مَطِ بُوعات مجْمَع اللفَ العَهبِيَّة بِدَميثِيْقَ



و المحالية ا

ي نُصْرَة القرَيض

ئايف المظفّر ربي فضالعكوي عده ه-201

يختيق الدكتورة فحى عارف فيستن من أحضاء المبنة التدريسية في الجامعة البنانية

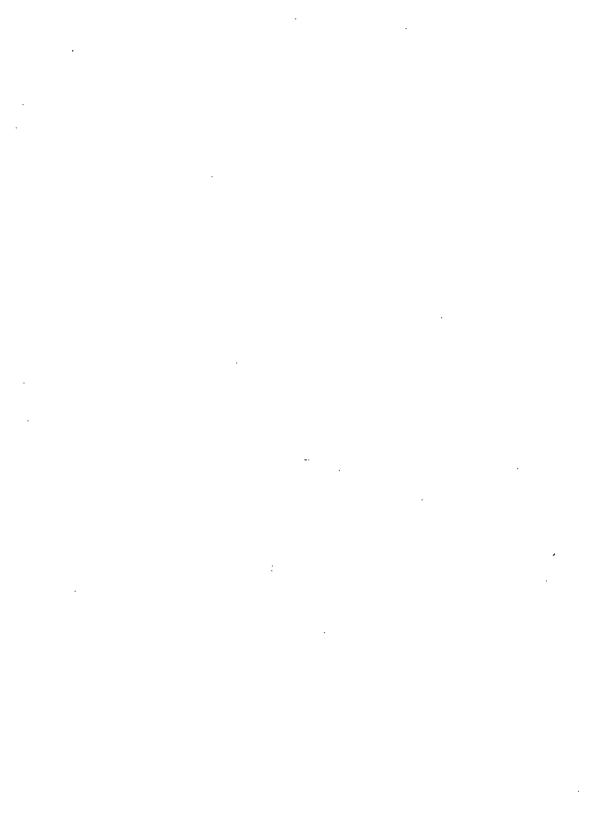

# بشمراً شَهِ الرَّمْ إِن التَّحِيْمِ

#### a ala

المؤلف

هو أبو علي المظفر بن السعيد أبي القاسم الفضل بن أبي جعفر يحيى بن أبي علي عبد الله بن أبي عبد الله جعفر العساوي الحسيني (١) . ولد بالموصل سنة ٥٨٤ ه ه ١١٨٨ م ، ثم قدم إلى بغداد وفيها درس وتعلم وأمضى شطراً كبيراً من حياته ، ثم نوفي بالموصل سنة ٢٥٦ ه « ١٢٥٨ م ، .

ولا نملك الكثير عن نشأته الأولى ، ولا نجد في كتب الناريخ أو كتب التراجم أخباراً ذات شأن عن أحداث حياته وتفاصيل سيرته . غير أننا نحرف من كتابه هذا أن الشيخ أبا محمد بن أبي البركات ، ابن البقال المقرىء كان من أساتذته ، وأنه روى عنه سنة ٢٠٣ ( ص ٤٥٨) ، كما يبدر أن أباه أسهم في تعليمه ، فقد روى عنه ( ص ٣٤٧) . وكان عم والدة أبيه محمد بن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني عالماً بالأنساب ، يلقب بشيخ الشرف ، أقام مدة في المرصل ثم سكن بغداد وعاش نحو مئة عام وله تصافيف ، فلعله أفاد منه .

ويقول الصقدي في كتابه الوافي في ترجمة قصيرة له : إنه عرف بقول الشعر ، ثم يورد غاذج من شعره (٣) .

<sup>(</sup>١)كذا ورد اسمه كاملًا على الورفة الأولى من «ك».

<sup>(</sup>٢) مصورة الوافي ( مجلد ٢٥ ل ١٩٦ ) .

وأبرز ماعرفنا من أهداث حياته صلته بابن العلقمي الذي كان وزير بلاط المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس. وقد كان ابن العلقمي يصطنع العلماء ويقرب الأدباء ، ويجيز الشعراء على أماديمهم ، وكان المظفر أحد هؤلاء المقربين إليه ، ومن هذه الصلة كان كتاب « نضرة الإغريض » (۱) ، فقد حضه ابن العلقمي في مجلس من مجالسه على أن يؤلف له كتاباً ببين فيه حدوه الشعر وفضله فصنع له هذا الكتاب . ولانمرف له تآليف أخر إلا كتاب الشعر وفضله فصنع له هذا الكتاب . ولانمرف له تآليف أخر إلا كتاب (ص ۱۲ ، ۲۹۸ ) ، وذكر أنه ألفه قبل نضرة الإغريض وقصره على الحديث عن الفصاحة ، وحذا فيه حذو ابن سنان الحفاجي في كتابه « صر الفصاحة » .

والراجع أن المظفر كان متشيعاً ، يظهر ذلك فسيا ينقل عن بعض علمائم مثل ابن طباطبا في عيار الشعر ( ص ٢٣٩ ، ٤٤٩ ) ، كما يظهر بوضوح في صلته بالوزير الشيعي ابن العلقمي الذي شارك في أحداث بغداد الأخيرة وسقوطها بيد النتار سنة ٢٥٦ .

#### الكتاب

ويقع الكتاب في خمـة فصول:

الفصل الأول: ﴿ فِي وصف الشعر وأحكامه، وبيان أحواله وآقسامه ﴾ . تحدث فيه عن اشتقاق لفظة ﴿ الشعر ﴾ وعلة تسميته بالقريض . وعرف الشعر بأنه ﴿ أَلْفَاظُ مَنْظُومَة تَدُلُ عَلَى مَعَانَ مِقْهُومَة ﴾ ، وإذا شئت قلت إنه : ﴿ أَلْفَاظُ مَنْضُودَة تَدُلُ عَلَى مَعَانَ مَقَصُودَة ﴾ ﴿ ص ١٠ ﴾ . ثم أخذ

<sup>(</sup>١) النَّضْرة : الحسن والرونق . والإغريض : الطلع ، وكل أبيض طري

في شرح كلمة د قصيد ، ، وانتقل يفاضل بين الشعر والنثر عارضاً آراء الكثيرين بمن سبقوه . ثم ذكر النحو والبلاغة والفصاحة والحقيقة والمجاز وغيرها من آلات الشعر وألقابه وصفاته . وقد قسم هذا الفصل إلى واحد وثلاثين قسماً ورأى أنه لابد من الإلمام بتلك الأقسام للمجيدين من الشعراء والآخذين بأسباب الشعر .

الفصل الثاني : « فيا مجوز للشاعر استعماله ومالا مجرز ، وما يدرك به صواب القول ويجرز ، .

والمؤلف في هذا الفصل لاينكر على الشاعر اللجوء إلى الضرورات الشعرية التي استعملها العرب في أشعارهم ، ويلتمس العذر المولدين منهم ويشير إلى العيوب التي يجمل بالشاعر أن يبتعد عنها ، رغم أنه يجييز له مالا يجوز لغيره .

الفصل الثالث: ﴿ فِي نَصْلَ الشَّعْرِ وَمَنَافَعَهُ ﴾ وتأثير ﴿ فِي النَّالُوبِ وَمُواقِعَهُ ﴾ وهو يعلي في هذا الفصل من منزلة الشّعر . ويتحدث عن مكانته في الحياة العربية وكيف كان يرفع من قدر العربي كما يرفع من شأن الشاعر ﴾ بحيث يعوضه شعره عن حقارة نسبه أو ضآلة شأنه ويتيم له في الحياة الاجتماعية أرفع المنازل .

الفصل الرابع : « في كشف مامدح به ، وذم بسببه . وهل تعاطيه أصلح، أم رفضه أوفر وأرجح ، .

وبوشك هذا الفصل أن يكون امتداداً للفصل الثالث الذي سبقه ، يذكر فيه كل ماجاء عن الشعر والشعراء في القرآن الكريم ، وما روي من أحاديث الرسول والمسائلة في ذلك وما نقل عن أصحابه . ويتخذ المؤلف

الفصل الخامس : د فيا بجب أن يتوخاه الشاعر ويتجنبه ، ويطرحه ويتطلبه .

والمؤلف يعدد في هذا الفصل جملة الأمور التي يجب على الشاعر أن يطرحها مثل سفساف الكلام وسخيف الألفاظ ، وأن يتجافى التكلف في أسلوبه ، وأن يتاكد من سلامة شعره ، وأن يتحاشى السرقات ، وأن يجانب الألفاظ التي تبعث على النطير ، وأن يجذر الوقوع في التناقض كأن يبتدى و في شيء ويقوره ثم يعود فينقضه ، ويقدم لذلك كله الأمثلة الكثيرة .

#### قيمة الكناب:

يستطيع دارس الكتاب أن ينتهي في التعريف بـــه وتقدير قيمته إلى تسجيل الملاحظات التالية :

١ ـ يقدم الكتاب المهتمين بصناعة الشعر مادة حسنة تعوفهم بمكانته وألوان البديسع فيه . وتشابهُ في ذلك مع بعض كتب النقد والبلاغة التي سبقته لا يغني عن الاطلاع عليه والإفادة منه .

٢ - يضم الكتاب مجموعة شعرية واسعة ومنشعبة ، أكثرها يرقد إلى الشعر الجاهلي الإسلامي وأقلها مستمد من شعر المحدثين . وعلى أننا

نجد أكثر هذه الشواهد في المصادر المتقدمة فإنها هنا تنميز بالغزارة في تعدادها ، والذوق في اختيارها ، والدقة في استعالها .

٣ - يغلب عند المؤلف أساوب السرد والإخبار والتقرير على أساوب العرض والمناقشة ، وقد يسوق ذلك إلى القول بأن عنصر النقد الأدبي ضعيف عنده ، وأنه لم يخرج في كثير بما كتبه أو استشهد به أو رواه عن العلماء الذبن ألفوا قبله في النقد والبلاغة ، وبخاصة ابن رشيق في العمدة .

ومع ذلك فقد وقف مواقف مخالفة في بعض آرائه في السرقة (ص ٢٠٣) ما يدل على طرف من أصالة . فهو حين يؤكد أن التوارد سرقة ، إنما مجذو حذو ابن السكيت . ومجاول أن يتفرد بالحديث عن الجو النفسي الذي يجب أن يتوفر للشاعو لما يكون من أثر هذا الجو على نظمه ، ويؤكد أن على الشاعر أن يبتعد عن التكاف في شعره وأن يقصد إلى الاسلوب السهل الممتنع الذي يداخل النفس بسهولة ويسر .

غ - ومع ذلك فهو يفتقر في مواقف كثيرة من كنابه إلى الجرأة في الحيكم على بعض الآراء النقدية والبلاغية ، يظهر ذلك خلال حديثه عن النقد والصنعة (ص ٢٦) وعن خلط الناس بينها ، فهو لا يكاد يموض لذلك حتى يسرع إلى تجاوز المشكلة والتخلص منها .

ه - كما يفتقر إلى مناقشة بعض الأحكام وتوضيحها . يظهر ذلك أيضاً حين تحدث عن الناقد وأنه يجب أن يكون بمن جرب الشعر وعرفه . وأهمية هـذا الرأي كانت نقتضي منه مناقشته وتقليبه ولكن المؤلف لم يفعل من ذلك شيئاً (ص ٣٣١) .

٦ - كانت له وقفات مطولة في بعض مواضع من كتابه ؟ فقد أسهب بصورة خاصة في الحديث عن فضائل الشعر وأثره ، وكيف يوفع

ويضع ، وأفاض في إيراد ما فسر به المفسرون الآية الكريمة : « والشّعواءُ يَتَّبِعُمُ الْعَاوُونَ » . كما أفاض في إيراد الروايات التي تصور مواقف الذي من الشعر . وبالغ حين جعل الشعر سبباً في كل ما بين القبائل من ثارات وأحقاد ومعارك .

#### بين نضرة الإغريض والممدة:

قد يكون الانطباع الأول الذي يخرج به مطالع الكتاب أن صاحبه متأثر أشد الناثر بابن رشق في كتاب العمدة ؛ لأن أبواب النضرة وودت كاما في العمدة ، ولأن الاسلوب والشواهد والحكايات في كثير من الأحيان – وخاصة في باب البدير ع – تكاد تكون واحدة في الحكتابين ، مما يجمل على القول بأن كتاب المظفو تلخيص أمين لكتاب ابن وشبق .

وقد أشرت في الهامش ، في سياق النحقيق ، إلى مواضع هذا النشابه الشديد ، وكيف كان المظفر يتخلى عن المناقشة والاستدلالات التي كان يعمد إليها ابن رشيق لدعم فكرته وتأبيد نظريته . بل إن المظفر كثيراً ما كان – حين يأتي على ذكر باب من أبواب البديدع – لا يُعبَر فه بل يدرج الأمثلة مع شيء قليل من المناقشة ، وذلك فعله ، مثلاً ، في باب النشبيه والحشو (ص ١٥٠ ، ١٨٠) .

فير أننا نبض المظفو حقه إذا قلنا إنه لم يبد رأياً ينفرد به ، ولم يتخذ موقفاً نقدياً خاصاً بعيداً عن الاحتذاء والنقل. لقد حمعنما صوقه الحاص في مواطن متفرقة من كتابه :

منها موقفه حبن تحدث عن البلاغة وتعريفها ، فلم يكتف بعرض

آراء الآخرين . وإنما حاول أن يكون له وأبه من خلال شرحه لمعنى بلغ ، لغب ، بغل ( ص ١٧ ) .

وموقفه حين فرق بين كامني الصنعة والمصنوع .

ومنها موقفه في مناقشة آراه المتقدمين وتفضيل رأي على رأي ؟ ففي حديثه عن المجنس المحض (ص ٦٩) نراه لا يوافق ابن المعتز ، وفي حديثه عن المجنس المختلف يوافق رأي أبي تمام الأعرابي (ص ٧٨) . و كذلك يقرر أن بيت كعب بن سعد الفنوي أقرب إلى باب النقسيم منه إلى باب المطابقة (ص ٩٩) . وفي حديثه عن التسهيم مخالف من يقول بأن المسهم هو الذي يسبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي من يووايته . وفي نظره أن التسهيم في اللغة هو التخطيط . وأن التسهيم في الشعر هو التحسين له والنقيع لألفاظه وكأنه الثوب المحسن بالتخطيط . والغاية من ذلك أن يكون هذا النوع من الشعر معناه إلى القلب أسرع من ألفاظه إلى السمع (ص ١٩٦) .

ومنها في حديثه في باب السرقات حين يعلق على الأبيات التي سرقت وقبعت بعد السرقة فيبين وجه القبع الذي آلت إليه ووجه الملاحة التي كانت له ، وذلك في مثل بيت بشار ( ص ٢١١ ) الذي أخسذه من امرىء القبس ، وبيت أمرىء القبس ( ص ٢١٣ ) الذي أخذه من المسيب بن علس فجاء فاشلًا قبيعاً .

هذا إلى شروحه لبعض آيات القرآن الكريم ومناقشته ماقال المفسرون فيها. مهزات الكتاب :

وعلى كل ما تقدم من ملاحظ ببقي للكتاب الكثير من المزايا نشير

منها إلى ما بلي :

١ - بناؤه : الكتاب مقسم تقسيماً واضعها من حيث فصوله ، لا تتداخل ولا تتعاظل ، وأبواب أقسامه واضعة لايجد الباحث صعوبة في الرجوع إلى ما بريد منها .

معرله: يعد الكتاب تلخيصاً جامعاً لكثير من الكتب الي غدثت عن البلاغة وعن مترمات الشعر رفنونه.

٣ - غنى مادته الأدبية : فهو يضم بين دفتيه مجموعة شعرية واسعة لشعراء معروفين ومغمورين . وكذلك نجد فيه مجموعة كبيرة من النوادر والحكايات الأدبية منها ما هو مأخرذ من مصادر معروفة ، ومنها ما هو مأخوذ من مصادر لا نجدها بين أبدينا اليوم ، وبعضها منقول عن جماعة من معاصريه .

إلفصل الأول من الكتاب الذي تناول فيه المؤلف حدّ الشعر والعروض والقافية ، يكن أن يؤخذ ككتاب مستقل لشمول مادته وعرضه لكل ما يحوي هذا الباب من عبوب وجوازات وضرورات .

وأخيراً قد يكون من مزايا الكتاب أنه يُظهر إلى النور أديباً ناقداً من القرن السابع الهجري ظل الفموض يكتنفه أجيالاً طوالاً ، لولا العثور على مخطوطة « نضرة الإفريض » وتحقيقها .

#### مصادر الكتاب:

في شواهده : من المقرر أنه استقص الشواهد الشعرية الحكثيرة من دواوين أصحابها ، وقد كان نصيب امرىء القيس من هذه الشواهد أوفى من نصيب غيره ، وبأتي بعده المتنبي وطرفة وأبو تمام وزهير والفرزدق

والأعشى والنابغة وجربر وحسان وعنترة وعمر وأبو نواس ، ثم شعراء آخرون تجاوزوا مثنى شاعر وخمسين شاعراً .

في مادته : لا شك في أنه أخذ عن ابن رشيق في العمدة الكثير . كما أخذ عن قدامة في كتابه نقد الشعر وعن الحاتمي في كتابه حلية المحاضرة الذي نقل عنه الفصل الحاص بعبد الله بن المعتز وقوته على التشبيه وتبيان منازل التشبيهات (ص ١٣٥ – ١٣٩) ، وعن ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر (ص ٣٩٧ – ٤٤٩) .

في قصصه وحكاياته : لاشك كذلك أنه أخسف القصص والحكايات المتوارثة من قديم ، مثل حكاية أم جندب والحطيئة والزبرقان وبني أنف الناقة وبني المجلان ، من الكتب التي عنيت بتاريخ الأدب ، وقد أشرت إلى ذلك كله في عوامش التحقيق .

#### التحقيق: مخطوطات الكناب:

النسخ التي ظفرت بها من الكتاب ، وهي ثمان ، كلها متأخرة تعود إلى ما بعد القرن العاشر الهجري ، وهذه أوصافها :

٩ - مخطوطة و رئيس الكتاب مصطفى - استانبول ، ورقبها ٩٣٧ ورمزت إليها بالحرف و ك ، أو مخطوطة الأصل عدد صفحاتها ١٩٥ و فوليو ، وعدد الأسطر في كل صفحة ١٩٣ سطراً والتعليقات على هامشها قليلة أو معدومة ، وهي نسخة قليلة الأخطاء ، مشكولة ولكنها فير دقيقة الشكل ، وكتبت مخط نستعليق غير أن الشكل يبدأ محفف ثم يكاد ينعدم في الورقة ٥٦ ثم يعود مرة أخرى خفيفاً في الورقة ٥٦ .

وليس هنالك ما ألاحظه على الطويقة الكتابية الناسخ إلا أنه عمل الألف في بعض الأسماء مثل إبراهيم ، إسماعيل ، خالد ، إذ يكتبها : إبرهيم

إسمعيل ، خلد . . وفي آخرها نقرأ الحاتمة التالية التي تحدد صلتها بأصل الكتاب :

٧ - مخطوطة و فينا - ورقمها ٨ ٢٨١ » ورمزت إليها به وفيا » .
 عدد ورقاتها ٩٨ وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ٢١ سطراً ، وليس
 عليها تاريخ النسخ و لا اسم الناسخ ، وإنما نقرأ عليها تملكا سنة ١٠٧٧ ه .
 وأرجع أن يكون خطها من خطوط القرن التاسع .

٣ - مخطوطة وباريس - ورقبها في مخطوطات المكتبة الوطنية ط٢٢٥ ورمزت إليها بالحرفين وبا و وهي مكتوبة بخط نسخي مقروء وفي أولها ثلاث صفحات تتحدث عن أبي العسلاء المعري ثم يليها مباشرة: نضرة الإغريض عدد ورقبانها أربعون وهي منسوخة في القرن الحادي عشر الهجري نسخها عبد القادر بن شحادة الحمري سنة ١٠٠٥، وفي نهايتها هذا النص الذي يدل على أنها منسوخة عن نسخة نقلها صاحبها من نسخة أصلي مقروءة على المؤلف ومكتوبة سنة ٢٠٤٣؛ و وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة ليلة الحميس من أوائل جمادى الآخر من شهور سنة تسع وثلاثين وألف. مقلت من نسخة بخط فخرة المدرسين ، وعبن العلماء المفيدين حضرة مولانا وأستاذنا قاسم أفندي الشهير بنسبه الكويم بالقاسمي متع الله بذاته ، مولانا وأستاذنا قاسم أفندي الشهير بنسبه الكويم بالقاسمي متع الله بذاته ، وأمد لنا في حياته ، آمين . ونقل هو من نسخة قرئت على مصنفها بخط محمد بن حبش بن عبد السلام المراغي المكاتب عفا الله عنه ، بمدينة السلام حرسها الله ، في العشير الأوسط من شهر شعبان سنة اثنتين وأربعين وستائة من المهجرة النبوية على صاحبها أفضل النحية والسلام » .

٤ - نسخة ﴿ بُولِينَ - وَرَقِهَا ٢١٧٤ ﴾ وَوَصَفُهَا فِي الصَفَحة 358 من فَهُرَس آلورد ، وَرَمَزَت لِهَا بَالْحَرَفَينَ ﴿ بُرِ ﴾ . عدد ورقاتها ٧٩ فِي كُلُ صَفَحَاتُ الله مُلُور ، وهي مكتربة بخط نسخي جميل يعود ندخها إلى سنة ١١٠٠ اللهجورة كما يقدر بروكايان ، وعلى غلافها النملك التالي : ﴿ عَلَكُهُ بَالْشُمَاءُ الصَّدُ القَلْعِي فِي سَنَةً ١١٤٤ ﴾ .

وفي آخرها نقرأ الحاتمة النالية : « وحيث انتهى بنا الكلام إلى هذه الفاية ، وأتينا فيما اشترطناه بالكفاية والزيادة على الكفاية ، فقد وجب أن نختم الكتاب ، ونقصر الإسهاب ، والله المرفق الصواب ، إن شاء الله تعالى . وهذا نهاية ماكتبه المظفر بن الفضل في كنابه ،

نسخة و المنحف البريطاني ـ رقم ١٠٥٦ و ورمزت إليها بالحرف و م ي . عدد ورقاتها ١٣٩ فوليو ، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ١٩ سطراً . وهي مكتوبة بخط نسخي مقروء ولكنــه مليء بالأخطاء الفادحة التي تؤكد جهل الناسخ باللغة والفواعد ، والعروض والإملاء .

وفي نهايتها نقرأ الحانة التالية التي تدل على أنها كتبت في القرن الثاني عشر الهجري « ١١٤٠ هـ » وأن ناسخها موسى بن صالح :

و تم هذا الكتاب والحد لله رب العالمين ، وصاواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه الطاهرين الطيبين ، وافق الفراغ من كنابته يوم الأحد المبارك ناني عشري شهر شوال المبارك من شهور سنة أربعين ومئة وألف من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ، والحمد لله وحده . وراتم حروفه العبد الفقير ، المقر بالعجز والتقصير ، مومى بن صالح غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات آمين ، .

وبعد دراستي لهذه النسخ ومقارنتها كان لابد لي من أن أنتهي إلى ما يلى :

م اتخذت نسخة ، رئيس الكتاب ــ استانبول ــ ، ك ، أصلا أعتمد عليه في إثبات النص وتحقيقه لأنها ــ حسب القواعد التي اصطلح عليها العاملون في نشر المخطوطات ــ أقرب النسخ إلى ماتركه المؤلف ، كما تتاز عن النسخ الأخرى بوضوحها وقلة أخطائها .

ب ـ تبن لي أن نسخة باربس « با » أقرب ماتكون إلى النسخة « ك » المعتمدة .

س \_ كما تبين لي التشابه الكبير في الأخطاء بين مخطرطات فينا « فيا » وبرلين « بر » والمتحف البريطاني « م » ، ما يدل على أن بعضها قد أخذ عن بعض ، وإن كانت نسخمة المتحف البريطاني أردأها وأشدها دلالة على جهل الناسخ .

٤ - تشترك النمخ جميعاً - عداك - بإذهالتقدمة: « قال العبد المشفق من ذنبه الراجي رحمة ربه ، أبو على المظفر . . » على حدين تنفرد « ك ، بالابتداء بالنص : « الحد شه الباهرة آياته ، القاهرة سطراته . . » .

#### طريقة التحقيق:

تتمثل الطريقة التي انتهجتها بالتزام الملاحظات النالية :

١ - شكات الآيات القرآنية وضبطتها ودلات على سورها ورقم الآية
 في السورة .

وكذاك فعلت في الأحاديث الشريفة إذ رددتها إلى مصادرها في
 كتب السنة .

٣ ــ ناكدت من نسبة الأبيات إلى أصحابها وصححت ما بدا لي أنه خطأ في النسبة .

إلى ألح الحاجة ماسة إلى شرح كثير من الألفاظ لغرابتها وندرة استعمالها فأثبت ذلك في حواشي الصفحات ، معتمدة على كتب اللغة والأدب وغيرها .
 م ل أدع تفسيراً لبيت لم يتضح لي معناه ، ولا رواية فيه إلا نبهت على ذلك مشيرة إلى المصدر الذي جاء فيه أو نقلت عنه .

٦ - الأبيات غير المنسوبة حاولت ردها إلى دواوين أصحابها إن كانت لهم دواوين ، وأرجعت المنسوب وغير المنسوب إلى أصله في كتب البلاغـة أو المجموعات الشعربة أو الدواوين .

٧ - كثيراً ماينقل المؤلف نصوصاً وتعريفات وآراء عـن مؤلفين سابقين وينقدهم أو يناقشهم ، فكنت أرجع هذه النصوص أو التعريفات أو الآراء إلى أصحابها في كتبهم وأقارن ببهنا وبين رأي المؤلف إذا وجدت ذلك ضرورياً .

A - قمت بمقارنة لنصوص الكناب في نسخه المختلفة مثبتة ماورد في الأصل في صلب الكتاب ، وما خالف هــــذا الأصل أنبته في الهامش منبهة على ذلك ، اللهم إلا إذا كان ماورد في الأصل لا يمكن إثباته لأنه خاطىء أو لأنه يفسد المعنى أو يعوق وضوحه ، فأنبت مكانه ماورد صحيحاً في النسخ الأخرى حتــــى يأتي المعنى سليماً واضحاً ، وأشرت إلى ذلـــك في الهامش .

ولا يسعني آخر الأمر إلا أن أشكر لمجمع اللغة العربية أنه جعل هذا العمل ضمن مطبوعاته التي يعتز بها الوطن العربي والتي يجد فها دارسو العربية وعلومها ذخراً لا ينفد .

والله ولي النوفيق بيروت: الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب نهى عادف الحسن

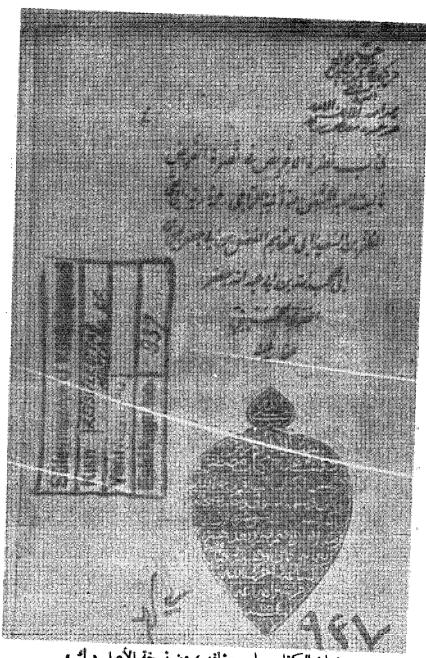

عنوان الكتاب وامم مؤلفه ، من نسخة الأصل « أنه »

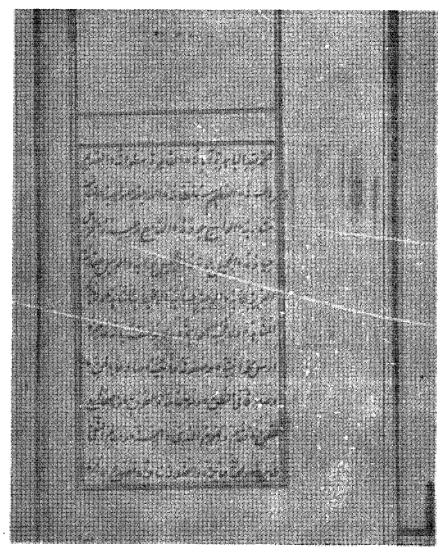

الصفيحة الأولى من مقدمة الكتاب في النسخة (ك)

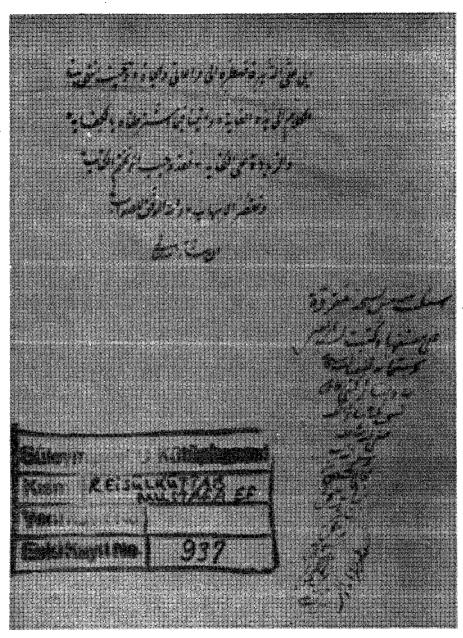

الصفيعة الأخيرة من نسيخة الأصل وك،

كمآب نظرة الاغربين فبنض نصرة القريض

مِنَ الْإِعْدِ لِللْمُ حِفْرِ الْعَلَوِي لِلْمِنِي إِلَيْ لِلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْقَاعِرَةُ مِ بغلشاهد ولابدركة للشاهد ولايخة للراجن ولايوهناما ارمزا كيوذبينه وصنونة وصيبه صادعانا للتركوها والانطن وموضا يدد إلطرة وكالصمالم بالملائم فتاء واعلام العدي دارسه ومعاليرا لتؤطاسه والموالهجار والعلالة تناحله نفذة عااغر وصدعا انكر وجدى لأالأشاد وجذما إشها لكؤ متاد صلاله عله وعلى اله معالج الظل ومنابع النفع وشابيب المل وجلابيب لكرم وغلم اللحامة للترس واجزامة المنتهن علاة وإتيمال يوم المان ويعدماني كنت بعض الإعام تصليمونا فاصدرصد وبرالا فامرمه لكروزيراة المنذق والغرب إليامذ و اواهره في البعد والويب موامد الدين رضي الميرالمومنين إن طالت مجد بن احد البدّ ألاه تعالي وولة ويذكلنك فلق مبحدث لاوابه جباء المايئب ومِّلت إحام هاجمة شفاة الخدرالة احد و حمدمجلة غلى هاوالسفا طلالمركزعف وخار وككابشي عقصه مادتدالي غالمات مركرة بعنبر يغاريه فأدره بغوج عن الغقة عن اعسرالانفار ومواحبه تستخيج الدمارمن سوارالهار واسواق الففاق لديه فأبمه عابردما اليتحالذاها مذمن مديعشان بوسووقا وعلوة خاطره لاتفااليها كالأراللاة والخاتيس به سواه قرامس عروعن الطوق وارهمان الادب واراى وعله كلهُ الركهُ فَيْنَ \* وَارْمُسِهِ مِنَاسِولِ فَضَاجٍ \* وَفُرَا حُرْكُ لِمَهَا مِهَا وَمَا يَا \* عَ و فالمعذر معبَّوهما بيفاعن امل؛ والعام بسوط بقالها هو موزوي ودين الشووه مالنة ونؤلج إبوابا وفقح فتغانة ومالخورفيه تتنشوحته وكأ لمنفيله التيمزج بعا والوقلة التي فري سبيطا والبحث عيمنا أفا ومقازه ونقاكه واوضارة وجهاتفاطه إصلاءا مرتزلة أوفروا فخوا تكامن الحاصون التاماع يستكلفه اعجه ماابندعة واطرفه ماتيرية والطنءاقكية فكان مع الاعذارفية اخالفذار بعذاالهاءاب دوي ذكروح وتعقبون فاحرمولانا واحرة مطاع وخلافه لاستلماء وابتداه فذواكيا ودافا واستعطري بمجدخوا طوللتقدين ادواقا والااحرج ونعال راده ولوطا الكان زيده إد إاستقدحه ورى والصعد كالصدور عوف النوا بداجيب عنذكل فاهممه مفعول عاربه من الهدم والفاتول مأملاا الاختفار فالملابأ للعرصار فان الإنستدعاب لماورد وبه وهنت في معاينه لحريج المثالين كنبيب فانتسركونتئ اناتارسوله مسوالوالي لرجوع كمعفعا وتلاومها عذالكاب كله الاغريف إنه والويض إو إصلناه على الانتفار المشو والشوائرة بقيلناه كمنأهنلة أكمناظ والنيرالا ونرجوشالله تعالى إن يؤرد فانقبال ونرهت بة نصوله عابلون للغلة ما تقعا و للقرآة ما نوا والمحاسرين الادب معتنفا وللها كل ف معالمة

الصفحة الأولى من نسخة باريس وبا ي

الأدب بآكابه وكجعل الاحسان عن جيديه ودايه مخطأ عبي عن عنده العار والإن إِنْ عَلَى الْدَحْ فَأَصَّمْ إِنَّ الْمِرَاعَانِي وَالْجَاهُ وَجَدِئْ النَّهُ مِنَا ٱلْكُلْمُ الْيُحْدَةُ الفايد وأتننأ فغااس وطناه كالتغاية والزياده على التغايه معد وجدان فخفالكام ويفقيم الاسهاب والدالموفق للصواب إن مشاالله بعالي الخيع الكما سيعون للك الوهاب على يدا صعف العراد وانقرهم الرجه الله في الديناوق بوع المعا والعا عيد القادرين نخاده الحي الشافع مذها والآهدي لمزينة ليظف الله بة وعن لوالديه ولمسلم دعاله بالمعنق أمين وصلى غلى بدنا ومولانا جدوعلي آله واضحا به وأموا خه الله بالعقر المعلى وسي مع ميدن ويون الميد ومان الواع من هذه ريبة والعادية للفائل بسي من والتحادي الاخرة من من هذه منسعة المعارك للفائل بسي من والتحادي الاخرة من من منه المعالم والماري مستة منسه ويلاي والق تقلت من منه الحط فزائل ري ومع العالى المليزين حصرة مولانا والتأدما قاسرافندي لما في حاله المعنى ونقل غومي النحة قرات

الصفحة الأخيرة من نسخة باريس و با ،

الحمدُ للهِ الباهرةِ آياتُه، القاهِرةِ سَطواتُه، القديم ِ إحسانه، العظيم سلطانه ، السابغة مواهبه ، السايغة مشاربه ، الواسع جودُه، القامِع وعيدُه، الجزيل حباؤُه، الجميل بلاؤُه، الجليل ثوابُه (١) ، الوبيل عقابُه ، العزيز كتابُه ، الوجيز حسابُه ، لاتُحيطُ به المشاهِدُ ، ولا يُدرِكهُ المشاهِدُ ، ولا تحجبُهُ الحواجِز ، ولا يُوصَفُ بأَنه عاجز . أرسلَ مَحَمداً نبيَّةُ ، وصفوَته وصفيَّه ، صادِعاً بالحق، وصادِقاً في النطق، وموضِحـــا جَدَدَ الطرقُ وناصحًا لجميع الخَلْق . فقامَ وأعلامُ الهُدي دَارسِةُ ، ومعالمُ التُّقي طامِسَة، والجهالةُ جائلة، والضلالةُ شاملة ، فَصَدَعَ بما أُمِرَ ، وصدَّ " عَمَّا أَنكِرَ ، وهَــدى إلى الرَّشادُ ، وهدَّما أسَّسَ الكُفْرُ وشاد . صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ مصابيح ِ الظُّلَم ، ومفاتيح ِ النُّعَم ، وشآبيبِ الحِكَم ، وجلابيبِ الكَرَم ، وعلى أصحابهِ المُنتَجبين ، وأحزابِهِ الْمُنْتَخَبِينِ ، صلاةً دائمةً إلى يوم ِ الدين ِ . وبعد :

فا في كنتُ بعضَ الأيام ِ بمجلس ِ مولانا صدرِ صدورِ الأنام ، مَلِكِ وزراءِ الشرقِ والغربِ، النافذةِ أوامرُه في البُعدِ والقُرب،

<sup>(</sup>١) بر ، با ، م : ﴿ الْجُزِّيلِ ثُوابِهِ ﴾ . وسقطت العبارات النالية :

<sup>«</sup> الجزيل حياؤه ، الجميل بلاؤه ، الجليل ثوابه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و وصدع هما ۽ وما هنا عن بر ، با .

هِمَمْ مُحلِّقةُ على هام الشَّها

طلباً لمركز عُنصُر ونجـــار

ولكلِّ شيءٍ عُنْصُــــــرْ يأوي إلى

غاياتِ مركز ِهِ بغير ِ نِفْ ارْ إِ

فَأَدُبُه يُفْرِجُ عَنِ الفَقْرِ مِن أَسْرِ الأَفْكَارِ ، ومواهبُه تَسْتَخرِجُ الدُّررَ مِن سُرِرالبحـارِ ، وأسواقُ الفضائلِ لديه

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد ( ۵۹۳ – ۲۵۳ ه . ۱۹۹۷ – ۱۲۵۸ م ) بن علي ، أبو طالب ، مؤيد الدين الأسدي البغدادي المعروف بابن العلقمي : وزير المستعصم العباسي . وقيل في رواية أكثر المؤرخين إنه مالاً ، هولاكو ، على غزو بغداد . اشتغل في صباه بالأدب ثم ارتقى إلى رتبة الوزارة ۲۶۲ هـ فولها أربعة عشر عاماً . كان حازماً خبيراً بسياسة الملك ، كانباً فصيح الإنشاء . قبل مات في الكاظمية في بغداد ، وهناك روايات تقول بأنه أهين على أيدي النتار بعد دخولهم ومات فماً . انظر : فوات الوفيات ۲/۲۰۲ ، الواني بالوفيات ۲/۲۰۲ ، النجوم الزاهرة ۲/۲۰۲ ، شذرات الذهب ٥/٢٢٢ ، الواني بالوفيات ۲۸۵۲ ، النجوم الزاهرة ۲۰/۷ . (۲) م : الله تعالى .

 <sup>(</sup>٣) الأخمص: باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض.
 اللسان : وخمص ، (٤) م : نضار .

قائمة على سوقها ، وأَيْنُقُ '' الفواضل من بين يديه تساقُ بوسوقها '' ، وعَلْوةُ خاطر مِ لاتصل إليها غاياتُ الطَّوْق '' ، وإذا قيسَ به سواهُ قيلَ : ﴿ شُبَّ عمرو عن الطَّوْق '' ، دارُه بأَرَجِ الأدبِ دارِين '' ، ومحلُّهُ مجلولِ البركة قمين .

دار تَسيلُ بها سُيُولُ فضائلٍ

وفواضل ٍ لِمُسائل ِ أو سائل ِ

فالعُذْرُ مقبوضٌ بها عن آمِل

والعِلْمُ مبسوطٌ بهـا للجَاهِلِ

وقد جرى حديثُ الشَّعرِ وصِفاتِه، وتَو لُّجِ أَبُوابِهُ وَقَدْحِ '' صَفَاتِه، وما يجوزُ فيه ويمتنعُ منه، وذِكرُ الفضيلةِ التي مُدِحَ بها

<sup>(</sup>١) أينق : جمع ناقة وهي الأنثى من الإبل. اللسان : دنوق ، .

<sup>(</sup>٢) م : بسوقها .

<sup>(</sup>٣) الطوق والإطاقة : القدرة على الشيء . المسان : ﴿ طُوقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مثل مشهور ينسب إلى جذيمة الأبرش قاله حين رأى عمراً ابن اخته رقاش بعد أن اختفى فترة طويلة وهو صغير ثم عاد فألبسته أمه طوقاً كانت تلبسه إياه وهو صغير وأدخلنه على خاله جذيمة فقال : شب عمرو عن الطوق ، أي كبر . والمثل في الأغاني ١٤ : ٧٣

<sup>(</sup>٥) دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المملك من الهند ، م البلدان ـ ليبزيغ ٢/٥٣٧ . (٦) م : مدح .

والرذيلة التي ذُمَّ بسببها ، والبحث عن منافعه ومضاره ، ونقائه " وأوضاره ، وهل تعاطيه أصلح ، أم تركه أو فَرُ وأرجَحُ " . فكلُّ من الحاضرينَ أتى بأغرب ماسمعه ، وأعجب ما ابتدعه ، وأطرف ما فَهمه ، وألطف ما عَلِمه ، فكان مع الإعذار فيه أخا تعذير ، وبعد الإسهاب رَذِي " رُزوح و تقصير .

فأَمرَ مولانا ، وأمرُهُ مُطاعٌ ، وخلافهُ لا يُستطاع ، أَنْ أَثْبرِتَ لَهُ فِي ذَلِكَ أُوراقا ، واستمطِرَ من سُحُبِ خواطرِ المتقدمين أرُواقا ، ولا أحورِجَ ('' فيه إلى الاسترشادِ بغيرِهِ ، ولا إلى الاستضاءةِ بسواه . فبادرتُ إلى اتباع ِ مُرادِهِ ، وانتجاع ِ مَرادِه ، والسيدُ « كُلُّ الصيد ( ولو شاءَ لكانَ زَنْدُهُ اذا استقدَحهُ وَرَى ، والصيدُ « كُلُّ الصيد في جَوْفِ الفَرَا ('' ) ) (') .

وقد أَجَبْتُ عن ذلكَ في خمسةِ فصولٍ ، عاريةٍ من الهـذَرِ والفضول ِ، ماثلًا إلى الاختصار ، وقائـلًا بالاقتصار . فإن

<sup>(</sup>١) م : غير واضعة . ﴿ (٢) با : وأنجع .

<sup>(</sup>٣) الرذي ، كغني ، تمن أثلب له المرض ، والضعيف من كل ثميء .

اللسان : ﴿ رَذِي ﴾ . ﴿ إِنَّ مَ : أَخُوجٍ .

 <sup>(</sup>٥) م : سقطت الجلة التي بين القوسين .

 <sup>(</sup>٦) مثل من أمثال النبي صلعم قاله لأبي سقيان بن حوب حين أسلم .
 العمدة ٢٨١/١ ( باب الأمثال ) .

الاستيعاب لِما ورد فيه ، و صنف في معانيه ، يحتاجُ الى تأليف كُتُب عدّة ، و فراغ له في طويل من المدّة ، و الوقتُ عن ذلك يَضيق ، والعلائقُ عنه تَصُدُّ و تَعُوق (١) .

وأقسِمُ لَوْ شَيْءُ أَتَانَا رَسُولُهُ

سِواكَ ، ولكنْ لَمْ نَجِدْ عنكَ مَدْفَعا (٢)

وقد وَسَمنا هذا الكتاب ﴿ بِنَضِرةِ الإغريض ﴿ فَي نُصْرَةِ القَريض ﴾ إذْ أَصَّلناهُ ﴿ الله للشعر والشُّعراءِ ، و نَصَّلناهُ ﴿ للناضلةِ الناظر والنَّظراء ، ونرجو من الله تعالى أن نورد في ﴿ فصولهِ ، ونُرْهِفَ من نصولهِ ، ما يَكُونُ للغلّةِ ناقِعا ، وللعِلّة ﴿ نافعا ، وللعلم وللحاسِر من الأدبِ مُقَنّعا ، وللناظِر في معانيهِ مُقَنِعا ، وإن كانَ ذُورةً قد فُر عَتْ ، وعُذْرةً قد افتر عَتْ ، فنحنُ بِعَوْنِ القديم كانَ ذُورةً قد فُر عَتْ ، وعُذْرةً قد افتر عَتْ ، فنحنُ بِعَوْنِ القديم الله عَلَى القديم المناطِر الله المناطِر ال

<sup>(</sup>١) م : وتعيق .

<sup>(</sup>٢) البيت في الصناعتين ص ١٨٧ (باب الإيجاز والإطناب) وفيه و فأقسم ... ، . وفي أماني المرتضى ٢/٢٦ منسوب لامرىء القيس وفيه : دوجد لك لو ... ، من قصيدة دواها أبوهمر الشيباني وأولها : دجزعت ولم أجزع من البين مجزعا ، وهي في مجموعة أشعار الستة اللاعلم الشنتمري ص ١٩٥ . والبيت أيضاً في حماسة ابن الشجري ص : ١٩٥

<sup>(</sup>٣) في هامش ( م ) الاغريض : كل أبيض طري .

<sup>(</sup>٤) أنصل السهم ونصله جعل فيه نصلًا . القاموس : ونصل يه .

<sup>(</sup>٥) فيا : على . (٦) م : النقلة .

جلَّ جلالُه نجتهدُ أَنْ لا نُقَصِّرَ فِي ذلكَ الرهانِ ، ولا نُسْتَصْغَرَ عن مُواقفِ تلكَ الفُرسانِ ، ومنه سبحانه وتعالى نستمــــ ثُّ التوفيق ونَسْتَدُّ الطريق ، وهو حَسْبُنا ونعم الوكيل .

#### الفصل الأول:

في وصفِ الشمرِ وأحكامهِ ، وبيان ِ أحوالهِ وأقسامهِ . الفصل الثاني :

فيا يجوزُ للشاعرِ استعالُه وما لايجوزُ ، وما يدرَكُ به صوابُ القَوْل ِ ويجوزُ .

#### الفصل الثالث:

في فضل ِ الشعر ِ ومنافعِهِ ، وتأثير ِهِ في القلوبِ ومواقعِهِ .

#### الفصل الرابع :

في كَشْفِ ما مُدِحَ به ، وذُمَّ بسببيهِ ، وهل تعاطيهِ أصلح، أم رفضُه أوفرُ وأرجح .

#### الفصل الخامس:

فيما يجبُ أن'' يتوَّخاه الشاءِرُ ويتجنَّبه ويطَّر حِه ويتطلبَه ٍ.

<sup>(</sup>١) بر : سقطت ( يجب أن )

## الفيصل الأول

### في وصف الشعر وأحكامه ، وبيان أحواله وأقسامه

أوّلُ ما أبدأ بهِ في هذا الفصلِ فأَقولُ إنَّ اشتقاقَ لفظةِ الشَّعرِ من العلمِ والإدراكِ والفطنةِ تقول: لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَصابَ صَوْبُ الساءِ منازِلَ أسماء، أي ليتَ علمي. قال الشاعر \_ أنشدهُ ابنُ الأعرابي ('':

يا لَيْتَ شِعْرِي وِالْمَنِي لاَ تَنْفَعُ ۚ هَلْ أَغْدُونَ يَوْمَا وَأَمْرِي مُجْمَعُ ۗ ٢٠

<sup>(</sup>١) محمد بن الأعرابي (١٥٠ - ٢٣١ م ٧٦٧ - ٧٤٥ م) هو محمد بن زياد ، المعروف يابن الأعرابي الكوفي ، لغوي ، نحوي ، راوية لأشعار العرب، نسابة . ولد بالكوفة وسمع من المفضل الضي الدواوين وصححها، و أخذعن الكسائي وابن السكيت وغيرهما ، وأخذ عنه الأصمعي . توفي بسر من رأى . من آثاره : النوادر ، تاريخ القبائل ، معاني الشعر ، تفسير الأمثال ، وصفة الزرع . انظر : وفيات الأعيان ٢٩/١٦ ، الطبري ٢٩/١١ ، بغية الوعاة السيوطي ٤٢ ، ٣٤ . وفيات الأعيان الثلاثة في كتاب الاضداد (ت : محمد أبو الفضل إبراهم ) (٢) الأبيات الثلاثة في كتاب الاضداد (ت : محمد أبو الفضل إبراهم ) ولو كان سواها غير منسوبة، وقد ورد فيه تعليق الأصمعي يقول : « سواها نفسها ، ولو كان سواها غيرها لكان قصر في صفة الناقة وإنما أراد امرأة تبكي على حميمها ،

وتحت رَحْلِي زَفَيانُ مَيْلَعُ حَرْفُ إِذَا مَا رُجِرَتُ تَبَوَّعُ كَالَّهُ وَحَلَى الْمُجِرَتُ تَبَوَّعُ كَالًا وَالْمُوجَعُ كَالْمَتِ وسواها اللوَجعُ وَلَيْتِ وسواها اللوَجعُ زَفِيان: نَاقَةُ تَزِيفُ فِي مَشْيِهِ ('' ، وميلغُ: سريعةُ ناجية .

وسُمِّيَ الشاعرُ شاعراً لعلمِهِ وفطنتِهِ .

وأما كونُهم سمّوا الشعرَ قريضا فلأنَّ اشتقاقه من القَرْضِ وهو القَطْعُ لأنه يُقْرَضُ من الكلامِ قَرْضاً ، أي يقطعُ منه قَطْعا كا يُقْرَضُ الشيء بالمقراض. قال الله تعسالى: ﴿ وإذا غَرَبَتُ تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشّمالِ ﴾ (٢) أي تجوزُهُم و تَدَعُهُم (٣) على أحدِ الجانبين. قال عبد العزيز بن حاتم بن النعمان ابن الأحمر ، وكان يُهاجي الفرزدق: أنفى قَذَى '' الشّعرِ عنهُ حينَ أقرضهُ

في بشِعْرِيَ من (٥) عَيْبِ ولا ذامِ كأَ تَمْا أَصْطَفَى شِعْرِي وأَعْرِيُفه (٢)

من مَوْجِ بَخْرِ غزيرِ زاخر طامِ منهُ غراثِبُ أمثال مُشهَّرةٍ ملمومةٍ ، إنها رَصْفي وإحكامي

التبوع : إبعاد خطو الفرس في جريه . القاموس : « بوع » .

<sup>(</sup>١) م : مشيتها (٢) صورة الكرف ١٨ : ١٧

<sup>(</sup>٣) م « تدهمهم » . وهي خطأ (٤) م : قذا

<sup>(</sup>٥) م : سقطت و من ، (٦) فيا: فأغرف.

وأما القصيدُ ، وهو جَمْعُ قصيدةٍ مثلُ سَفينِ جمع سَفينةٍ ، فإِنّما اشتُقّتُ لفظتها من القِصْدَة وهي القِطعة من الشيء إذا تَكسَّرَ كأنها قِطعة من الكلام . ومن ذلك رُمْحُ قِصَدُ وقد تَقَصَّدَ إذا صارً قِطعة من الكلام . قالَ المسيَّبُ بنُ عَلَس (۱) :

فَلَأُهْدِ يَنَّ مع الرِّياحِ قصيدةً مني مُغَلُغَلَةً إلى القَعْقَاعِ تَرَدُ المياة فلا تزالُ غريبة في القَوْم بينَ تَمَثُّل وسَمَاعِ وَامّا تسميتُهُم القصيدة قافية فلان القافية تقفو البيت أي تتبعُهُ وسَمَّوْ الجميع باسم واحد إيجازاً واختصاراً كاسَمَّوا القصيدة بجملتها كلمة ، والكلمة اللفظة الواحدة ، ميلا إلى اختصار الكلام "وإخلاداً" إلى ما يدلُ فيه على المتام . قالت الخنساة "؛

<sup>(</sup>١) المسيب بن علس: شاعر جاهلي جعله ابن سلام في الطبقة السابعة من الجاهليين (ص ١٣٢) وهو خال أعشى قيس ، وكان الأعشى روايته. انظر: الشعر والشعراء ١٢٦، والحزانة ٥٤٥/١، والأغاني ٧٠٣/٢١

البيتان : من المفضلية رقم ١١ ، ب ١٦٠١٥ وهما في حماسة الشجري ٢٣٧ وفي أمالي القالي ١٣/٣ ـــ ١٣٢ والبيت الأول في طبقات الجمعي ٥٥

<sup>(</sup>٢) م : « ميلا إلى الاختصار واخلاداً » .

<sup>(</sup>٣) فيا : وأخلاد

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان الحنساء ط شيخو ص ١١٤

وقافية مثل حدِّ السِّنانِ تَبْقَى و يَهْلِكُ مَنْ قَالَمَا نطقت ابنَ عمرو فَسَهَّلْتَها ولَمْ يَنْطِق الناسُ أَمْثَالَما وأقولُ : ( إِنَّ '' السِّعْرَ عبارة عن الفاظ منظومة تدلُّ على معان مفهومة ) '' ، و إِن شئت قلت : الشعرُ عبارة عن الفاظ منضودة ، تدلُ على معان مقصودة . فإذا قيس به النثرُ كان أبرع منه مطالِع ، وأنصَع مقاطع ، وأجرى عنانا ، وأفصح لسانا ، وأشرد مثلا ، وأعضد منصلا ، وأسدَّ سِهاما ، وأشدَّ خصاما ، وأنور خَبْم ، وأبقى مياسِم ، وأنقى مباسِم ، وأذكى مناسِم ، وأزكى معالم '' ، وأرشق في الأسماع ، وأعلَق بالطباع .

وقالَ الأصمعي: الشعرُ ما قَلَّ لفظُهُ ، وسَهُلَ ودَقَّ معناهُ و لَطُفُ '' ، والذي إذا سَمِعْتَهُ ظَنَنْتَ أنك تنالُه'' ، فاذا حاولتَه وَجَدتَه بعيداً ، وما عدا ذلك فهو كَلامْ منظومٌ . وقال بعضُ

<sup>(</sup>١) م: سقطت ؛ إن ، .

<sup>(</sup>٢) با: سقطت الجُملة التي بين القوسين من النص ثم أضيفت في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) النجم الأولى الكوكب ، والنجم الثانية : من النبات ما نجم على غير ساق . اللسان : ( نجم ) .

<sup>(</sup>١) سقطت جملة و وأزكى معالم ، من النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٥) م: ( وسهل معناه ورق واطف ) .

<sup>(</sup>٦) العبارة تذكو بقولهم : السهل الممتنع .

البُلغاء : الشِّمرُ عبارةٌ عن مَثَل سائر وتشبيهِ نادر واستعارةٍ بلفظ ِ فاخر .

وروَى لي'' الغزنويؒ عن هبةِ الله المعروفِ بابنِ الشجريؒ ''' قال : حَدَّثني أبو زكريا التبريزي'' قال : كنتُ أسأَلُ المعرّي

<sup>(</sup>١) فيا سقطت ولي ۽ .

<sup>(</sup>٢) على بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي الحنفي ناصر الدين . مفسر ، نحوي . أقام بجلب . من مدؤلفاته : التكشير في النفسير ، شرح مقدمة في النمو لابن بابشاذ . وانظر: بغية الوعاة للسيوطي ٣٢٥ ، والوافي للصفدي ١٣٦/١٤ ، ومعجم كحالة ٤/٧

<sup>(</sup>٣) هبة الله بن الشجوي ( ٥٠٠ - ٥٤٢ ه /١٠٥٨ - ١١٤٨م). هو هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الحسني ، البغدادي ، أبو السعادات . أديب ، نحوي، صرفي ، عالم باشعار العرب وأيامها وأحوالها . ولد في بغداد واقوأ النحو سبعين سنة ، وهو صاحب الأمالي و تصانبف أخرى . انظر : الوافي للصقدي ١٢٢/٢٧ - ١٢٥ ، سبر النبلاء ١٨٨/١٢

<sup>(</sup>٤) أبو زكويا التبريزي (٢١١ - ٥٠٢ هـ / ١٠٣٠ - ١٠٩٠ م) مجيم ابن علي بن محمد بن الحسن الشيباني المعروف بالحطيب التبريزي ، أبو زكويا . أديب ، نحوي ، لغوي ، عروضي ، قرأ على أبي العلاء المعري وأخذ عنه ، وروى عنه الحطيب البغدادي ، وتخرج عليه خلق كثير وتتلمذوا له . له تصانيف عديدة منها : شرح سقط الزند للمعري ، وديوان الحاسة لأبي تمام ، والملخص في إعراب القرآن . انظر طبقات النحاة لابن شهبة ٥٣٥ ، و سير النبلاء للذهبي ٢١٤/١٢ ، ومعجم كحالة ٢١٤/١٢

عن شعر أقرؤُه عليه فيقولُ لي : هذا نظمٌ جيّدٌ ('' . فإذا مر به بَيْتُ جيدٌ قالَ يا أبا زكريا هذا هو الشّعر .

وأما الشِّعرُ فيحتاجُ إلى آلات ، وفيه ألقابُ وله صفات . ونحن نذكرُ ذلك مجملا، ونشرُحهُ مُفَصَّلا، ولا نقصدُ فيه الترتيب، إذْ تقديمُ فصل على فصل غير مفتقر إلى التهذيب .

#### في الشعر:

[۱] ـ النحو [۲] ـ والبلاغة [۳] ـ والفصاحة [٤] ـ والحقيقة والمجاز [٥] ـ والصنعة والمصنوع [٦] ـ وإقامة الوزن [٧] ـ والقوا في [٨] ـ والالقاب وهي أ ـ الإشارة ب والكناية (٣) وتسمى التبيع ، [٩] ـ والموازنة وهي الماثلة [١٠] ـ والتجنيس ، ومنه المحض والمطلق وهو تجنيس اللفظ ، والمغاير والمهارب ، وتجنيس المعنى ، والمطموع والمبدّل والمختلف ، وتجنيس الخط ويسمّى التصحيف ، وتجنيس البعض ، والمتمّم ، وتجنيس القوا في ، والمماثل وفيه (٣) ـ والتصدير وهورد أعجاز الكلام على صدوره [١١] ـ الطباق [١٢] ـ والتصدير وهورد أعجاز الكلام على صدوره [١٧] ـ والاتفات [١٤] ـ والاستطراد [١٥] ـ والتقسيم [١٦] ـ والقابلة

<sup>(</sup>١) فيا ، سقطت وجيد ، (٢) بر : الكآبة . وهي خطأ .

 <sup>(</sup>٣) م: سقطت و فيه ، . . . (٤) بر ، م : التقويف وهي خطأ . وبرد مقوف فيه خطوط بيض القاموس : و فوف » .

[٢٠] والاستثناء [٢١] والإيغال ويسمى التبليغ [٢٢] والاستعارة [٢٣] والتشبيه [٢٤] والحشو السديد في المعنى المفيد [٢٥] والمتابعة [٢٣] والمخلص [٢٧] والتضمين وهو التسميط والتوشير [٢٦] والمخلص [٢٧] والماتنة (وهي الانفاذ والإجازة [٢٨] والميرقة وأقسامها المحمودة والمنمومة [٣١] والنقد . وغير الك يما سَنُبَينُهُ ونوضِحُهُ ، و نُعَينُهُ ونشرُحه (٣١ على سبيل الاختصار دون الإكثار ، لافتقار الإسهاب إلى زمان طويل وعُمر مديد وقول . بسيط والله الموفق لجدد الهداية بمشيئته وكرمه .

ا \_ فاما النتحو فإنّه من شرائطِ المتكلمِ سواءً كانَ ناظما أو ناثرا ، أو خطيبا أو شاعرا ، ولا يمكن أن يستغني عنه إلا الأخرسُ الذي لا يُفصِحُ بحرف واحد. وكانَ بعضُ البُلَغاء يَقُول: إني لاجدُ لِلَّحنِ في في سُهُوكةً "كُسُهُوكةِ اللحمِ . وقالُ عَلِيْكَ : (حمالله امرءا أصلحَ من لسانِهِ "وهذا حَثُ على تقويمِ اللَّسانِ

<sup>(</sup>١) م : سقطت « الماتنة ، وأضيفت جملة « المبالغة والتعاريف ، ، وكذلك في « با » في الحاشة .

<sup>(</sup>٢) بر: سقطت ونشرحه ، .

<sup>(</sup>٣) سهوكة : السهك: ربيع كوبية . ولحم سهك أي قبيم الرائحـــة . القاموس : « سهك » .

<sup>(</sup>٤) ورد الحديث في الجامع الصغير للسيوطي حرف ( الراه ) .

وتأذّب الإنسان. وقالَ علي رضي الله عنه " تعلموا" النحو فان بني إسرائيل كفروا مجرف واحد كان في الإنجيل الكريم مسطورا وهو: « أنا ولدت عيسي ، بتشديد اللام ، فخففوه فكفروا. وما قد ورد في الحث على تعلم النحو وفي شرف فضيلته وجلالة صناعته ، لو تعاطينا حكايته لاحتجنا فيه إلى كتاب مفرد ، وجلالة مناعته يعقل عن الله عز وجل كتابه وما استوعاه من حكته ، واستودَعه من آياته المبينة ، وحججه المنيرة ، وقرآنه الواضح " ومواعظه الشافية ، وبه يفهم عن النبي علي آثاره المؤدية لأمره ونهيه وشرائعه وسُننه ، وبه يتسع المرفي منطقه ، المؤدية لأمره ونهيه وشرائعه وسُننه ، وبه يتسع المرفي منطقه ، فاذا قال أفصح وإذا احتج أوضح ، وإذا كتب أبلغ وإذا خطب أعجب .

ومعنى النحو انتحاء '' سَمْتِ '' كلامِ العربِ '' في تصرفِهِ من إعرابِ وتثنيةٍ وجَمْع وتكسير وتحقير وإضافة ونسب وغير ذلك . وهو في الأصل مصدر شائع من قولك نحوت خُوا ، أي

<sup>(</sup>١) م: عليه السلام . (٣) با: تعلسم .

<sup>(</sup>٣) م : سقطت ﴿ الواضح ﴾ . وفي ﴿ با ﴾ وقراءته الواضحة .

<sup>(</sup>٤) م: (البحث ، رهي خطأ .

قصدتُ قصداً ، ثم خُصَّ بهِ انتحاله هذا النوع من العِلْم فصار كالمقصور عليه دونَ غير ِهِ ﴿ كَا أَنَّ الفِقْهَ فِي الْأَصَلِ مُصَدَّرُ فَقِهْتُ الشيءَ أي (' عرفتُ ــ أه . ثم خُصَّ به علم الشَّريعة من التحليل ِ والتحريم ، وكما أن بيتَ الله خُصَّ بهِ الكعبةُ وإنْ كانت البيوتُ كلم الله تعالى . ونظائرُ ماكانَ شائِعا ثم قَصِرَ في جنسِهِ على أحدِ أنواعِهِ (أَنْ كَثيرةٌ . وُحكِيَ عن أعرابيٌّ أَنَّهُ قالَ إِنكُم لَتَنْظُرُونَ فِي نُحُورِ كثيرةٍ فَشَبَّهَمَا بِعُتُّورٍ وهو قليلٌ في كلامِهِم. والوجهُ في مثل ِ هذهِ الواو ، إذا جاءتُ في جَمع (٣) ، الياءُ كقو لِهم في جَمْع ِ حَقْو ٍ رُحَقِيٌّ . وأوَّلُ من نَطَقَ بالنحو ِ عليٌّ رضي الله تعالى عنه ('' والحكايةُ في ذلك معروفةُ '' ، ولمَّا وضحَ '' عِثَالِهِ المُنْهَجِ ، واتَّضحَ بمقالِهِ المستقيمُ والأعوجُ ، تَشَعَّبتِ السبلُ فيه ، واتَّسعتِ العِللُ في معانيه . والاصلُ ثلاثُ كلِماتٍ : اسمُ وخبرُ وأداةٌ تدلُّ على معنى . فالاسمُ كلُّ موصوفٍ من الخَلْقِ . والخلقُ ثلاثةُ أشياءِ :

<sup>(</sup>١) بو ، با ، فيا : ﴿ إِذَا م . (٢) م : سقطت ﴿ أَنُواعِهِ مِ .

 <sup>(</sup>٣) م: سقطت رجمع الأولى والثانية ، (٤) م: عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) جاء في المزهر السيوطي ٣٩٧/٢ : ﴿ أُولُ مِن رَسَمُ النَّاسُ النَّهُ وَ اللَّهُ وَكَانُ أَبُو الْأَسُودُ أَخَذُ ذَلَكُ عَنَ أَمِيرُ المؤمنينُ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، وكَانَ أَعْلَمُ النَّاسُ بِكَلَّامُ العَرْبُ ، وَرَحْمُوا أَنْهُ يَجِيبُ فِي طَالَبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، وكَانَ أَعْلَمُ النَّاسُ بِكَلَّامُ العَرْبُ ، وَرَحْمُوا أَنْهُ يَجِيبُ فِي كُلَّ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ عَنْهُ ، وكَانَ أَعْلَمُ النَّاسُ بِكَلَّامُ العَرْبُ ، وَرَحْمُوا أَنْهُ يَجِيبُ فِي كُلُّ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

إِمَّا جِسمْ أَو لُونْ أَو فِعْلُ . وأمَّا الْحَبَرُ فَكُلُّ مَا أَثْمَتَ مِجْهُولًا أُو أقامَ وصفاً من اسم أو غير مِ (١) . إلا أنَّ الكلمةَ التي خصصناها بِهِ الكَلَّمَةُ الَّتِي لَايَقَعُ لَفَظُهَا إِلَّا خَبْرًا ، وَهُيَ كُلُّ كُلُّمَةٍ دَلَّتُ على حدوث حركة مؤقتة ، من نحو قو لك فَعَلَ ويفعَلُ ، أو فُعِلَ أو يُفْعَلُ . وأما ماكانَ يقع (٢ مرةَ خبراً ومرةً نخبَراعنه، فكرهنا أن نُسميَّهُ خبراً إذ لم تَدُمْ حالُه . وأما الأداةُ فكل ما عَدا أن يكونَ اشمًا أو خَبَراً . وهي كلمةٌ لاتقعُ وصْفا ولا موصوفاً . والكلمةُ التي سَمَّيْنَاها خبرًا هي في تسميةِ النَّحويّينَ فِعْلُ وذلكَ خطأ . لأنَّ قولَكَ فَعَلَ أو يَفْعَلُ أو فَعِلَ إو يَفْعَلُ إِنَّا هو إخبارُ " بحدوثِ الفِعل ِ ووقوعِهِ ، والإخبارُ بجدوثِ الشيء خلاف الشيء ، ولوكانَ فَعَلَ أُو يَفْعَلُ فِعْلاً ``` ، لامكنكَ أن تَصِفَهُ فتحمدَهُ أو تذُمُّهُ كَقُو لِكَ يَعْمَ الْفِعْلُ آمَنَ وأصلح ، ويبئسَ الْفِعْلُ كَفَرَ وأفسَدَ . فهذهِ جملةَ تفسير ِ الكلم ِ الثلاث التي حَصَرَ بها عليٌّ رضَىَ اللهُ عنه'' الألفاظَ وجمعَ بها المعاني، ولكلُّ ضَرُّبٍ من هذه الثلاثةِ الأضربِ ، ضروب مختلفة وشُعَب متفرقة ومعان متباينة قد فرغ (٥) منهـــا النحويونَ في كتبهيم . وما (٦) أوردهُ (٧) فعليهِ اعتراضاتُ قد أجابَ

<sup>(</sup>١) بر : وغيره . (۲) فيا : سقطت « يقع » .

<sup>(</sup>٣) م: قولاً . (٤) م: عليه السلام .

 <sup>(</sup>۵) بر: نوع . (٦) م: وإمّا . (٧) بر: أوردنا .

عنها أبو على "في علل المنطق ولكلامِه حَكَيْتُ ، وعنه رَوَيْتُ .
والشعرُ فلا يسلمُ أدينُهُ من النَّفَل ، ولا يَصِحُ مريضُهُ من
العلل إلا بمعرفة النحو وامتداد الباع فيه ، والوقوف على غامضِهِ
وخافيه ، كما قالَ المُحْدَث :

وإذا أردتَ من العلوم ِ أجلَّها فأجلُّها منها مُقيمُ الألسُن ِ "' وفي هذه ِ النُّبْذَةِ كفاية .

<sup>(</sup>۱) أبو على الفارمي : هو أبو على الحسن بن أحمد بن أبان الفارسي الفسوى النعوي . أمه عربية صدوسية . ولد في مدينة فسا الفارسية وانتقل في صباه إلى بغداد ثم إلى حلب حيث أقام عند سيف الدولة . ثم عاد إلى فارس فصحب عضد الدولة بن بويه وصنف له كتاب والإيضاح ، في قواعد اللغة العوبية . مات في بغداد سنة ۲۹۳ عن تسع و ها بن سنة . انظر : بغية الوعاة ۲۹۳ ، تاريخ بغداد ۲۷۰/۷ ، ابن خلكان ۲۳۱/۱ ، مدجم الأدباء ۲۳۲/۷ ، والفهوست ۱۹۲۱ ، بغداد ۲۷۰/۷ ، ورد في صبح الأعشى ۲۰۸/۱ فير منسوب أيضاً ، وفيه ، وإذا وطلبت ، من العاوم . . .

 <sup>(</sup>٣) جمفر بن محمد الصادق (٨٠ - ١٤٨ هـ / ١٩٩ - ١٧٧م) هو جعفو بن =
 (٣) جمفر بن محمد الصادق (٨٠ - ١٤٨ - ١٧٠ - ١٠ نضرة الاغويض

عنه ": إنما سُمِّيَ البليغُ بليغاً لأنه يبلُغُ حاجَتَهُ بأَهُون سعيهِ . وقالَ ابنُ الأعرابي : قالَ المفضلُ الضَّيُّ ": سأَلتُ أَعرابياً عن البلاغة فقالَ : « الايجازُ في غير عَجْز ، والإطنابُ في غير خطّل "". وقيلَ للعتّابي ": ما البلاغةُ ؟ فقالَ : مَنْ أَفْهِمَكَ حاجتَهُ " من غير

= محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط ، الهاشمي القرشي ، أبو عبد الله الملقب بالصادق ، سادس الأنمة الاثني عشر عند الإمامية ، كان من أجلاء النابعين وله منزلة رفيعة في العلم . أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . انظر : وفيات الأعيان ١٠٥/١٠٠ ، نزجة الجليس الهوسوي ٢٥/٢ ، الزركلي ٢/٢١/٢

(١) م: عليه السلام.

(۲) المفضل الضبي (٠٠ - ١٦٨ ؟ هـ / ٠٠ - ٢٨٤م): هو المفضل بن محمد ابن يعلى بن عمامر الضبي ، أبو العباس : راوية ، علامـة بالشعر والأدب وأيام المعرب . من أهل الكوفة . لزم المهدي وضنيف له كتابه ، المفضليات ، . انظر فهرست ابن النديم ١٨/١ ، إرشاد الأديب ١٧١/٧ ، بغيـة الوعـاة ٢٩٦ ، الزركلي ٢٠٤/٨

(٣) وَردت هذه العبارة في العمدة ٢٤٢/١ ، والقول منسوب لأعوالي 🔐

(٤) العتابي: كلثوم بن همرو العتابي، وكنيته أبو عمرو وأصله من الشام. صحب البوامكة ، ثم طاهر بن الحسين وعلي بن هشام القائدين . كان أديباً مصنفاً وله من الكتب: كتاب المنطق ، كتاب الآداب ، كتاب فنون الحسكم وغيره . انظو : ياقوت ٢١٣/٢

(٥)م: حاجة .

in Kajas

إعاقة (١) ولا حُسبة ولا استعانة . وسُئِلَ بعضُ الحكاءعن البلاغة فقالَ : ﴿ مَنْ أَخَذَ مِعَانَى كَثَيْرِةً فَأَدَّاهَا بِأَلْفَاظِ قَلْيُلَةٍ '`' » ، وأَخَذَ معانىَ قليلةً فولَّدَ منها ألفاظا كثيرةً فهوَ بليـغٌ . وقيلَ : البلاغةُ ماكان من الكلام حسنا عند استاعه ، مُوجزا عند بديهتيه . وقيلَ : البلاغةُ لمحةدالَّةٌ على ما ني الضمير . وقيلَ : البليغُ الذِّي يبلغُ ما يريدُه ، أطالَ أم قَصَّر . وقالَ بعضُهم : البلاغةُ تصحيحُ الاقسام ، واختيارُ الكِلام. وقيلَ : « البِلاغةُ معرفةُ الفَصْلِ مِن الوَصْلِ "" . وأقولُ أنا : إن تركيبَ (° « بل غ» معناهُ إدراك ما يحاوِلُه الإنسانُ عن قوةٍ ، وتُمَكُّن من قدرةٍ . فن ذلكَ بَلَغْتَ الأمرَ والغَرَضَ إذا وقفتَ على غايتِهِ ، وأشرفتَ على نهايتِهِ ، ولولا قوَّتُكَ عليه لما وصلتَ إليهِ . ومن ذلكَ البلاغةُ ، فإنَّكَ إذا وقفتَ على غايات الكلام ونهايات المعاني ، دلُّ ذلكَ على قُدرتِكَ في الادب وعَكَّنكَ من لُغَةِ العرب . فإنْ أَوْجَزْتَ أو أَسهبتَ كنتَ فيه بليغاً وكانَ ِ ما أتيتَ بهِ بلاغةً . ومن ذلكَ • غلب ؛ ، فإنَّ الغَلَبَ لايكونُ إِلا عن قَوْةٍ وَتُمَكِّن أِوتُدرَة (\* ). وَمَن ذَلِكَ ﴿ لَ غَبِ ﴾ ، اللَّغُوبُ هُو

<sup>(</sup>١) م: إعادة : ١٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ورد هذا التمويف بالبلاغة في العمدة ٢٤٣/١

<sup>: (</sup>٣) وردت هذه العبادة في العمدة ٢٤٤/١ غير منسوبة أيضًا ج

<sup>(</sup>١) م : ركبت . (٥) م : سقطت ﴿ وتمكن وقدرة ﴾. ﴿ ﴿ ﴿ وَمُ

التعبُ ولا يكونُ ذلكَ إلا عن " دأبٍ وشدةِ حركةٍ تدلُ على قُوَّةٍ وقدرةٍ على الحركاتِ وتمكن من السعي العنيف في سائر الأوقات. ومن ذلكَ « بغل » يقالُ بَغَالَ الفرسُ إذا سارَ بينَ العَنق والهَمْلَجَة "،ومنه التبغيلُ وهو مَشْيُ سريعٌ فيه اختلافٌ ولايكونُ ذلكَ إلا عن قوةٍ وقدرةٍ على السَّعي.

ومِنْ أعلى درجاتِ البلاغةِ وأَرْفَعِها " في الكلامِ المنثورِ قُولُهُ تعالى : ﴿ وقيلَ يا أَرضُ ابلَعي ماءكِ ويا سَمَاءُ أَقْلِعي ، وغيضَ الماءُ وقُضِيَ الأمرُ واسْتَوَتْ على الجُودِيِّ وقيلَ بُعْداً لِلقَوْمِ الظالمين ، " . وقولُهُ تَعَالى : ﴿ فاصْدَعُ يِمَا تُؤْمَرُ ﴾ ( ) . ومنَ البلاغةِ في الكلامِ المنظومِ قول امرىء القيس :

قِفا نبكِ من ذكري حبيب ومنزل نه ن ن ن ن ن

فإنَّه وقفَ واستوقَفَ ، وبكى واسْتَبْكَى ، وتغزَّل بذكرى الحبيب

<sup>(</sup>١) م : سقطت د عن ، .

<sup>(</sup>٧) الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة ( تاج العروس : هملج ) .

<sup>(</sup>٣) م : ورافعها .

<sup>(</sup>٤) سورة ﴿ هُودَ ﴾ ١١ : ٤٤ . وقد وردت الآية نفسها في العمدة ٢٣٢/١

كمثل عن الإيجاز البديم . (٥) سورة ﴿ الحجر ، ١٥ : ٩٤

<sup>(</sup>٦) ديوانه : مطلع المعلقة وتكملته : بسقط اللوى بين الدخول وحومل . ص ٨ ، ق ١ ، ب ١

والمنزل ِ في نصف ِ بَيْتٍ . وقالَ طَرَفَة (١٠) :

وَلَسْتُ بِحَلّالِ التّلاعِ عَافَةً ولكنْ مَتَى يَسْتَرْ فِدِ القومُ أَرْ فِدِ المعنى أَكْثُرُ مِن اللّفظِ . يقولُ لستُ أُحلُّ بالمواضِعِ الحفيةِ مخافة القيرى ، ولكني أُحلُّ بالمواضعِ الظاهرةِ التي لا تَخْفَى على الضَّيْفِ الطارقِ . فإذا استُقْريتُ قَرَيْتُ . فأوردَ كلاما يدلُّ "على نفييهِ عن نفسهِ نزولَ التّلاعِ خوفا فقط . فلمَّا ذكر في النصفِ الثاني الرّفْدَ ، دلَّ على أنَّ المخافة في القررَى ، ولم يقابل اللفظ بأن يقول « ولكن أُحلُّ باليفاعِ بارزا وأشجعُ » ، فاكتفى بمعرف يقول « ولكن أُحلُّ باليفاعِ بارزا وأشجعُ » ، فاكتفى بمعرف قالسامِع وبا دلَّ الكلامُ " عليه . وهذه بلاغة ناصِعة .

" \_ وأما الفصاحة وأن الكلام عليها يحتاج إلى شرح طويل يخرُجُ بنا عَمَّا نحنُ بصددِهِ والاقتصارُ فيهِ غير شاف ولا كاف . وقد استوفَيْنا أقسامَ ذلك في الرسالةِ العلويةِ ('') ، وحَذَوْنا فيهِ

<sup>(</sup>١) ديوانه : شرح الشنتمري ، ص ٢٤، ق ٢١ب ٤٤ من معلقته وروايته : و ولست بمحلال التلاع لبيتة .... . النلاع : مجاري الماء التي تصب في الوادي . انظر عيار الشعر ص ١٢٥

 <sup>(</sup>۲) م: ما يـدل (۳) بر: سقطت « الكلام »

<sup>(</sup>٤) الكتاب الآخر الذي ألفه المظفر بن الفضل الى جانب ونضرة الاغريض،

حَذُو عبدِ الله بن سِنان الخَفاجي (افي صدر كتابهِ الموسوم بر السرّ الفصاحة » . والفصاحة (المستقة من الكَشف (الله وارتفاع اللّبس يقالُ أفصَحَ اللبنُ إفصاحاً إذا ذهبَ اللّبأ عنه ، وخَلَصَ اللبنُ منهُ . وأفصَحَتِ الناقةُ فهي مُفصِحُ إذا انقطعَ لِبَوُها (الوَحَلَصَ اللبنُ لَبَاء منهُ . وفصحَتِ الناقةُ فهي مُفصِحُ إذا انقطعَ لِبَوُها (السّاعر : لَبَنّها . وفصحَ اللبنُ إذا كَشَفْتَ رُغُوتَهُ عنه . قال الشاعر :

وتحتَ الرُّغُوَةِ اللَّبْنُ الفصيحُ

وأفصَحَ الصَّبْحُ إذا انكشَفَ وبَدَا . وكلُّ واضح مُفْصِح (١٠٠) . وعلى ذلك فكلُّ ناطق فصيح ، وما لا يَنطِقُ فهوَ أَعْجَمُ . فهذه

(۲) بر : سقطت ( الفصاحة ، (۳) بر : كشف

(٤) اللباً : أول اللبن في النشاج ، ولبّات الناقة : وقسع اللبا في ضرعها . ثم الفصح بعد اللباً اذا جاء اللبن بعد انقطاع اللباً . ( اللسان : لباً )

(٥) البيت في ( اللسان : فصح ) وهو منسوب الى نضلة السلمي ، وقد جاه كما يلى :

رأوه فازدرو و هو خرق وينفع أهله الرجل القبيح فلم عشوا مصالته عليم وتحت الرغوة اللبن الفصيح

والرغوة بالمضم والفتح والكسر .

(٦) م: فصيح

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن سعيد بنسنان الحفاجي ، أبو محمد ( ۲۲٪ ــ ۲۲٪ هـ. ۱۰۳۱ ــ ۲۰۷۱م) أديب وشاعو. من آثاره : ديوان شعر، و كتاب سر الفصاحة. انظر كشف الظنون ۸۸۸

نُبْذَةٌ يسيرةٌ في هذا المَوْضِعِ ('' كافية .

٤ \_ وأما الحقيقة والجاز ، فإن الحقيقة ما أقر على أصل وضعه في اللغة عند استعاله . والمجاز ماكان بضد ذلك . وقال على بن عيسى الرُّماني " : الحقيقة الدِّلالة على المعنى من غير جهة الاستعارة ، والمجاز تجاوز الاصل إلى الاستعارة . وإنما يُعدَلُ عن الحقيقة إلى المجاز لعدان ثلاثة (" وهي : الاتساع ، والتوكيد ، والتشبية ، فإن عُدِمَت هدنه الأوصاف كانت الحقيقة أولى بالاستعال . قال الله تعدالى : « وأدخلناه في رحمَةِنا » " ، هذا تجاز وفيه الأوصاف الثلاثة . أما السَّعة فإنه راد في أسماء الجهات ، والمحل اسم وهو الرَّحة . وأما التشبيه زاد في أسماء الجهات ، والمحل اسم وهو الرَّحة . وأما التشبيه واد في أسماء الجهات ، والمحل اسم وهو الرَّحة . وأما التشبيه واد في أسماء الجهات ، والمحل اسم وهو الرَّحة . وأما التشبيه واد في أسماء الجهات ، والمحل اسم وهو الرَّحة . وأما التشبيه واد في أسماء الجهات ، والمحل اسم وهو الرَّحة . وأما التشبيه واد كانت المناه المن وهو الرَّحة . وأما التشبيه واد كانت المناه المنه المناه الم

A STATE OF THE STA

<sup>(</sup>١) م: الموضوع

<sup>(</sup>٢) على الرماني ( ٢٩٦ – ٣٨٤ م ٩٠٩ م ٩٠٩ م) : هو على بن عيس ابن على بن عبد الله الرماني وبعرف بالاخشيدي وبالوراق واشتهر بالرماني . أديب نحوي ، لغوي ، متكام ، فقيه ، أصولي ، مفسر ، فلكي ، منطقي . ولد في بغداد وأخذ عن ابن السراج وابن دريد . من تصانيفه الكثيرة : الجمام الكبير في النفسير ، المبتدأ في النحو ، معاني الحروف ، الاشتقاق . انظر ، المبتدا في النحو ، معاني الحروف ، الاشتقاق . انظر ، المهرست ابن النديم ٢٩٣/١ ، معجم ياقوت ٤ / ٧٣٧ - ٧٧ ، الكامل لابن الأثير هرست ابن النديم ٢٩٣/١ ، معجم ياقوت ٤ / ٧٣٧ - ٧٧ ، الكامل لابن الأثير

 <sup>(</sup>٣) م: ثلاث . (٤) سورة الأنبياء ٢١ : ٨٨

فإنَّهُ شَبَّهَ الرحمَةَ ، وإنْ لم يَصِحَّ دخولُها ، بما يجوزُ دخولُهُ ، ولذلك وَضَعَها موضِعَه . وأمّا التوكيدُ فإنهُ أُخبَرَ عن العَرَضِ بما يُخبَرُ بهِ عن الجوهرِ . وهذا تَعالَ بالعَرَض وتفخيمُ له ، إذ يُخبَرُ بهِ عن الجوهرِ . وهذا تَعالَ بالعَرَض وتفخيمُ له ، إذ صُيِّرَ في حيّرِ ما يُشاهَدَ ويُلمسُ ويُعايَنُ . ومن المجازِ في أَشعارِ العربِ كثيرُ لا يُحصى . فنهُ قولُ الآول :

غَمْرُ الرِّداءِ" اذا تَبسَّمَ ضاحكا

غَلِقَتُ لضِحكتِهِ رِقابُ المالِ"

وقالَ طَرَفةُ :

وَوَجُهُ كَأَنَّ الشمسَ أَلقَتْ (٣) رِ داءَها

عَليهِ ، نَقَيُّ اللونِ (١) لَمْ يَتَخَدُّدِ

جَعَلَ للشمسِ رداة وهو جوهر لآنه أبلغُ من النـــورِ الذي هو عَرَضُ . وكلُّ ما كانَ من هــــذهِ الاستعاراتِ فإنــهُ

<sup>(</sup>١) فيا: النداء . (٢) البيت في شرح شواهد التلخيص البلبيسي .

غلقت : غلق الرهن ، كفوح : استحقه المرتبين وذلك إذا لم ^يفتك في الوقت المشروط ( القاموس : غلق » .

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في الأصل (حلت ، (٤) بر : الحد"

<sup>(</sup>٥) ديوانـه ط قبازان ص ٢٢ ، وط صبادر ٢٩ وفي ڤـــرح الشنتموي ص ٩ ، ق ١ ، ب ١٠ وهو من المعلقة

داخلُ تحت المجاز . وقالَ جلَّ جلالُه : ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ الطَّاغُوتِ وَيُوْمِنْ اللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُرُوةِ الوُثْقَى لا انفصامَ فَمَا واللهُ سميعُ عليم "" . فبدأ في الآية بحقيقة الكلام ، ثمَ جعلَ الجوابَ مجازاً واستعارةً لوقوعهِ آكَدَ مِنَ الحقيقة . والمرادُ تشبيهُ المُتمسكِ بلعروة الوثيقة "تشبيهُ المُتمسكِ بلعروة الوثيقة "تم من عرى الحَبْلِ لانهُ يَستعصِمُ بها من المزالِّ المُزْلِقة ، والمهابِطِ الموريقة . ثم قالَ تعالى : ﴿ لا انفصامَ لها ، تبعيداً لها من المورية العُرى المعهودة التي ربحا انفصمت على طول الجَذْبِ أو بَلِيَت قُواها على مر الدهر .

و والم العنعة والمتعنوع ، فإن الصّنعة هي عبارة عن الحوادِثِ في المصنوعاتِ مِشل الاصلاحِ والافسادِ ، والطـولِ والقصرِ ، والضخامةِ والنحافةِ ، والخَصْرةِ والحَمْرةِ ، والمُمْرةِ ، والمُمْرةِ ، والأشياء التي يُسمّيها المتكلمونَ الأعراضَ . وأما المصنوعاتُ فهي الأشياءُ التي تتعاقبُ عليها هـذه الأعراض . المصنوعاتُ فهي الأشياءُ التي تتعاقبُ عليها هـذه الأعراف . فالصّنعةُ والمصنوعات مُحْدَثتان . فمن المصنوعاتِ الحيوانُ الذي يصنعُهُ اللهُ تَعَالَى ، وصُورَ في الجَماداتِ نفعلُها نحَدَنُ الذي يصنعُهُ اللهُ تَعَالَى ، وصُورَ في الجَماداتِ نفعلُها نحَدَنُ

<sup>(</sup>١) سورة البقوة ٢ : ٢٥٦ (٢) فيا : سقطت و الإيمان ،

<sup>(</sup>٣) فيا: الوثقى (٤) م: تقدمت كلمة و الأشياء ، على و السكون ،

فالاشاراتِ التي في الصور ِ من حِذْق ِ المصوِّرينَ في أفعالِهم فيها يُخَيَّلُ اليكَ أَنَ بعضَها ناطقٌ وإن كانَ لاينطِقُ ، ومنها مايُخيَّلُ اليكَ أَنَّهُ مُتَحَرِّكٌ وهو ساكِن . فأنتَ تُسمى الجسمَ مصنوعا على حقيقةِ اللُّغةِ ، وتُسميهِ صَنْعةً على الاتساعِ والمجــاز ، ألا تَرَى أَنْكِ َ تَقُولُ هَذَا جَسَمُ مَصَنُوعٌ خَسَنُ الصَّنْعَةِ ، أو قبيحُ الصنْعَةِ وكاملُ الصنْعَةِ ('' أو ناقصُ الصَنْعَةِ ، وانْ كانَ أصلُ اللفِظتينِ فيهما واحداً (٢) . وانما قَدَّمْتُ ذلكَ توطئةً لِتعلمَ أن الصنعةَ في الشعر عبارة عن النظم ِ الذي خَلَّصهُ من النثر ، وَجَمَعَ أَشْتَاتَهُ بعـدَ التبدُّدِ والصَّدْعِ . وأن المصنوعَ هو الشعرَ الذي عنصرُهُ الكلامُ المنثور . والمصنوعُ لايسمّي مصنوعاً حتى يخرُجَ من العدمِ إلى الوجود . فاذا (٣) كانَ موجـوداً سُمِّيَ فيقالُ فيه كاملُ وناقصُ، وحسنَ وقبيحَ ، وسقيمَ وصحيحُ ، وجيد ورديءً .

ورأيتُ قوماً من المُصنّفينَ قد خلطوا الصنعةَ بالنقدِ والنقدِ بالصنعةِ ( ر لمُ يفرقوا بينَ المصنوعِ و الصنعةِ ) ( ) وهذا غَلَطُ

 <sup>(</sup>١) م ، فيا ، يو : سقطت (كامل الصنعة ) .
 (٣) م ، فيا : فإن .
 (٣) م ، فيا : فإن .

و شَطَطُ . ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول في شعر لم تسمعه ولم يتصل بك ، جَيِّدُ وردي ، حتى تقف عليه و تكرّر النظر اليه ؟ . فقد عرفت بهذه الاشارة اللطيفة ، و العبارة الحقيفة ، ما الفرق بين المصنوع و الصنعة و بين الصنعة و النقيد ، والله الموفق (١) .

آ \_ وأما إقامة الوزن فهو عبارة عن ذَوْق طبيعي حفظ فصوله من الزيادة والنقصان وعد كَمَا تعديل القسط بالميزان . ولو أن كل ناظم للشعر يفتقر في اقامة وزنه ، وتصحيح كسره ، وتعديل فصوله الى معرفة العروض ، والقوافي ، لما نظم الشعر الا قليل من الناس على أن الشاعر اذا عَرَفَها لم يستغن عنها .

فأمّا العَروضُ ، وهي مُؤنَّتُهُ ، فهي '' ميزانُ الشعرِ يُستخرجَ بها صحيحُهُ من مكسوره . والشعرُ كلُّهُ مُركّبُ من سَبَبِ ، وَوَتِدِ ، وفاصلة '' . والسَّبَبُ سَبَبانِ والوَتِدُ وتِدانِ ، والفاصلةُ فاصلتانِ . وفاصلة '' . والسَّبَبُ سَبَبانِ والوَتِدُ وتِدانِ ، والفاصلةُ فاصلتانِ . وقاصلة فاصلتانِ . وقاصلة فاصلتانِ . وتقطيعُ الشعرِ على اللفظِ دونَ الخَصلِ ، وكلُّ حرفِ مشددٍ بحرفين : الأولُ ساكِنُ ، والثاني متحريّك . والفرقُ بين الساكِن

<sup>(</sup>١) م، فيا، بر: ألم ترد ووالله ألموفق ، الله (١) م: وهي

<sup>(</sup>٣) ورد تعريف الشمر هذا في العمدة ١٣٨/١ بعبارة مختلفة .

والمتحركِ أنَّ الساكنَ تتعاقبُ عليهِ الحركاتُ الثلاث ، والمتحرك قد اختصَّ باحداهُنَّ (١) . والأمثلةُ التي يُقَطَّعُ بها الشِعرُ ثمانية : اثنان خُماسِيان وهما فَعُولُن ، فاعلن ، وستة شباعية وهم : مفاعيلن : وما مُورُ من مناعيلن مناعية وهم : مفاعيلن : مناعية وهم : مفاعيلن : مناعيلن مناعية وهم : مفاعيلن وستة سُباعية وهم : مفاعيلن الشياعية وهم : مفاعيلن وستة سُباعية وهم : مفاعيلن و ستة سُباعية وهم : مفاعيلن و ستة سُباعية وهم : مفاعيلن و ستة سُباعية و سُباعية و سُباعية و سبّت و ستة سُباعية و سبّت و ستة سُباعية و سبّت و

مُسْتَفْعِلُنْ فاعلائن ، مُفاعَلَئن ، مُتَفاعِلن ، مَفْعُولاتُ ، وماجاءَ الرَّهُ الرَاهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَاهُ الرَاهُ الرَّهُ الرَاهُ الرَاهُ الرَاهُ الرَّهُ الرَاهُ الرَّهُ الرَاهُ الرَالِمُ الرَاهُ الرَاهُ الرَاهُ الرَاهُ الرَاهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: بإحديهن.

<sup>(</sup>٢) في العمدة ١٣٨/١ , الزحاف هو ما يلحق أي جزء كان من الأجزاء السبعة التي جعات موازين الشعر : من نقص ، أو زيادة ، أو تقديم حرف ، أو تأخيره ، أو تسكينه ، ولا يحاد يسلم منه الشعر ، .

<sup>(</sup>٣) م : جائزة الأصل وهي خطأ .

<sup>(</sup>٤) في العمدة ١٤٠/١ الحرم : ﴿ هُو ذَهَابَأُولَ حُرَكَةُمَنَ وَتَدَ الْجُزَءَالأُولَ مَنَ الْبَيْتَ . وَأَكْثَرَ مَا يَقْعَ فِي الْبَيْتِ الأُولَ ، وقد يَقْعَ قَلِيلًا فِي أُولَ عَجْزَ الْبَيْتَ وَلَا يَكُونَ أَبِدًا إِلَا فِي وَتَدَ ، . . (٥) فَيَا : وَفِي

الباب ، واذا خلا البيتُ منَ التصريع شُمِّيَ الْمُصْمَت . والشَّعرُ كُلُهُ أربعُ وثلاثونَ عَروضا ، وثلاثةٌ وستونَ ضربا و خمسة عَشَر بحراً ، وشَرْحُ ذلكَ قدْ فَرَغَ منهُ العَروضيونَ في كتبهم، فاعرفُهُ.

٧ \_ وأمَّا القوافي ، فإنَّ القافية مختَلفُ فيها : فعندَ أبي الحَسَنِ الأخفشُ أَن ومن تابَعَهُ من المُقَفِّين : أن « القافية آخرُ كلمة في البيت » (أن وقال : ﴿ إِمَا سُمِّيتُ قافيةً لَآنها تقفو البيت (أن وعند النَّصْر بن شَمَيْل (أن ومُؤرّج (" وأبي عُمَس الجَرْميّ ، أنها (

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن مسعدة أبوالحسن المعروف بالأخفش الأوسط البصري ولى بن مجاشع بن دارم بطن من تمم. وهو أحد أتمة النحاة من البصريين ، أخذ عن سيبويه وهو الطريق إلى كتابه الذي لم يقرأه أحد سواه بعد مرته , انظر: يافوت ٤/ ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) ورد قول الأخفش هذا في و العمدة ١٩٣/١ ،

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في ﴿ العمدة ١٤٥/١ ﴾ بعبارة مختلفة

<sup>(</sup>٤) هو النصر بن شميل بن خوشة بن يزيد بن كاثوم النميمي المــازني النحوي اللغوي الأديب . ولد بموو ونشأ بالبصرة وأخذ عن الحليل بن أحمـــد . له عـــــدة تصانيف في اللغة والأدب . توفي سنة ٢٠٤ ه . انظر ياقوت ٢١٨/٧

 <sup>(</sup>٥) مؤرج بن عمو بن الحارث السدومي البصري النحوي الأخبساري . وهـو
 من أعيان أصحاب الحليل .عالم بالعربية والحديث والأنساب ، أخذ عن أبي زيد
 الأنصاري . انظر : ياقوت ١٩٣/٧

النصفُ الآخيرُ من البيت ) ". وقيلَ بلُ هيَ البيتُ " بكالِهِ ، وقيلَ بلُ هيَ البيتُ " بكالِهِ ، وقيلَ بلُ القصيدةُ بِجُملتِها . وعند الخليل بن أحمد : ﴿ أَنَّ القافيةَ مَنْ آخر البيتِ إلى أوّل ساكن يليهِ معَ الْمتحركِ الذي قبلَ الساكن " ، وعلى قولِهِ الاعتادُ ، فإنَّ القولَ ماقالتُ حَذام . والقافيةُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أشياءً : أصول ، وحروف ، وحركات .

فالأصول: مُتكاوس ٥٥٥٥٠، مُتراكب ٥٥٥١، مُتدارك ٥٥٥، مُتدارك مُتراكب مُترادف الله مُ

والحووف : الدخيلُ ، والتأسيسُ ، والرِّدفُ ('' ، والحروجُ ، والوصل ، والرويِّ ('')

والحوكات : التوجيهُ ، والإشباعُ ، والرَّسُّ ، والحَذُو ، والنَّفاذُ ، والمَجْرَى (٦) .

وَيَعرُضُ فِي القافيةِ عيوبُ أَرْبِعةٌ وهي : الإكفاءُ ، والإِقواءُ ،

<sup>(</sup>١) با : سقطت الجلة التي بين القوسين . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ بِا : سقطت ﴿ البيت هِا ﴿

<sup>(</sup>٣) ورد رأي الحليل في القافيـة هـذا في «العمدة ١٥١/١» وابن رشيق يوافق على هذا الرأي . . . . (٤) فيا : سقطت « التأسيس والردف » .

<sup>.. (</sup>۵) ورد هذا التقسيم أيضاً في و العملاة ١٦٤/١ ، .

<sup>(</sup>٦) في والعمدة ١/١٦٤ ، سمي الإطلاق (١٦٠ - ١٠٠٠

وَالْإِيطَاءُ ، وَالسِّنَادُ ، وَالتَّضَمِينُ ( ) وَهُو أَنَّ البَيْتَ لَايَتُمُ إِلَّا الذي يليهِ وَهُو مَن عيوبِ الشَّعرِ المكروهةِ . وقَدْ نُظِمَ هذا شِعراً . قالَ الشَّاعر :

القوافي نُخَمِّساتُ ثلاثُ حَرَكاتُ وأُحرُفُ وفَسَادُ فَابْتِدَاها رَسُّ وَحَذُو وإشبا عُ ومِحرىً ، وفي النَّفاذِ العَتَادُ والحروف: الرَّويُّ والرِّدفُ والتِاْ

سيسُ والوَّصْلُ والخَـروجُ العِمادُ ﴿

والعيوبُ : الايطاء والاقوا والاك فا وفيها التضمينُ ثُمَّ السِّنادُ

وقال الآخر :

ُحروفُ القوافي سِتَّةُ مُسْتَبِينَةٌ يُجَمِّعُ أَشْتَاتًا لَمُنَّ نظامُ رَوِيُّ وَوَصْلُ وَالْخُرُوجُ وَرِدْنُهَا

وتأسيسُها ثُمَّ الدخيلُ عَمَامُ ويلزمُها مِن بعدِ ذا حركاتُها كذلك سِتُّ صَاغَهنَّ إمامُ فَحَجْرًى وتوجيه وَحَذُو ورشُها وإشباعها ثُمَّ النَّفاذُ دِعامُ وجيعُ حروفِ المعجم تكونُ رويّا إلا الواو والياء والالفُ ،

(١) كذلك وردت عذه الغيوب للشعر في ﴿ العمدة ١٩٤/٩ ) . ﴿ ﴿

الزوائد السواكن اللواتي تَشْبَعْنَ ما قبلَهِنَّ ، فإنهنَّ لايكُنَّ رويّا البَتَّة ، وألِفُ التَّثنيةِ وواو ُ الجَمْعِ ويا في ضحرِ المؤنثِ '' ، لا يكُنَّ رويّا ، والألِفُ المُبْدَلةُ من التنوين في نحو قولك رأيتُ زيدا لا يكونُ رَوِيّا ، والنونُ الخفيفةُ نحو قولكَ اضر بَنْ ، والهمزة المُبْدَلةُ من ألِفِ التأنيثِ في الوقفِ نحو قولِكَ هذه حبلا في وها في المؤقفِ نحو قولِكَ هذه حبلا في وها في الوقفِ ، وها في التأنيثِ ، كلُّ هذه لاتكونُ رويّا . الوقفِ ، وها في الأصليةُ يجوزُ فإنْ سَكَنَ ما قبلَ هذه الها التأنيثِ ، كُنَّ رَوِيّا ، والها في الأصليةُ يجوزُ أن تكونَ رويًا ، كَقَوْل ِ '' رؤبة بن أن تكونَ رويًا ، سَكَنَ ما قبلَها أو تحرّكَ ، كَقَوْل ِ '' رؤبة بن العجّاج ''' :

قَالَتُ أَبَيْلَىٰ لِي وَلَمُ أَشَبِّهِ '' مَا الْعَيْشُ إِلَا غَفْلَةَ الْمَلَّهِ '' قَالَتُ أَبْيِلَ لِلْ غَفْلَة الْمُلَّةِ '' لَكَ رَأْتَنَى خَلَقَ الْمُوَّهِ بَرَّاقَ أَصْلاَدِ الجَبِينِ الْأَجْلَةِ

<sup>(</sup>١) فيا : الضمير المؤنث . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ م ، فيا : نحو قول .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن رؤبة بن أسد بن صغو بن كنيف بن عموة ، يتصل نسبه بزيد بن مناة ، الراجق المشهور ، من مخضرمي الدولنين ومن أعراب البصرة . له ديوان رجق مشهور ، مات زمن المنصور سنة ١٤٥ ه . انظر « ياقوت ١٤٤٤». ديوان رجق مشهور ، مات زمن المنصور سنة (٥) فيا : المدله ، بالسكون .

## بَعْدَ غَدَافِيِّ الشَّبابِ الْأَبْلَهِ "

وسُمِّيَ حرفُ" الرويّ روياً لأنه من الرِّواءِ وهوَ الحَبْلُ الذي يُشَدُّ على الآخمال والمَتاع ِ ليَضُمَّها . « ورَوَى » في كلامِهمِ للضمِّ والجمع والاتصال ِ ، وكذلك حرفُ الرويِّ ، تنضَمُّ وتجتمعُ إليهِ جميعُ "" حروف البيت ِ . فالقوافي على ذلك خواتيمُ على عنوان ِ الشعر ِ جامِعَةُ لأطراف معانيهِ ، قابضةُ على أزمَّة مَهاريه .

٨ \_ وأما الألقاب ، فإنها تَنْقَسِمُ إلى أقسام ولكل قسم
 منها باب ، فنها :

#### ا \_ باب الإشادة

والاشارةُ من محاسِن ِالبديع ِ ، ومعناها اشتمالُ اللَّفظ ِ القليل ِ على المعاني الكثيرةِ وإنْ كانَ بِأَدْنى لَمْح ِ يُستدلُّ على ما أُضْمِرَ من

<sup>(</sup>۱) الممره: الموهة بالضم الحسن وما أحسن موهة وجهه ومواهته: ماءه ورونقه و القاموس: ماه و . أصلاد: الصلد الأملس وأصلات صلعته بوقت و القاموس: صلد و . الأجله: الجلمة انحسار الشعو عن مقدم الرأس و القاموس: جله و . الغدافي : المنداف الشعر الطويل الأسود و القاموس: غدف و . الأبله: شباب أبله ناع كأن صاحبه غافل عن الطوارق و القاموس: بله و .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وحروف ۽ . ﴿ (٣) فيا ، م : سقطت وجميع ۽ .

طُويلِ الشُّرحِ كقولِ امرىء القيس: على هَيْكُل يُعْطيكَ قَيْلَ سُؤالِهِ

أَفَانَينَ جَرْي عَيْر ِ كَزٌّ وَلاَ وَان ِ (١)

تَأَمَّلْ ما تحت لفظةِ « أفانين » ، وما اقترنَ بهامن جميع أصناف الجَوْدَةِ ، ثم نَفَى عنه الكزازةَ والوَنى وهُما أكبرُ معايبِ الخَيْلِ. وقالَ زُهر<sup>(۲)</sup> :

فَلَوْ أَنِي لَقِيتُكَ واتَّجَهَٰنَا لَكَانَ لِكُلِّ مُنْكَرَةٍ كَفِيلُ فهذا لفظ قليل يَدُلُّ على معنى كثير . وكما قالَ بعضُ الأعراب: جَعَلْتُ يَدَيُّ وِشاحَـــاً لَهُ وَبَعْضُ الفُّوارِسِ لا يَعْتَنِقُ ٣٠ قَوْلُهُ أَنَّ : جعلتُ يديَّ وِشاحـاً لهُ ، إِشارةٌ بديعةٌ إلى المعانقـةِ بغير ِ لفظِها وهي دالَّةَ عليها .

ولمني لو لقمتك وانجهنـــــا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩١، ق ٩، ب ١١. وفي والعمدة ٢/٢ه، أورده مثلا على التتميم الحسن .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٨١ ، وفي ﴿ العمدة ٢/٣٠٢ ﴾ : لكان لكل منكوة كفاء

<sup>(</sup>٣) البيت في ﴿ العمدة ٣٠٠/١ ﴾ كمثل عن الإشارة وهو غير منسوب، وفي نقد الشعر لقدامة ١٥٩ ، ونيه الشطر الثاني : ﴿ فَأَجِزَأَ ذَاكُ عَنِ المُعْتَقِى ﴾

<sup>(</sup>٤) م: ﴿ وله ٤ . وهي خطأ .

وقالَ الأعشى (١):

تَسْمَعُ لِلْحَلْيِ وَسُواساً إِذَا انْصَرَفَتُ

كَمَا اسْتَعَـانَ بريح ٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ

أشارَ بذلكَ إلى دقة الخَصْرِ والرشاقهِ والهَيَفِ لأن حركة الوُشحِ تَدُلُّ على ذلك . فأمّا الخلاخلُ والأشورةُ والبُرَى ، فإنّها توصفُ بالصَّمتِ والخَرَسِ . وفي البيتِ إشارةٌ أخرى إلى شِدَّةِ الحركة وهي قولُهُ ، كما استعانَ بريحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ ، وذلكَ أن العِشْرِقَ وهو شَجَرُ شديدُ الحركةِ في ضَعْفِ النسيم ، فكيفَ إذا استعانَ بريحٍ .

وقالت الخنساء:

يُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمس ِصَخْراً وأَذَكُرُهُ لَكلِّ غُرُوبِ شَمس ِ<sup>(۲)</sup> إشارةٌ حَسَنةٌ إلى وقت الغارةِ ، ووقتِ المَيْسِر ِ وإطعامِ الضيفِ . وقال القُحَيْفُ<sup>(۳)</sup> :

 <sup>(</sup>١) هو ميمون بن قيس الأعشى الملقب بالأعشى الكبير . والبيت في ديوانه تحقيق محمد حسين ١٩٥٠ ، ص ٥٥ ، ق ٦ ، ب ٤٤ ، وعياد الشعر ٢٨
 العشرق : شجرة إذا موت بها الربيح يسمع لها خشخشة .

زجل: الصوت الرفيع العالي.

ا (۲) ديوانها ، شيخو : ۸۰

 <sup>(</sup>٣) القحيف العقيلي: (ت ١٣٠ ه) شاعر لحق الدولة العباسية وهوكثير الذب عن قومه . انظر معجم الشعراء ص: ٩٣ ، ومعجم كحالة ١٢٨/٨
 والبيت في الأغاني ١٤٢/٢٠ ، وفيه : أتانا بالعقيق صريخ كعب ...

أتاني بالعقيق دعاء كعب فحن النّبع والأسل النّهال إشارة حسنة إلى إغاثته بالجيش وقال آخر : وقال آخر : وزَيْد مَيِّت كَمَدَ الْحَبَارَى لِأَن ظَعَنَت سُكَيْنَة والرّباب وزَيْد مَيِّت كَمَد الْحَبَارَى لِأَن ظَعَنَت سُكَيْنَة والرّباب إشارة حسنة إلى شدّة الهُمّ وذلك أنّ الطير تجتمع في مواضع بعيدة من الآناسي فتطرح ريشها هناك وفيها الحبارى ، ثم ترتعي إلى أنْ يَنْبت ريشها ، فاذا نَبت ريش تلك " الطير كلّها تخلّف الحبارى عنها لأن ريشها بطيء الطلوع فينهض جميع الطير وتبقى الحبارى عنها لأن ريشها بطيء الطيو فينهض جميع الطير وتبقى الحبارى فيموت أكثرها كمدا .

وأنشدَ ابن الأعرابي :

مَشَيْنَا فَسوَّيْنا القُبورَ بعاقل (٢٠

فَقَدْ حَسُنَتْ بَعْدَ القُبوحِ تُبُورُها

أي قَتَلْنا بقتلانا فاستوى عددُ قتلانا وقتلاهم . وهذه إشارةُ عجيبَةُ لطيفةُ إلى أخذِ الثارِ " . وفي هذا البابِ سَعَةُ وجهدُنا أن نَخْتَصِرَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل وذلك ، .

 <sup>(</sup>٣) عاقل: وأد لبني أبان بن دارم من دون بطن الرمة. وقال ابن الكابي: عاقل جبل كان يسكنه الحادث بن آكل المرار جد امرى القيس الشاعر، ويقال إنها رمل ببن المدينة ومكة. انظر: معجم البلدان ٩٨/٤، ٩٨
 (٣) فيا: في أخذ الثار. م: إلى الأخذ بالثار.

# وقريبٌ من معنى الاشارةِ وإن تَغَايَرَتِ العبارةُ : ب ـ باب الكنامة

وربما سَمَّاها قوم التنبيع " لأنَّ الشاعر يقولُ معنى ويأتي بلفظ تابع له ، فإذا دَلَّ " التابع أبانَ عن المتبوع . فَمِنْ ذلك قولُه تعالى : « وبَلَغَتِ القلوبُ الحَنَاجِر » " ، كناية عن شِدَّةِ الأمر والحرب ، ومعنى ذلك أن القلوب ارتفعَت عن مواضعها فنفرت كأنها تريد ألحروج عن الأجسام مفارقة لها . وقوله تعالى : • وَمَا جَعَلْنَاهُم جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ » " . في ضَمْن هذا الكلام كناية عن الشرب ولم يُذكر لدلالة الأكل عليه ، هذا الكلام كناية عن الشرب ولم يُذكر لدلالة الأكل عليه ، وكناية عن النَّبُو والبَوْل لأنَّ مَنْ أكل احتاج أن يشرب ، ومَن أكل وشر ب احتاج أن يَنْجُو ويبول .

وأنشدَ الْمَبَرِّد :

<sup>(</sup>۱) في العمدة ٢٩٣/ : (ومن أنواع الإشارة التنبيع ، وقوم يسمونه التجاوز، وهو أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه ، ويذكر منا يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه ، . (٢) م : أول . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٣ : ١٠ (٤) سورة الأنبياء ٢١ : ٨

<sup>(</sup>٥) اسمـه محمد بن يزيد ولقب بالمبرّد أي المثبت للحق ، النحوي اللغوي الأديب صاحب كتاب و السكامل في الأدب ، وهو أشهر كتبه . ولد سنة ١٠٠=

تقولُ وَقَدْ أَبْدَى البُكاء بعينِهِ ندوبا : ألا داويت عَيْنَكَ بالكُحْلِ فقلتُ رَأَيْتُ الكُحْلَ يَشْغَلُ قَدْرُهُ

من العين قدر الم يَكُنْ عَنْكِ فِي شُغْلِ كَنَايَةٌ عَنْ أَنهُ لا يُحِبُّ أَن يَشْغَلَ عَيْنَهُ عَن النظر إليها ، لآن الزمان الذي يذهبُ في الاشتغال بالكُوْل لم يكنْ قبل الكُوْل مشغولاً بغير النَّظر إليها فهو يكرهُ أن لا يكونَ على ماكانَ عليه من تلك الحال .

وقالَ بَلْعاءُ بن قيس الكِناني ": معي كلُّ مسترخي الازارِ كأَنَّهُ

إذا ما مَشَى فِي أُخْمَصِ الرِّجْلِ ظالِعُ

كناية عن التَّرَفِ والنعمةِ . وقالَ المِنْهَالُ ('`' :

بالبصرة وتوفي سنة ٢٨٥ ه في خلافة المعتضد . انظر : ياقوت ١٣٧/٧ ، وفيات الأعيان ٢٦٦/١ .
 الأعيان ٢٦٦/١ ـ ٢٢٩ ، تاريخ بفداد ٣٨٠/٣ ـ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>١) بلعاء بن قيس الكناني بن حبناء بنت واثلة بن كعب بن أحمر بن الحادث بن عبد مناة ويقال هي جدته .كان بلعاء وأس بني كنانة في أكثر حروبهم ومغاذيهم وكان كثير الغارات على العرب وهو شاعر محسن ، انظر : المؤتلف والمختلف ص ٢٠٦، معجم المرزباني ص ٣٥٧

<sup>(</sup>٢) المنهال بن عصمة ( .. \_ بعد ١٢ ه / . . \_ ٦٣٣ م ) الرياحي اليربوعي ==

إذا كانَ حَرِّ عَدَّمُونِي لِحَرِّهُ وإِنْ كَانَ بَرْدُ ﴿ أَخْرُونِي عَنِ البَرْدِ

كَنَّى عن الشرِّ بالحرِّ ، وعن الخيرِ بالبردِ . وأنشدوا : بِاللَّمِ يُدْرَكُ مَا يُغْشَى تَغَيُّرُهُ فَا دَوَا اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ بِهِ الغِيَرُ كنايةٌ عن الأمر ِ الذي يُرجى لِكَشْفِهِ السلطانُ فَيُبْتَلَى ذلكَ السلطانُ (٣) بأَمر يَشْغَلُهُ عن القيامِ بما يُرجى لَهُ . وقالَ النابغةُ (٢)

= التميمي ، من فرسان يوم ( الغبيط ، في الجاهلية . أدوك الإسلام . انظر : الأغاني ١٢/١٤ ، خزانة الأدب ٢٣٧/١ ، الناج ١٤٩/٨ ، الزركاي ٢٥٢/٨

(٤) النابغة الذبياني ( . . ـ نحو ١٨ ق هـ / . . ـ ٢٠٤ م ) زياد بن معاوية، أبو أمامة : شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعوض عليه أشعارها. وكائ حظماً عند النعيان من المنذر . كان أحسن شعراء الغرب ديباجة . انظر : الأغاني طبعة الدار ٣/١٠ ، خزانة البغدادي ٢٨٧/١ ، ٤٢٧ ، الشعر والشعراء ٣٨ ، الزركلي ١٣/٣ . والبيت في ديوانـه ت : شكـري فيصل ص ١٢٥ ، ق ١٧ ، ب ٤٤ وفيه:

سنة . آبائهم ، مــاهم هم خير من يشرب صوب الغهام نقول : آباۋە مقديمون منسوبون بالفضل والكوم .

<sup>(</sup>۲) م: بردا. (۱) م: حرا .

<sup>(</sup>٣) فيا ، بو ، م سقطت جملة : ﴿ فيبتلي ذلك السلطان ، .

الذبياني ":

سِتَّــةُ آباءِ هُمُ مَـاهُمُ هُم خَيْرُ مِن يَشْرَبُ مَاءَ "الغَمامِ كَالْهُمُ مَاءَ الغَمامِ .

وقالَ مُعَقِّر البارقيِّ '' :

وكلُّ طَروح فِي الجراءِ كَأَنَّهَا إِذَا اعْتَسَلَتْ بِالمَاءِ فَتْخَاهُ كَاسِرُ يَصِفُ فَرَسَا شَبَّهَهَا ، إِذَا عَرقَتْ مِنَ الرَّكُضِ والتعبِ ، بالعقابِ الكَاسِ وهي الفَتْخَاهُ ، والفَتْخُ لِينُ فِي الجناح ِ محمودُ (\*) :

له! ناهض في الوكر قد مهدت له كما مهدت للبعل حسناء عاقر انظر : معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٠٤ والبيت في الأغاني ٢٠/١٠ وفيه : وكل طموح في العنسان كأنها إذا اغتمست في الماء فتخاء كاسر (٥) فيا : سقطت « محود » .

<sup>(</sup>١) فما : مقطت و الذبهاني ه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل تحتها كلمة ﴿ صوب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت ﴿ كَالَّــْرِم ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) معقر البارقي : قبل اسمه عمرو بن سفيان بن حمار بن الحارث بن أوس .
 وبارق من الأزد . وقبل اسمه سفيان بن أوس بن حمار وهــــو جاهلي سميمعقراً .
 بقوله في قصيدة مشهورة :

وهذه كناية بالماء عن العَرَق وأرادَ أنها في هذه الحال التي يَضْعُفُ فيها أمثالُها هذه حالها ، فكيف تكونُ في ابتداء جَريها الوالسارِينُ الى هذا المعنى امرؤ القيس حيث يقول : كأنَّها حَنَ فاضَ المائه واحتَفَلَتُ (١)

صقعاءُ لاحَ لَمُا بَالْمَرْ قَبِ الذيبُ (٢)

في هذا البيتِ زيادات لم يَصِلْ بيتُ معقّرِ اليها وهو قو لُهُ فاضَ الماء ، والفائِضُ أعظمُ مما يُغْتَسَلُ بهِ لأَن الاغتسالَ حَصَلَ من الفائض وزيادة (وقولُهُ «احتفلت » مبالغة في الجهد والتعب ) "" ، وقولُهُ «صقعاء لاح لها بالمرقب الذيبُ » الصقعاء العُقابُ في وَجْهَا بياض ، واذا لاحَ لها الذئبُ كان الصقعاء الانقضاضها من مَرقب كان أشد الشد لانقضاضها من مَرقب كان أشد الشد الإنقاضها من مَرقب كان أشد الانحدارِها . وقال عُمر بن أبي ربيعة :

<sup>(1)</sup> بر ، فيا :واحتفلت.وفي الأصل ﴿ احتلفتٍ ﴿ وَقَدْ أَثْبَتْنَا رُوايَةَ الدَّبُوانَ.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٢٢٦ ، ق ٤١ ، ب ٨ . وفيه أن القصيدة تنسب أيضاً إلى إبراهيم بن بشير الأنصاري ، ورواية الديوان وواحتفلت، و وبالسرحة، وفي ص ٤٣٤ عن ابن سهل : سقعاء لاح لها بالصرحة الذيب . وفي و اللسان : صقع ، لاح لها و بالقفرة ، يصف الشاءر في هذا البيت فرسه وقد بللها العرق من شدة العدو . احتفلت : يعني اجتهدت في العدو . الصقعاء : العقاب.

<sup>(</sup>٣) م: سقطت الجلة التي بين القوسين .

بَعيدةُ مَهْوَى القُرْطِ إِمَّا لِنَوْفَلِ أَبُوهَا ، وإِمَّا عَبْدِ شَمْسٍ وهاشِمِ (۱) كنى بذلكَ عن طولِ الأعناق. ومثلُه قولُ مُحَيْد الأَرْقَط (۱): طوالُ مَهْوى تُوم الأقراط

وقال عمرو بن قِعاسِ الغُطَيْفيّ (٣) وَسُودَاءِ المحاجرِ (١) إِلْفِ صَخْرِ مِنْتُ وَسَدرَاءِ المحاجرِ (مُنْتُ أُتُلِعَلَى التَرَأُقُبَ ، قَــد رَمَيْتُ

كنى بذلك عن ظَبْيَةٍ .

وَ لَحْـم لِم يَذُقْـهُ النـاسُ قَبْلي

قالَ الأصمعي ، وأبو عمرو الشيباني ، وابن الأعرابي كنى بذلك عن لحم ولدِهِ ، فانهُ جاعَ فذبحَهُ وأكلَهُ . وقالَ غيرُهُم كنى بذلك عن مَلِكِ هجاهُ ولمْ يَهْجُهُ أحدٌ قبلَهُ ، فكأنهُ أكلَ لَمْمَه مَتَ .

<sup>(</sup>٣) شاعر جاهلي من بني غطيف: انظر معجم الشعراء ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٤) في الأصل و المهاجر » . وهو تحويف .

ومـــاء ليسَ من عِـدِّ (١) رَواءِ (٢)

ولا مــــاء الساء قـــــد استَقَيْتُ

ڪنايةٌ عن دُموعِهِ .

وجارية تنازعُني رِدائي وراءَ الحيِّ ليسَ عليَّ بَيْتُ كنايةُ عن الريح .

ونـــار (٣) أو قِدَتْ من غير زَنْــدٍ

أثرتُ جَحيمَها ثـم اصطَلَيْتُ

عناية عن الحرب .

وَبيْتِ ليسَ من وَبْــــر ٍ وشَغْر ٍ

على ظَهْرِ المَطِيَّـةِ قَـدْ بَنَيْتُ

كنى عنبيت شِعْرٍ نَظَمَهُ على ظهر ِ '' راحلتِهِ .

وقال ذو الرُّمَّة (٥):

<sup>(</sup>١) العد : الماء الجاري الذي له مادة لاتنقطع كماء العين ﴿ القاموس : عد ،

<sup>(</sup>۲) رواء : کثیر<sup>م</sup>مرو « القاموس : روی » .

<sup>(</sup>٣) م ، بر : « ونار<sup>س</sup> . (٤) فيا : سقطت « ظهر » .

<sup>(</sup>٥) فو الرّمة ( ٧٧ – ١١٧ ه / ١٩٦ – ٧٣٥ م) غيلان بن عقبة من مضر . شاعر من فعول الطبقة الثانيـــة في عصره . أكثر شعوه تشبيب وبكاء أطلال ، وامتاز باجادة التشبيه . نوفي باصبان وقيل بالبادية . انظر وفيات الأعيان . ١٤٤١ ، خزانة الأدب ١/١٥ – ٣٥

وحاملةِ تسعينَ لمْ تَلْقَ مِنْهِـــمُ

على مَوْطِن ِ إِلَّا أَخَـا ثِقَـةٍ صِفْرا

كنى بذلكَ عن الكِنانَةِ وما فيها من السِّهام ِ يعني أنَّهُ لم يجدْ لَها ولدا إلا أخا ثقة ، يَصِفُ سِهامَها بالجودة والإصابةِ والنَّفَاذ .

والبيت في ديوانه ، مكارتني ، ص ۱۸۲ ، ق ۲۶ ، ب ۲٥ وفيه : وحاملة رستين ، . . أخا ثقة « بدرا » .

وحاملة : يعنى جعبة تحمل ستين سها .

<sup>(</sup>١) الرواية في الأغاني دار الثقانة ٣٢٣/١٣

<sup>(</sup>٣) النحي : بالكسر الزق أوماكان للسمن خاصة، والقاموس : نحي ، .

<sup>(</sup>٣) تحت اللفظة في ﴿ م ﴾ كتب: ﴿ زُقُ سَمَن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) نحت اللفظة في و م ، كتب و نفر ، .

<sup>(</sup>٥) بر : سقطت و يديها ۽ .

مشهور . وكانَ ذلكَ في الجاهلية ، فلما أتى الإسلامُ أَسْلَمَ خَوّاتُ وَشَهِيدَ بدراً ، فقالَ له يوماً رسول الله عَيْلِكُ وهو يبتسمُ : يا خَوّات ما فعلَ جَمَلُكَ الشرود ؟ فقالَ : يا رسولَ اللهِ عَقَلَهُ الاسلامُ . ورُويَ أنه قالَ له () يا خوّاتُ كيفَ شِرادُكَ ، فقالَ يا رسولَ اللهِ قد رَزَقَ اللهُ خيراً منه () ، وأعه ذُ باللهِ من الحَوْر بعدَ الكَوْر () . فكنى عَيْلِكُ عَمَا سَلَفَ من فِعْلَهِ أحسنَ كناية وألطَهَا . وقولُ خوّاتُ : عَقَلَهُ الاسلامُ ، كناية حسنَة عن التوبة ولزوم حُدودِ خوّات : عَقَلَهُ الاسلامُ ، كناية حسنَة عن التوبة ولزوم حُدودِ الاسلام ، والعلم بالحلال والحرام . وهذا مثال في هذا الباب كاف إن شاء الله تعالى . ومنها :

#### ه - باب الموازنة

وذلكَ أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِبِيتٍ يكونُ عددُ كَلَمَاتِ النصفِ الأول منهُ كعددِ كَلَمَاتِ النصفِ الأَخيرِ وتكونُ الأَجزالِم متساويةً . ومتى تَغَيَّرَ شيلِم من أَجزائِهِ إِذَا تَقَطَّعَ ، أَو زَادَ فيها أَو نقصَ ، لم تَخْصُلُ الموازنة . وكذلكَ إذا استوتِ الأَجزاءُ وتغيرتِ الكلماتُ

<sup>(</sup>۱) م، فيا ، سقطت وله ، . . (۲) بر : سقطت و منه ، .

<sup>(</sup>٣) الحَوْرُ: النقصان والرجوع، والكُنُّوْرُ: الزيادة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعود من الحَوْرُ بعد الكُورُ . اللسان : كورَ ،

بزيادة أو نقيصة ، وهذا لايكادُ يحصُلُ للشاعر إلا بعدَ معرفة العَروض . وأمّا أن يقعَ اتفاقاً من غير قصدٍ لهُ فغيرُ مُعْتَدِّ لوقوعهِ ('' وقد اتفق وقوعُ ذلكَ في أشعارِ العربِ''' من غير قصد له كثيراً . قالَ معقّر البارقيّ :

وَمَرُّوا بِأَطنابِ البيوتِ فَرَدَّهُم رجالٌ بأَطرافِ الرماحِ مَساعِرُ (٣)

تقطيعُه:

وَمَرْرُوا بِأَطْنَابِلْ بُيُوتِ فَرَدَّهُمْ فَعُولُنْ ، مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ ، مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ ، مَفَاعِلُنْ

رِجالٌ بأَطرَافِرْ'' رماح ِ مساعِرُ فُعُولُ مَفاعِلُنْ فَعُولُ مَفاعِلُنْ

وقِالَ الكِنديّ :

لَنَا غَنَمْ نُسَوَّقُهِــا غِزارُ كَأَنَّ قُرونَ جِلَّتِهَا عِصِيُّ '`

<sup>(</sup>١) فيا ، م ، بر : سقطت «بوقوعه» . (٢) فيا ، م : سقطت « العوب».

<sup>(</sup>٣) البيت في الأغاني ٧٠/١٠ وفيه : ﴿ فَمُرُّولَ . . .

الطنب: حبل طويل يشدّ به سرادق الييت أو الوتد (القاموس: طنب).

 <sup>(</sup>٤) م : بأطرافل . (٥) م : فعولن .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان أمرىء القيس ق ٢٢ ص ١٣٦ وروايته فيه :

ألا إلا تكن إبل فيعنزى كأن قرون جلتها العصي

### تقطيعُه:

لَنَا غَنَمُنُ نُسَوْوِقُهَا غِزارُن كَأَن نقرو تَجِيلُلَتِهَا عِصْييوُ مُفَاعَلَتُن ، مُفَاعَلَتُن فعولُنْ مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن فعولُنْ وقالَ آخر:

لَيِنْ دِمْنَةٌ '' أَقْفَرَتْ لِسَلَمَى بذاتِ الغَضَا تقطيعه :

لَيِنْ دِمْ نَتُنْ أَقْ فَرَتْ لِسَلَمَى بِنَاتِلْ غَضَا فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعَلُ فَعُولُنْ فَعَلُ وَعُولُنْ فَعَلُ وَعُولُنْ فَعَلُ وَعُولُنْ فَعَلُ وَعُولُنْ فَعَلُ وَمِن أَشَعَارِ الْجِنِّ (٢):

أَشَجَاكَ تَشَتَّتُ شَعْبِ الَحِيْ لِي فَأَنتَ لَهُ أَرِقُ وَصِبُ هَذَا البَيتُ قَدْ تَسَاوَتُ كَلَمَاتُهُ وأجزاؤُهُ ، إلاّ أنَّ نِصفَهُ الأَوَّل فِي اليَّا البَيْهُ الثَّانِيةُ مَع النصفِ الأَخيرِ فِي اليَّا الثَّانِيةُ مَع النصفِ الأَخيرِ فَخرجَ عن شَرْطِ الموازنةِ . وتَقْطيعُهُ :

أَشَجَا كَتَشَتْ تُتُشَعْ بِلْحَيْ يَفَانُ تَلَهُو أَرِقُنْ وَصِبُو فَعِلُنْ فَعِلُنْ

<sup>(</sup>١) دمنة : جمعها دمن : آثار الديار و القاموس : دمن ۽ .

<sup>(</sup>٣) م ، بر : الحسن .

( ولو تساوتِ الكلماتُ وتماثَلَ نصفا البيتِ وتغيرَ شيء من الأجزاءِ لَــُطَلَتُ الموازنة )'' كقولِ الشاعر :

أَفَادَ فَجَادَ ، وَسَادَ فقادَ وَقادَ فَرْادَ ، وعادَ فَأَفْضَلُ " فَعُولُ أَلَى فَعُولُ ، وكذلكَ لو تساوت فخرجَ عن الشرطِ لانتقالِ فَعُولُ إلى فَعُولُنْ ، وكذلكَ لو تساوت الأَجزاءُ وزادَ في الكلماتِ أو نَقَصَ لَبَطُلَ الشرطُ . كما قالَ الشاعرُ : إذا لَمْ تَسْتَطِيعُ شَيْئًا " فَدَعُهُ وَجاوِزْهُ إلى ما تستطيعُ " النصفُ الأول أكثرُ من الأخير ِ بكلمةٍ وأجزاؤه متساوية . تقطيعه : النصفُ الأول أكثرُ من الأخير ِ بكلمةٍ وأجزاؤه متساوية . تقطيعه :

<sup>(</sup>١) بر : كورت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) البيت في البيان والتبيين ٤/٣٥ وهو منسوب لامرىء القيس وفيه : أفاد وجماد وساد وزاد وقاد وذاد وعاد وأنضل (٣) م ، بر ، فيا : أمرا .

<sup>(</sup>٤) البيت في الأغاني ٩/٩، منسوب إلى دريد بن الصَّمة ، وفي قواعد الشعر لثملب ص ٧٩، وفيه ينسب إلى عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، وكذلك في الأصمعيات ٢٠١، وحماسة البحتري ٣٧٥، والعقد ٣/٢، ٤، ونهاية الأرب ٣/٣٧ والأشباء والنظائر ٣/٩٥، والشعر والشعر اح ٢٢١، والصناعتين ٣٨٧. ويروى غير منسوب في وفيات الأعيان ١٨/٢ ، كما يروى منسوباً إلى ابن هرمة في حماسة البحتري ٣٧٥

إذا لَمْ تَسْ تَطِعْشَيْأَنْ فَدَعْهُو وَجاوِزْهُ إلى ما تَسْ تَطِيعُو مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَمَنْهَا :

#### ١٠ \_ باب التجنيس

وهو أنْ يأْ يِيَ الشاعرُ بكلمتين ِ مُقترِنتين ِ '' مُتقارِبتين ِ في الوزْن ِ ، غيرِ مُتباعِدَ تَيْن ِ في النظم ِ ، غيرِ نافرتين عن الفَهْم ِ ، أيتقبّلُها السَّمْعُ ، ولا ينبو عنها الطبعُ . فإن زَادَ في التجنيس ِ فَثَلَّثَ كَانَ ذلكَ فسادًا في الصَّنعةِ لأن الكلمتين ِ تتقابلان ِ وتنفر دُ الأُخرى بغير ِ قرينةٍ ، وربما استحسنَ قومُ من ذلكَ شيئًا لكثرةِ استعالِهِ وأنس ِ السَّمْع ِ بهِ ، كقول ِ الطائي َ '' :

سَلُّمْ على الرَّبْعِ منْ سَلْمَى بذي سَلَّم ِ "

فقولُهُ : سَلَّمْ وَسَلَم كلمتان ِ مُتقابلتان ِ ، وانفردتُ لفظةُ سَلمى بغير ِ قرينةٍ وإِنَّمَا لأنس ِ السَّمْع ِ باسم ِ سَلْمَى والسَّلامِ والسَّلَم ِ صارَ

<sup>(</sup>١) م ، بر : سقطت و مقترنتين ، . (٢) هو أبو تمام الشاعر المعروف .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ت محمد عبده عزام ، دار المعارف ١٩٦٧) ٣:١٨٤ من قصيدة في مدح مسالك بن طوق التغابي وقم ١٣٧ ، ب ١ وتكملة البيت : « عليه وسم من الأيام والقدم » .

د ذو سلم ، موضع .

كأنه شيء واحد ، ولَوْ رَبَّعَ '' لصحَّتِ الْمَفَابِلَة ، وإِن تَقُلَتُ الْآلفَاظُ عَلَى السَّمْعِ والقلبِ ، وعادَ التكلفُ ظاهِراً عليها . مِثالُ التربيعِ أنه كانَ يقولُ :

سَلِّمْ سَلِمْتَ على سَلْمَى بذي سَلَّمَ

كَمَا قَالَ مُسَلِمٌ ' أَ بِنُ الوليدِ ' أَ فِي صِفَةِ الْخَمْرِ :

سُلَّتُ وسُلَّتُ ثُم سُلَّ سَليلُهَا فَأَتَى سَليلُ سَليلِها مَسْلُولاً '' يريدُ أَنَّها سُلَّتُ مِن كرمِها عِنْبا ، ثم سُلّت من عِنْبيها خمرا ، ثم سُلَّتِ الحَمرُ من دَنِّها . وقيلَ بل أرادَ رِقَّتَهَا وأنها قدْ صارَتْ مسلولة من السِّلِ الذي هو العِلَّة . وليسَ على قُبْسِح ِ هذا البيتِ زيادة . وقد كانَ الأصمعيُّ يَسْتَبْشِعُ قولَ الشاعِر ِ :

فَمَا لِلنَّوَى ، جَدَّ النَّوَى ، قَطَعَ النَّواى

كذاك النُّوى قَطَّاءة لورصال

<sup>(</sup>١) فيا : ربّعت . (٢) م : ابن مسلم ، خطأ الناسخ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بن الوليد الأنصاري مولى آل أسعد بن زرارة الحزرجي . يكنى أبا الوليد ويلقب صريع الغواني . وهو أول من طلب البديع وأكثر منه ،وتبعه الشعراء فيه ، ومدح الرشيد ورؤساء دولته ، ثم اتصل بذي الرئاستين الفضل بن سهل فولاه بريد جرجان وجامات . انظر : معجم المرزباني ص ٣٧٢

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه ص ٥٥ ، ق ه ، ب ١٥ . وفيه : وسلسّت فسلسّت . . ، ومعناه : و قسّت بطول القدم ثم ر فسق وقسقها فأنى رقيق رقيقها مرقيقاً أي مساولاً ،

ويقولُ: لَوْ سَلَّطَ اللهُ على هذا البيتِ شاةً لاَكلتْ نواهُ ، وأراحتِ الناسَ منهُ . وأنشدَ إسحاق الموصلي " الأصمى قوله : ياسَرْحَة الماء قَدْ سُدَّتْ مَوارِدُهُ أَمَا إليكِ طريقٌ غيرُ مَسدودِ للمائم حتى لاحيام به عُكلا عَنْ طريق الماء مَطرودِ للمائم حتى لاحيام به عُكلا عَنْ طريق الماء مَطرودِ فقالَ الاصمعي : أحسنت في الشعر غير أنَّ هذه الحاءات لو اجتمعت فقالَ الكرسي لعابتها . ورو ينا عن بعض المشايخ أنه كان يقولُ : مَثَلُ التجنيسِ في البيتِ الحالُ الواحدُ في الحدِّ ، فإذا يقولُ : مَثَلُ الستحسانِ إلى الاستقباح ، وربما طمس محاسِنَ الواجدِ . وفي بيتِ الطائي صنعة جيدة وهي ردُّ عروضه على صَدْره . الواجدِ . وفي بيتِ الطائي صنعة جيدة وهي ردُّ عروضه على صَدْره . والتجنيسُ ينقسمُ إلى أقسام ، فنه :

أ ـ التجنيس (٢) المَحْض . ومعنى المَحض الحالِصُ وكأَ نهمن

<sup>(</sup>١) إسحاق المرصلي : كنيته أبو محمد ، وكان الرشيد إذا أراد أن يولع به كنياه أبا صفوان . وله مكانة كبيرة في العلم والأدب والشعر ، وهو إمام صناعة الغناء ، ولم يكن له في ذلك نظير . على أنه كان أكره الناس الغناء والتسمي به ، وله تصانيف كثيرة تولى تصنيفها بنفسه . انظو : معجم ياقرت ١٩٧/، والأغاني ٥/٥ - وفي أماكن أخرى كثيرة منه - والفهرست ١٤١ . والبيتان في معجم الأدباء ٢٠٦/، والأغاني ما ١٠٦/ ، والمبتان في معجم رواية الأغاني ذاتها في المرشح ص ٢٠٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) بر : « النجنس ، ، و في فيا جاءت كلمة « المحض ، قبل التجنيس .

أصل واحد في مسموع حروفه ، وسُمِّيَ اللَّبْنُ الحليبُ تَحْضًا لأنه لم يخالِطُهُ الماء .

قالَ أبو حَيَّةَ البَّجَلِيُّ " :

يُعِدُّهَا لِلْعِدَى فتيانُ عَادِيةِ وكُلُّ كَهْلِ رَحيب الباع ِصِهْمِم ِ قُولُه: ليعدى وعادية تجنيسُ محضُ ، وقولُه: يُعِدُّها لِلعدى تجنيسُ مُشايِهُ . والصَّهميمُ الذي لا يُثنى عن مُرادِهِ . وقالَ مِسْكِينُ بن نضر البَجَلى :

وَشُبَّهَ مَوْضِعُ الْأَحْلَاسِ أَ مَنها صَفَاةً مُعَبَّدٍ جَدَدِ الصَّفَاءِ الصَفاةُ الصَفاةُ الطريقُ الواضحُ. وقالَ أيضًا: فقلتُ لَهُ طالَ الوقوفُ وساتحَتُ أَنَّ

قَرُونَةُ من قـــارَنْتَ والظِّلُّ آلِفُ وإنْ لَقِيَ النَّمْاءِ لاقت بساكِن كريم وزول " إن ألَمَّ الجوارِفُ

 <sup>(</sup>١) أبو حيّة البَجلي : اسمه حصين بن سلامة بن هلال بن عوف . كان فارساً شاعراً ، وكان بقية أهله في بادُورِيا في ضواحي بقداد ، وكان يدح بني أفصى .
 انظر : المؤتلف والمختلف ١٠٣

<sup>(</sup>٣) أحلاس مفردها حلس: كساء رقيق يكون تحت البرذعة و اللسان: حلس » . (٣) أسمحت قرونته وسامحت : أي ذلت نفسه وتابعت و اللسان: صمح » . (٤) الزول: الشجاع . و اللسان: زول » .

وقالَ الفرزدق :

وإِنَّ تَمِياً لَمْ تَكُنْ أَمُّهُ ابتغَتْ لَهُ صِحَّةً فِي مهدِهِ بِالتَّـالَّ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ المَّامُ وَالَّ وقالَ عنترة :

كأنَّها بومَ صَدَّتْ ما تُكَلِّمُنا

ظَيْيٌ بِعُسفانَ ساجي الطَّرْفِ مَطروفُ (٢)

وقالَ شدَيْف" :

بالصدورِ الْمُقَدَّماتِ قديماً والرؤوسِ القَهامِّ الرُّؤاسِ وَعَمَوا الدينَ بالطِّعانِ فَأَضْحَى واضحَ النَّهُجِ بِعَدَميلِ الأواسي

<sup>(</sup>١) في الأصل : بالنام، وهو خطأ الناسخ. ولم أعثر على هذا البيت في الديوان.

 <sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ١٠٩ وفيه: (مانكامني ، عُسفان بالضم: منهلة من مناهل الطرق بين الجعفة ومكة ساجي الطرف: ساكن النظر . مطروف: طرفت عينه فهي مريضة قد فترت .

<sup>(</sup>٣) سديف : هو مونى أبي العباس السفاح ، وكان يتفاخر ببني هاشم مع شبيب مونى بني أمية ، وكان أهل مكة مقتسمين بينها في العصبية ، وكان يقال لم السديفية والشبيبية . انظر : السكامل ٢٠٧ ، والأغاني ٨/٩٥ . والبيتان في الأغاني ٤/٣٥ ، ورواية الأول : بالصدور و المقدمين » . . . الرؤاس . القمقام : السيد الكثير الحير، الواسع الفضل . وهو من القباقم والناج » . الرؤاس : المظم الرأس ، والرؤوس جمع وأس القوم إذا كثروا و القاموس : وأس » .

وقال يزيد (١) بن جدعاء (٢):

وهم صَبَّحوا أُخْرَى ضِراراً ورهْطَهُ

وهُمْ تَرَكُوا الْمَأْمُومَ وهوَ أميمُ

المأموم الذي يهذي من أمّ رأسه ، والأميمُ حجر يُشْدخ به الرأس.

وقالَ يزيدُ بن عبدِ المَدَانِ الحَارِثِيُّ ": أَحَالَفْتُمُ جَرْمًا " علينا ضَغينةً

عَدَاو تُكم في غَيرِ بُحرُم ولا دَم ِ كفانا إليكمُ حَـــدُّنا وَحَديدُنا

وَكَفَّ (٥) متى ما تطلبِ الويْرِ تَنْقَمِ

(۲) يزيد بن الجدعاء ( . . – ۷۰ ه / . . – ۶۹۰ م) العجلي ، شاعـر من أهل البادية كان حياً أيام فتنة عبد الله بن الزبير . انظر : النقائض طبعـة ليدن ٢٠٨ وصحاح الجوهري ١٩٩/١ ، والتاج ٢٨/٤

(٣) يزيد بن عبد المدان الحارثي ( . . . بعد ١٠ هـ / . . . بعد ٦٣٠ م ) من مذحج . شاعر من أشراف اليمن في الجاهلية ، أقام بنجران إلى أن كان يوم كلاب من أيام العرب المشهورة قبل الإسلام . وذكر أبو الفرج الأصفهاني أنه قتل يومها . انظر : الأغاني ، والزركاي ٢٣٩/٩

(٤) جَرَّم : قبيلة من اليمن . ﴿ اللَّمَانُ : جَرَم ﴾ ، وجمهرة أنساب العرب لأبن حزم ٢٧٩ ، ٤٣١

(٥) في الأصل وفي باقي المخطوطات : ﴿ وَكُفَّا ﴾ .

<sup>(</sup>١) م: زيد، خطأ.

جَرْمُ : قبيلةُ ، وقولُهُ في غير ِ جُرْمٍ أي في غَيْرَ ذَنبِ وحدّنا يعني بأسنا مأخوذُ من حدِّ السَّيفِ ، وحديدُنا أي قوَّتنا ، وكفانا وكفّا من بابِ التجنيسِ المُغايرِ ، وسياً تي ذكرُه .

وقال آخر :

بَانَتْ رميمُ وأَمْسَى حَبْلُها رَمَمَا"

وطاوَّعَتْ بكَ من أَغْرَى وَمنْ صَرَما

رميمُ اسمُ امرأة .

ومنــه :

ب \_ تجنيسُ اللفَّظ وربما سَمُّوهُ المُطْلَق (''

قالَ جرير:

حَلَّاتِ ذَا سَقَےم بِرَى لِشِفائِهِ

ورِداً ويُمْنَعُ إِنْ أَرادَ وُرُودا "

فيه جناس وطباق . وقالَ ذو الزُّمة :

<sup>(</sup>١) الرَّمة والرُّمة : قطعة من الحبل بالية والجمع رمم . واللسان : رمم . .

<sup>(</sup>٢) في العمدة ٢/٤/١، ووالجرجاني يسميه التجنيس المطلق، يعني تجنيس اللفظ.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان جرير ،وروايته: ﴿ وَيُمْتَعُ أَنْ يُرُومُ وَرُودًا ۚ ﴾ . حالات : حالاً ه عن الماء تحلياً وتحالمة : طرده ومنعه . ﴿ القاموس : حالاً ﴾ .

تَرَى القِلْوَةَ الحَقْباءِ منها كفاركِ

تَصَدَّى لعَينَيها فَصَدَّت حليلُها"

حليلُها فاعـل ، تَصدَّى وصـدتَّ تجنيسُ باللفظِ مُطا ِبق بالمعنى (۲) لاَّن التَّصَدي خلافُ الصُّدُود •

و قالَ الأَفْوَهُ الأوْدِيُّ "" :

وأَقْطَعُ الْهَوْجَلَ مُسْتَأْنِسا بِهَوْجَلٍ عَيْراَنَةٍ عَنْتَريسِ (اللهُوْجَلُ النَّاقَةُ السَّريعة .

وقالَ النابغة :

<sup>(</sup>٣) الأفود الأودي: الأفود لقبه ، واسمه صلادة بن عمرو بن مالك بن عوف ابن سعد العشيرة ، وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فارس الشوهاء . وكان الأفود من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية وكان سيد قومه وقائدهم في حرجم . انظر الأغاني ٢٤٤/١١ ، وطبعة دار الثقافة ٢٢/٥٢

<sup>(</sup>٤) البيت في العمدة ٣٢٢/١ . وروايته : و جرجل عيرانة عيطموس » . وهو تحت عنوان والمائلة من التجنيس» وقدعلق ابن رشيق بقوله : و أنشده قدامة على أنه طباق، وسائر الناس يخالفونه في هذا المذهب . وقد جاء رد الأخفش علي بن سلمان عليه في ذلك وإنكار وعلى رأي الحليل والأصمعي في كتاب : و حلية المعاضرة المعاتمي » .

وَأَقْطَعُ الخَرْقَ بِالخَرْقَاءِ قَدْ جَعَلَتْ تَشَكَّى الْآنِنَ والسَّأَمَا ''' بَعْدَ الكَلاَل ِ تَشَكَّى الآنِنَ والسَّأَمَا '''

وقالَ مِسْكين الدَّارِميِّ '<sup>۲)</sup> : وأَقْطَعُ الخَرْقَ بالخَرْقاءِ لاهِيـةٌ <sup>(۳)</sup>

إذا الكواكبُ كانَتْ في الدُّجي سُرُجا

الخَرْقُ الَبَرِّيةُ العظيمةُ والخَرْقالِ الناقةُ التي تتخرَّقُ في الجَري. وقالَ القُطاميِّ :

صَريعُ غَوان راقَهُنَّ وَرُقْنَهُ لَدُنْ شَبَّ حَتَّى شابَ سُودُ النَّوائِبِ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ١٠٨ ، ق ١٣ . الأين : التعب ، الحرق : البعيــد من الأرض ، الحرقاء : الناقة .

<sup>(</sup>٢) مسكين الدّارمي: هو ربيعة بن عامر الملقب بمسكين . وكان شاعراً عيداً شريفاً ، وكان بينه وبين الفرزدق مهاجاة، وانقاه الفرزدق خشية أن يستعين عليه بجرير . مات سنة ٨٩ ه . انظر : معجم يافوت ٤/٤٠٢ ، والأغاني ٨٩/٨٨ والشعر والشعر الشعر الشعر الشعر المدامة ١٦٣ ، وفي البديع ٧٧ (٣) فا : وقد جعلت لاهة » .

<sup>(</sup>٤) م: القطاني . خطأ والقُطامي : القب غلب عليه ، واسمه مُمَيْر بن شيم بن همرو، أبو سعيد النغابي . شاعر غزل ، كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم . انظر في أخباره : طبقات فحول الشعراء ٢٥٦ ، والشعر والشعر اه ٢٧٣ والأغاني ، ٢١٨/٢ ، والمؤتلف والمختلف ١٦٦ . والبيت في الديوان ٤٤ ، والأغاني ، ٢٩/٢٠

فَشَّب، شابَ ، تجنيسُ لفظ ، وهو طِباقُ لأنها ضِدّانِ من الشَبابِ والشَّيْبِ . وقالَ عليُّ بنُ جَبَلة ''' وَرَدَّ الْبِيضَ والْبِيضَ للْعُسِادِ والحُجُبِ

يقولُ: كَفَا الحربَ بهيبتِهِ وصانَ النسوانَ بسطوتِهِ. وهذا بيتُ حَسَنُ المُقابلةِ لأنَ البيضَ الاولى هي السيوفُ ، فبدأ في المصراع ِ الثاني بذكر الاغمادِ ، والبيضُ الثانية هي النساءُ فأَخرَ ما يتعلق بهين وهي الحُجُب .

وقالَ ابن أُحمَر (٢):

لَبِيسْنَا حِبْرَهُ حَتَّى اقْتُضِينَا بِأَعَالِ " وَآجَالِ قُضِينا قَضِينا قَضِينا قَضِينا قَضِينا قَضِينا قَضِينا قَصِينا قَصَينا قَصِينا قَصَيا قَصَيا قَصِينا قَصِينا قَصَيا قَصَيا قَصِينا قَصَيا قَصِينا قَصَيا قَصَلَ قَصِينا قَصَلَ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى مَالِينَا عَلَى الْعَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ عَلَى عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ عَلَى

<sup>(</sup>١) على بن جبلة بن عبد الله الأنباري، ويكنى أبا الحسن ويلقب بالعكوك. من أبناء الشيعة الحراسانية من أهل بغداد ، وبها نشأ وكان ضريراً . وهو شاعر مطبوع عذب اللفظ جزله لطيف المعاني . انظر : الأغاني ١٠٠/١٨ – ١١٤ . والبيت في الأغاني ١٠٤/١٨

<sup>(</sup>٢) ابن أحمر: هو عموو بن أحمر بن العَمَرَّد بن تميم بن ربيعة الباهلي. ويقال هو عموو بن أحمر بن العمود بن عامر بن عبد شمس . يكنى أبا الحطاب . أدرك الإسلام فأسلم . وغزا مفازي الروم ، وأصيبت إحدى عينيه هنــاك . نزل الشام ونوفي أيام عثمان رضي الله عنه . انظر : معجم المرزباني ص ٢١٤

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتب ﴿ لأعمال ﴾ فوق ﴿ بأعمال ﴾ ، أي تصابح القراءتان .

<sup>(</sup>٤) م : ﴿ إِذَا ﴾ وهي خطأ .

والمعنى تطبيق . و يجوزُ أن يكونَ قضين قُدِّرنَ وعُلمْنَ ، فيكونُ تجنيسًا لفظياً فقط ، وهو عندي أَمْثَلُ من الأوَّلِ .

وقالَ القُحَيْف عُ

وكيفَ وَلاَ يَجرِي غُرابُ بغُرْبَةٍ ولا تُذكّرُ الأُلاَّفُ الا تَبَلَّدَا ''' وقالَ أَسْماهُ نُ خارجة (۲۰:

إِنِي لَسَائِلُ كُلِّ ذِي طِبِّ مَا ذَا دَوَاءَ صَبَابَةِ الصَبِّ " وَقَالَ أَبِضًا :

إِذْ ليسَغيرُ مَناصِل نَعط بها ورحالِنا ورَكاثِبِ الرَكْبِ ''' وقالَ القُحَيْف :

<sup>(</sup>١) النبليَّد نفيض النجليَّد . وتبليَّد : أي تردد متحيراً . ﴿ اللَّمَانُ : بلد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أسماء بن خارجة ( توفي ٣٦ ه ، ٣٨٦ م ) ابن حذيفة الفزاري : تأبعي من رجال الطبقة الأولى ، من أشل الكوفة بالعراق .كان سيد قومه جواداً مقدماً عند الحلفاء . انظر : فوات الوفيات ١٩/١ طبعة مصر ١٢٩٩ ه ، الكامل لابن الأثير ، حوادث سنة ٣٦ طبعة مصر ١٣٠٣ ه ، الزركاي ٢٩٩/١

<sup>(</sup>٣) البيت في الأصعبات ، ت : أحمد شاكر وعبد السلام هارو ن ، دار المعارف بمصر ١٩٦٣ ، ص ٤٨ ، ق ١١ ، ب ١

 <sup>(</sup>٤) البيت في الأصمعيات ص ٥١ ، ق ١١ ، ب ٢٥وفيه: والعصا: من قولهم
 عصي بسيقه يعصا أي أخذه أخذ العصا أو ضرب به ضربه بها .

حياً وَحَياةٌ مَا تَضُرُّ جُنودُهُ بِرِينًا وتختصُّ الآثيم المُعتَّلا وقالَ سعدُ بن الغُرَيْرِ الْأنصاري : أُحرُّ هِجانُ أم هَجينُ مُعَلَّهُجُ تَغادي'' الشروبَ أَمُّـهُ وَتُراوِحُ (٣)

وقالَ أبو جلْدَة "" وَتَجَنَّيْتُمُ الذُّنوبَ ضَلالًا وَبَكَيْتُمْ لِلظَّالِمِ المظلومِ الظالم ضدِ المظلوم وُهما مُشتقان ِ '' من الظُّلم ِ تجنيسٌ وطباقُ. وقالَ القُطاميُّ :

وعليكِ أسماء بنَ خارجِةَ الذي عَلِمَ الفَعالَ وَعَلَّم الفِتْيانَا (°' عَلِمَ وعَلَّمَ تجنيسٌ باللَّفظ ِ مُطابقٌ من أجل ِ أنَّ عَلِمَ قبولُ شيءٍ وعَلَّمَ بَذْلُه ، والبذلُ ضدُّ القبولِ لأن هذا أَخذَ وهذا أعطلي . وقالَ عُقال بن هاشم القَيْني :

<sup>(</sup>١) م: تفادى ، خطأ.

<sup>(</sup>٢) رجل هيجان : كريم الحسب نقيه . والهـتجين : العربي ابن الأمة . والمُعَلَّمُهِ : ليسَ مُخالص النسب . و اللسان : هجن ، علمه ، .

<sup>(</sup>٣) هو أبو جلدة اليشكري أحد بني عدي بن جشم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن والل . شاعر خبيث . انظُر : المؤتلف والمختلف ص ٧٨

 <sup>(</sup>٤) م : مشتقتان (٥) البيت في ديوانه ص ٢٤ ، وفيه و الفيعال ، .

فِجهدُ الناسِ غيرُ بني عَلِيَّ مَ عَلَيَّ اذا رَمَى الضَرَمُ الشَرارا ومنه :

ج \_ النجنيسُ المفايرُ : وهو أن يأتي الشاعرُ بكامتين : إحداهما اسمُ والآخرى فِعلُ ، كقولِهِ تَعالى : ﴿ وَاسْلَمْتُ مَسِعَ سُلَيْهَان ﴾ (() ، وكقولِهِ تعالى : ﴿ إِنِي وَجَهِّتُ وَجَهِي ﴾ (() وقولِهِ تعالى : ﴿ أَنْ فَتِ الآرَ فَة ﴾ (() ، وقولِهِ تعالى : ﴿ أَنَا آتيكَ بهِ قَبْلَ أَنْ تَقومَ مِن مَقامِكُ (() ، وقولِهِ تعالى : ﴿ فلا نُقيمُ لَهُم يَوْمَ القِيامَةِ وَزْنا ﴾ (() وقولِهِ تعالى : ﴿ وإذا أَنعَمْنا على الإنسانِ يَوْمَ القِيامَةِ وَزْنا ﴾ (() ، وقولِهِ تعالى : ﴿ وإذا أَنعَمْنا على الإنسانِ أَعْرَضَ و نَأَى (() بجانبيهِ وإذا مَسَّهُ الشَرُّ فَذُو دُعاهِ عريض (()) . فأعرض وعريض تجنيسُ مُغايرٌ . وهذا التجنيسُ يستحسنهُ أَهْلُ البديع في الشَّعر وهو كثيرٌ جدا ، وإنا امرؤ القيس : سيرا للتأنْس بِهِ والاستراحةِ إليه . وقالَ امرؤ القيس : سيرا للتأنْس بِهِ والاستراحةِ إليه . وقالَ امرؤ القيس :

<sup>(</sup>١) سورة « النمل » ٢٧ : ٤٤ وليست الآية في م .

 <sup>(</sup>۲) سورة د الأنعام ، ۲ : ۲۹
 (۳) سورة د النجم ، ۳ : ۲۹

<sup>(</sup>٤) سورة د النمل ، ۲۷: ۳۹ (٥) سورة د الكهف ، ۱۸: ۵۰٥

 <sup>(</sup>٦) م : گاه ، خطآ (٧) سورة و فصلت ، ٤١ : ١٥

لقد طَمِحَ الطَمَّاحُ من بُعْدِ أَرضِهِ للمَّاحُ من بُعْدِ أَرضِهِ للمَّاسِنِ مِنْ دائِسهِ ما تَلَبَّسا"

وقالَ الشُّنْفُرِي (٢):

فَبِيتْنَا كَأَنَّ البِيتَ تُحجِّرَ فَوْقَنَا بِيحَانَةٍ رِيحَتْ عِشَاءً وَطُلَّتِ وقالَ الْأقرعُ بنُ مُعاذُ":

(۱) البيت في ديوانه ص ۱۰۸ ، ق ۱۳ ٪ ب ۱۳ . الطمّاح : رجل من بني أسد ، يقال إنه وشي بامرىء القيس عند قيصر فأرسل إليـه الحـلة المــمومـة . انظر الشعر والشعراء ۱۰۹ ، ۱۲۰

- (٢) م: الشقري ، خطأ . وهو الشنفرى الأزدي : شاعر جاهلي من بني الحرث بن ربيعة بن الأوس بن الحجر بن الهنيء بن الأزد بن الغوث . وقبل القب بالشنفرى ومعناه عظم الشفة . وكان أحدالثلانة العدّائين، وضرب به المثل لذلك . انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة ٥٩٥، ومعجم كحالة ١١/٨ ، والبيت في المفضليات ص ١١٠، ق ٢٠، ب ١٢، وفي منتهى الطلب ٢/٥٠٢ ، والأغاني المفضليات ص ١١٠، ق ٢٠، ب ١٣، وفيه « وظلت » ، وقد جاء تحت باب « متى كانت تسمية التجنيس » . حجر : أحيط ، ريحت : أصابتها ربح ، طلت : أصابها الطلّ وهو الندى .
- (٣) هو الأقرع القشيري . اسمه الأشم بن معاف بن سنان بن عبد الذبن حز أن ابن سلمة بن قشير ، وقبل اسمه معاذ بن كليب بن حز أن بن معاوية بن عمرو بن عقبل ، كان يناقض جعفر بن علبة الحارثي اللص ، وكان في أيام هشام بن عبد الملك . واستعدت بنو عقبل على جعفر لدماء كانوا يطالبونه بها مأخد جعفر وقتل صبراً . انظر معجم الشعواء للموزباني ص ٣٨٠

وأنتَ رَهِينُهُنَّ وكُلُّ حَيِّ ('' إلى أَجَل ستشَعبه شَعُوبُ شَعُوبُ شَعُوبُ المَّ مِن أسماءِ المَنِيَّةِ . وقالَ ذو الرُّمَّة :

كَأَنَّ البُرَى والعاجَ عِيجَتْ مُتُونُه

على عُشَر يَهِ على السَّيْلَ أَبْطَحُ (٢)

وقالَ عمرو بن خالد التَّغلبيُّ ":

خِقُواعلى ُلُونِ ''الآياطِلِ كالقَنَا تُودٍ تُعَـدُ لكل يوم ِ غِوارِ

وقالَ عِقالُ بنُ هاشم ِ القَيْنيُّ :

الشَّيْبُ يَنْهَى مِن يُكُونُ لَهُ نَهِى وَالْحِيْمُ لَمْ تَنْ جُرُ جِهِلَهُ فَيُوقَّرُ

وقالَ أيضًا :

<sup>(</sup>۱) م : « وانت تهينهن وكل شيء ۽ .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص٨١ ، ق ١٠ ، ب ١٧ البُّرى : الحلاخيل، والعاج حلية ، عيجت : لويت ، العشر : شجر ناعم لين ، الأبطح : بطن الوادي . وقوله: نهتى به السيل أبطح، يقول : حبس السيل أبطح بذلك العشر و اللسان » .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن خالد النغلبي : هو أبو الطفيل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو ابن مردد الضعي شاعر جاهلي . انظر ترجمته والبيت في : معجم الشعراء المزرباني ص ٢٣٣ . الأيطل : الحاصرة والجمع أباطل وفرس لاحتى الأيطل من خَيْل لَمْحُق الأباطل إذا ضمرت الدّود : الطويلة ، و اللهان ، .

<sup>(</sup>٤) فيا : سقطت د لحق ، . (۵) م : نهيا ، وهي خطأ .

حَوْرِاهُ مثلُ مَهاةِ وحش صارَها بمكانِس ''الصَّيران طفلُ أَحُورُ صارَها أَمَالُهُا ، صُرْتُ الشيءَ أُصُورُه ، وأَصَرْتَهُ أَمَلْتُهُ '' ، والاسم الصَّور . والصيران بقرُ الوحش . وقالَ العَرْجِيِّ ''' : وأسرى إذا ما ذو الهَوَى هالَهُ الشَّرَى

وأُعْمِلُ ليلَ الناجياتِ العواملِ

وقال دُرَيْد بن الصِّمَّة (٤)

أَقَدُّمُ العُودَ قُدَّامِي فَأَتْبَعُهُ وَقَدْ أَرانِي وَلا يَشِي بِيَ العُودُ

<sup>(</sup>١) مكانس :من كنس الظبي يكنس دخل في كناسه وهو مستتره في الشجر لأنه يكنس الرمل حتى يصل و القاموس : كنس » . (٢) م : أسلته .

<sup>(</sup>٣) العرجي: هو عبد الله بن همو بن عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أمية ابن عبد شمس . لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف ، وقيل سمي بذلك لماء كان له ومال عليه بالعرج وكان من شعواء قريش المشهورين بالفرل . عاش إلى سنة ١٢٠ ه . انظر الأغاني ١٩٣١ – ١٦٦ ، معجم كحالة ١٩٥ . والبيت في ديوانه ص ٢٢ ، وفيه « ذوالهوى » . و « اليعامل » . أعمل الليل : أصرى فيه والناجيات جمع ناجية الناقة السريعة تنجو براكبها . واليعامل : جمع يعملة وهي الناقة النجيبة المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) دريد بن الصمّة الجشمي البكري ، يكنّى أبا قـُرَّة ، شاعر فارس ، أحد الشجعان المشهورين وذوي الرأي في الجاهلية أدرك الاسلام ولم يسلم وقتل مع المشركين يوم حنين . انظر طبقات فحول الشعراء ٧٤٩ ، الأغاني ٢/٩-٠٠، والمؤتلف والمختلف ١١٤

وقالَ الآخرُ :

جَرَّى الخيولَ أبنُ ليلي وهي ساهِمَةُ

حتى أغَرْنَ مع الظلماءِ" إذ ظُلِما

وقالَ الآخرُ وهو من بني عبس:

أبلغ لديك أبا سَعْدِ مُعَلْعَلَةً

أنَّ الذي بَيْنَنَا قَدْ ماتَ أَوْ دَنِفَا ""

وَذَلَكُمْ أَنَّ ذُلَّ الجارِ حَالَفَكُمْ \*

وأَن أَنْفَكُمُ لا تَأْنَفُ " الْأَنَفِ الْأَنْفِ

وقالَ آخر :

وَقَدْ بَاكَرَ ثَنَا أُمُّ بَكْرٍ تَلُومُنَا وليسَ علينَا اللَّومُ فيه كبيرُ وأنشدَ ثعلبُ عن عمار بن أبي تمام الآعرابي :

(۱) بر: الظامات

(٣) الدنف محركة المرض الملازم ، ودنف المريض ثقل « القاموس : دنف ، والبيت الثاني في العمدة ٢/٣٣٣ ونسب فيه إلى « أحد بني عبس » أيضاً ، وقد جاء تحت باب التجنيس المحقق ، وهو ما انفقت فيه الحروف دون الوزن وفيه : وأن " أنفكمُ « لا يعرف » . وهو أيضاً في نقد الشعر لقدامة ١٦٣ . وهما في البديع ص ٢٧ (٣) بر : يأنف .

تَفَقَّعَسَ حتى فاتَهُ المجدُ فَقْعَسُ ۖ

وأُغْيَا بنو عَيِّــا وَضَلَّ المُضَلِّلُ (''

هذهِ قبائل . ومنه :

د \_ التجنيسُ المُقاربِ : ومعناهُ انه يُقاربُ التجنيسَ وليس بتجنيس ''' ، كَا قَالَ محمدُ بن عبد الملِك الأَسَديّ ''' :

رَدَّ الخليطُ أيانِقا و جِمالا وَأَرادَ جير تُك الغَداةَ زيالاً '' رَدَّ وأرادَ يُشبهُ التجنيس للتقارب' '' وليسَ بتجنيس

وقالَ القُطاميّ :

<sup>(</sup>۱) البيت في العمدة ٢٣٤/١ منسوب إلى جوير، وقد رود مثلًا على التجنيس الطاق كما يسميه الجرجاني . ويسمى أيضاً التجنيس المحقق وفيه : « تقاعس » . . فقعس : حي من بني أسد أبوهم فقعس بن طويف بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد « اللسان : فقعس » بنو عياه : حي من جوم وهي قبيلة من اليمن « اللسان : عيا » . (٢) م : تجنيس .

<sup>(</sup>٣) م: الأسمدي وهو محمدبن عبد الملك الأسدي (٠٠ ينحو ٢٠ ١ هـ/ ٠٠ ينحو ٢٥ م. الأسمدي وهو محمد بن عبد الملك الأسدي أسد وعنه أخذ العلماء مآثرها وأخبارها . أدرك أيام المنصور العبامي . وله مدائح وأبيات في الرشيد والمسأمون وبعض رجالها . انظر الورقة لأبن الجراح ١٢

<sup>(</sup>٤) الحُليط : المخالط والحجالس . أوانق : جمع نافة . الزَّيال : الفراق .

<sup>(</sup>٥) م: المتارب.

كَأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمُ لِلاُمِّ وَنحَنُ لِعَلَّةٍ عَلَتِ ارتفاعاً " وقالَ الآعرابي :

أخو شُقَّةٍ (٢٠) يَشتأقه المجدُ فُرصةً

إلى أهلِهِ أو ذمــةً ليسَ تُخْفَرُ

وقالَ أبو قيس بن الأسلت":

أُعْدَدْتُ للاعداءِ فَضْفاضَة (الله مَوْضونَة (١٥) كالنَّهُي بالقاع

ومثله قول قيس بن زهير :

(٦) فيس بن زهير ( ٠٠ – ١٠ ه / ٠٠ – ٦٣١ م ) بن جذيـة بن رواحـة العبسى. أمير عبس وأحدالسادة القادة في عرب العواق وهو من الخطباء والشعراء

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ٣٣. بنو العلات: أن يكونوا إخوة لأب والأمهات شتى .

<sup>(</sup>٢) الشقة بالنم والكسر : السفو البعيد والمشقة « القاموس : شق ، .

<sup>(</sup>٣) أبو قيس بن الأسلت: هو صيفي بن عامر الأسلت بن جُسَم بن واثل . أحد شعراء الأوس ورؤسائها في الجاهلية ، وكان يكره الأوثان ويبعث عن دبن يطمئن إليه ، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتربث في قبول الدعوة فمات بالمدينة قبل أن يسلم . انظر في توجمته: الأغاني ٥/١٥٤ - ١٦٠ ، والإصابة ١٦١/٤ والبيت في المفضليات، شرح ابن الأنباري ، ق ٥٧، ص ٢٨٤ . وفيه: « موضونة: فضفاضة » ، وجمهرة أشعار العرب ص٧٧ ، والبيت أيضاً في ابن الأثير ١ : ٢٨٤ الموضونة: المدرع . الفضفاضة : الواسعة . النبي : الغدير . القماع : المنبسط من الأرض . (٤) م فضاضة (٥) فيا : « مرضوعة كالبهي بالقاع » .

يُعِدُّونَ للاعداء كُلَّ طِمِرَّةٍ وأجردَ محبوكِ الخصائلِ صِلْدِمِ وقالَ لبيـــد:

لَو كَانَ غَيرِي ، سُلَيْمَي ، اليومَ غَيَّرهُ

وقعُ الحوادِث إلاّ الصّارمُ الذَّكَرُ (١١

سُلَيمى ، اسمُ امرأة وهو مُنادَى ، ومعناهُ : لو كان غيري ، غَيْر الصارم الذكر، غَيَّرَهُ وَقْعُ الحوادث. فَرَفَعَ الصَّارِمَ الذّكرَ على الصفة . كما قيل :

وكُلُّ أخ مُفار قُهُ أخوهُ لعمرُ أبيكَ ، إِلَّا الفَرْقَدانِ وقال سعيد" بن عبد الرحمن بن حسّان : تلافيت عَثْرَ تَه " بعد ما قيالي الموالي على قَتْله

<sup>=</sup>اشتهرت وقائعهمع بني فزارة وذبيان . انظر : خزانة الأدب للبغدادي ٣/٣٥ المرزباني ٣٢٧ ، الكامل لابن الأثير ٢/٤ ، ١٠٠٠ اللآلىء ٥٨٧ ، ١٣٧٥ والزركاني ٦/٥٥ . الطسميرة من الحيل: المشرفة والصلام: الشديد و النسان : طمر ، صلا ، . . (١) البيت في ديوانه ت : الدكتور احسان عباس ٢٩٦١، ١٣٠٢ ق ٢٩٠٩ ١٣٠١

<sup>(</sup>٢) سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: شاعر من شعراء الدولة الأموية، متوسط في طبقته ليس معدوداً في الفحول ، وقد وفد إلى الحلفاء من بني أمية فدحهم ووصلوه لم تكن له نباهة أبيه وجده انظر الأغاني ط دارالثقافة ٨٦٨/٨ (٣) م : عشرته .

وقالَ كعبُ الأشقريّ' : ودُرْنا كا دارَتُ على قُطْبيها الرَّحا ودرّتُ (٢) على هام ِ الرجال ِ الصفائحُ

وقالَ زهيرُ بن أبي سُلمى : كأَنَّ عيني وقد سالَ السَّليلُ بهِمْ وَجيرَةٌ ما هُمُ لو أَتَّهُمْ أَمَـمُ (٣)

هـــذا البَيْتُ أدخلَهُ ابنُ المعترَ '' في المجنَّس المَحْضِ . وأنا ما , أيتُهُ من ذلك الباب لأن السَّليلَ من الانسلال وهو الخروجُ من الشيء ، كا تقول انسلَّ الرجلُ من ثويهِ إذا خرجَ منهُ ، وسالَ الماء يسيلُ من السيلان وهو الجَرْي ، ومنهُ السَّيْلُ وهو

<sup>(</sup>۱) كعب الأشتري: هو كعب بن معدان الأشتري ، والأشاقر قبيلة من الأزد، وأمه من عبد القيس ، شاعر فارس خطيب ، من أصحاب المهلب والمذكورين في حروبه الأزارقة ، وأوفده المهلم إلى الحجاج وأوفده الحجاج إلى عبد الملك . انظر الأغاني ط . دارالثقافة ٢٦٦/١٤ ، ط. دار الكتب ٢٨٣/١٤ وبولاق ٣٨/١٤ . ودرت : تكاثرت ، الصفائح : السيوف العريضة . و القاموس : درر ، صفح ، . (٢) م : ودارت .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٤٨٠ وفيه : « وعبرة ماهم » . وفي نقد الشعر . ت بونيباكو
 ٩٣ «السليل : واد . سال بهم : ساروا فيه سيراً سريعاً » . وهو منقول عن الذيوان .
 (٤) انظر كتاب البديسع لابن المعتزص ٢٨

المائه المُتَدافِع . وهذا التجنيسُ متقاربُ مُتشابهُ غير محض . وأبن قدامة '' تبعَ ابن المعتز في ذلك . وقالَ رَكَّاضُ الاسدي : رَأْتُكَ '' تُسيرُ العِيرَ في سَوْرَةِ الضُّحى إليها فقالَتْ سَمْعُ أَذْنِيَ قائِلُهُ إليها فقالَتْ سَمْعُ أَذْنِيَ قائِلُهُ

تسيرُ وَسُوْرَة مُقارِبُ للتجنيسِ ومنه :

ه \_ تجنيس المعنى: وهو أن يأتي الشاعرُ بألفاظ يددلُ عمناها على الجناس وإن لم يذكره. قالَ الشاعرُ عدحُ المُهَلَّب "": حَدَا بأبي أمِّ " الرِّيال فاجفَلَتْ نعامتُهُ من عارض يَتَلَهَّبُ " في يذكُرُ فِعْلَ اللهلَّبِ بِقَطري بِن الفُجَاءة ، وكانَ قَطَري يلقبُ أبا نعامة فأرادَ أنْ يقولَ : حَدَا بأبي نعامة فأُجفَلتْ نعامتُهُ أي روحُه فلم فأرادَ أنْ يقولَ : حَدَا بأبي نعامة فأُجفَلتْ نعامتُهُ أي روحُه فلم

<sup>(</sup>١) ابن قدامة : هو جعفر بن زياد بن قدامة ، وهـو من أصدقاء ابن المعتز المقربين وأحد الذين روى عنهم أبو الفوج الأصفهاني . وكان مثل أبيـه كاتبـاً في خدمة أسرة الوزير ابن الفوات . انظر إرشاد الأريب ٢ /٤١٢ طبعة موجليوث، وتاريخ بغداد ٢/٥/٧ ) م : رأيتك ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) المهلب بن أبي صفرة (٧ - ٨٣ م / ٦٣٨ – ٧٠٧ م) ظالم بن صراق الأزدي العتكي ، أبو سعيد ،أمير ، جواد ولد في دَبا ونشأ بالبصرة وقدم المدينة أيام عمر . قاتل الأزارقة إلى أن تم له الظفر بهم . ثم ولاه عبد الملك خواسات ومات فيها . انظر الطبري ١٩/٨ ، ابن الأثير ١٨٣/٤ ، الإصابة ت ٨٦٣٣ ، الزركاي ٨٠٠/٤ · (٤) فيا : سقطت « أم » . (٥) م : يتهلب ، خطأ .

يَسْتَقِمُ لهُ فقالَ بأي أم الرئال، وأمُّ الرئال النعامة، وهو جمع رَأْلٍ. وقالَ حُرَيْثُ بن مُحَفِّض المازنيّ (١):

فإنْ يَأْتِنَا يَرْجِعْ شُوَيْدُ (أُنْ وَوَجَهُهُ عَلَيْهِ حِبَابًا " عُبْرَةٍ وَقَتَـامِ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَواد فلم يمكنه فقال غُبْرَةٌ وقَتَامُ ، وَهُمَا أسودان. وقالَ الشَّمَّاخُ :

وَمَا أَرْوَى وَإِنْ كُرُمَتْ علينا بأدنى من مُوقَّفَةٍ حَرُونِ وَمُو وَمُا أَرُوى وَإِنْ كُرُمَتْ علينا بأدنى من الارضِ وهو ما غَلْظَ وارتفعَ وَيُروى حَزُونَ أي هي بالحَزَن من الارضِ وهو ما غَلْظَ وارتفعَ من الارض ، وأَرْوَى امرأة ، والمُوقَّفَةُ الحَرون أروى من الوحش وبها سُمِّيت المرأة ، فلم يُمكنه أنْ يأتي باشمها فأتى بصفتها كأنه قال : وما أروى هذه بأدنى من أرْويَّاةِ الوحش . وقال الكِندي ":

<sup>(1)</sup> حريث بن محفض المازني ( ٥٠٠ نحو ٢٥ ه / ٥٠ مـ ٦٨٥ م ) التميمي. شاءر ولد في الجاهلية وعاش في الإسلام . كان ينزل بالشام . واشتهر بخبره مسع الحجاج بن يوسف الثقفي إذ كان يتمثل بشعره وحريث من بين الجوع المستمعة . انظر : خزانة الأدب ١٠/٢٥ ، وسمط اللآلي ٣٥ ، والشعر والشعراء ٢٤٤ ، والزركلي ١٨٥/٢

<sup>(</sup>٣) بو : سويدا . (٣) بو : حبايا .

<sup>(</sup>٤) الشاخ بن ضرار : شاعو مخضرم . انظر الأغاني ١٠١/٨ ، والبيت في ديوانه ت صلاح الدين الهادي ، دار المعارف ق ١٨ ، ب ٣

<sup>(</sup>٥) م : أدرى، خطأ . (٦) هو امرؤ القيس . والبيت في ديوانه ص١٥١

قولا لدُودان عبيد العَصا ما غَرَّكُمْ بالأسد الباسِلِ دُودان من بني أَسَد ، يُقالُ لهم عبيدُ العَصافكاَ نه أرادَ قُولا لبني أَسَد ، ما غَرَّكُم بالاَسَد الباسل . وقالَ المطرودُ الخُزَاعِيّ '' : الضاربينَ الكَبشَ يَبْرُقُ بَيْضُهُ والمانعينَ البيضَ بالأسيافِ هذا البيتُ فيه عدةُ وُجوهٍ : منها التلميعُ وهو الضاربين والمانعين ، ومنها تجنيسُ المفظو وهو البيضُ والبيضُ ، وتجنيسُ المعنى وهو البيض يفي في القلة ، والأسياف البيض يفي في القلة ، والأسياف البيض . فكا نه أراد أنْ يقولَ : والمانعين "البيض بالبيض بالبيض بالبيض . فمنه : فلم يَسْتُو لَهُ فقالَ : والمانعينَ البيض بالأسياف . ومنه :

و - المُجَنَّىُ المُطَمَّع : وهو أَنْ يَأْتِي الشَاعِرُ بَكَلَمَةٍ ثُمْ يَبِدأَ فِي أَخْتِهَا عَلَى وَفْقِ حُروفِهَا فَيُطْمِع فِي أَنَهُ يَجِيءٌ بَمْلِهَا فَيُبُدِلَ فِي أَخْتِهَا عَلَى وَفْق حُروفِهَا فَيُطْمِع فِي التَجْنَيس . قالَ الحُطيئة "" : آخرها حرفا بحرف ، وهو حَسَنْ فِي التَجْنَيس . قالَ الحُطيئة "" : مطاعينُ فِي المَّنِجا مطاعيمُ فِي الدُّجي بَنَى فَهُمُ آباؤهم وبَنى الجَدُّ مطاعينُ فِي المَّنِجا مطاعيمُ فِي الدُّجِي

<sup>(</sup>١) المطرود الحزاعي : مطرود بن كعب الحزاعي ، شاعر جاهلي فخل . لجأ إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فأحسن إليه فمدحه ومدح أهله . انظو المرزباني ٣٧٥ ، والتاج ٤٠٩/٢ ، والزركاي ١٥٦/٨

<sup>(</sup>٧) م: سقطت ﴿ المانعين ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ص ١٤٠ ، ق ٣٨، ب ١٢ وفيه : « مغاوير أبطال مطاعم في الدجي » .

وقالَ مُزَرِّدٌ :

تُراوِح " سَلْمَى دَارَهَا" كُلُّ رَعْلَةِ غَرابِيبُ كَالْهَندِ الْحُوافِي الْحَوافِي الْحَوافِي الْحَوافِي الْحَوافِي الْحَوْلِي وَقَالَ أَبُو كَدُراء العِجْلِي :

هنت إلى حديدٍ مَشْرَفِيٍّ حَديثِ الصَّقلِ مَأْثُورٍ حُسامِ
وقال الْحَطيمُ المحرزي :
ليالِيَ شهرٍ مَا أُعرِّسُ ساعة وأيامَ شهرٍ مَا أُعرِّجُ دَائِبِ
أَطْمَعَ أَنه يُجنس أُعرِّس فقال أُعرِّج فَأَبْدَلَ الجِيمَ مِن السِّينِ .

أَطْمَعَ أَنه يُجنس أَعَرِّس فقال أَعرِّج فَأَبْدَلَ الجَمَ من السّين . فاللفظُ تجنيسٌ مُطْمِع ، والمعنى تطبيق ، لأن التعريسَ في آخر الليل والتعريج في آخر النهار . وقالَ أبو بكر بن حَنْظَلةالعَنْزيّ : مُفيدٌ مُفيتٌ ما تجيءُ دراهمي إذا جِئْنَ إلاّ عابراتِ سبيل هذا مُجنَّسٌ مُطمِعٌ مطابِقُ المعني واللفظ ، وذلك أنَّ المفيد الجامع

<sup>(</sup>١) مزر د بن ضرار : اسمه يزيد بن ضرار بن حوملة الذبياني الغطفاني . ومزر د لئة به لبيت قاله وهو شاعر مشهور أدرك الإسلام فأسلم . وكان هجاء سليط اللسان . انظر المفضليات ص ٧٥ ، والأغاني ٢/٧٤ ، ١٠٣/٨ . والبيت في المفضليات ص ٧٦ ، ق ١٥ ، ب ٤ ، ونيه : « معاهد ترعي بينها »كل وعلة ، وهو كذلك في منتهي الطلب ١٠٣/١ . الرعلة : القطعة من النعام ، غرابيب : جمع غربيب وهو الشديد السواد . « اللسان : غربيب وهو المتقارب الخطو . شبه النعام برجال الهند للسواد .

<sup>(</sup>٢) با : تراویـــــ . (٣) با : دراها

والمفيت المفرِّق ومنه :

ز - النجنيسُ المُبندَ ل : وهو قريب من المُطْمِع. قال الزُّبْرقان

فُرْسانُ صِدْق فِي الصباح ِ إِذَا كَثُرَ الصِّياحُ وَلُجَّ فِي النَّفْرِ السِّياحُ وَلُجَّ فِي النَّفْرِ أَبِدلَ اليَاءَ من الباءِ . وقالَ عَلْقَمةُ بن عَبدَةً ":

أَطَعْتَ الْمُشَاةَ وَالْوُشَاةَ بِصَرْمِهَا فَقد وَهَنتُ أَسِبَابُهَا لِلتَّقَضُّبِ أَبِدَلَ الْوَاوَ مِن المَمِ . وقالَ العُدَيْلُ ' :

أَخَا شُقَّةٍ قَدْ شَقَّهُ دَلَجُ السُّرَى

يَبيتُ يرومُ الهَــمَّ كلَّ مَرام ِ

<sup>(</sup>١) هو علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس بن مضر ، شاعر جاهلي مجيد وكان من صدور الجاهلية وفحولها ولقب بعلقمة الفحل لأنه نازع امرأ القيس الشعو وكان صديقاً له . انظر الشعر والشعراء ١٠٧ - ١٠٩ ، والموشح ٢٨ - ٣٠٠ ، والأغاني ١٢٧/٧ و فيها: والأغاني ١٢٧/٧ و ١٨٠٠ والنيت في ديوانه ٨٧ ، والأغاني ١٢٧/٧ و فيها: فقد ﴿ أَمْهِت حَبَالهَا لِلتَقْضُب ﴾ . المشاة : الذين مشوا إليه يشون بها . بصومها : بقطعها ﴿ القاموس : صرم ﴾ والتقضب : النقطع .

<sup>(</sup>٢) العُدَيْل بن الفَرْخ ( . . - نحو ١٠٠ ه / . . - نحو ٧١٨ م ) العجلي" ويلقب بالعبّاب . شاعر فحل اشتهر في العصر المرواني . هجا الحجـاج بن يوسف وهرب منه إلى بلاد الروم ، فأرسل إلى القيصر في طلبه فأرسله، فلها مدحه بقصيدة عفا عنه . انظر : الشعر والشعراء ١٣/١ ٤ ، خزانة الأدب للمغدادي ٣٦٧/٢٦٨-٣٦٨ الزركاي ١٢/٥

أبدلَ الفاءِ من القافِ . وقالَ خُفَافُ بن نَدْبَة '' : بالضَّابِطِ الضابعِ تقريبُهُ إِذْ وَنَتِ الخيلُ وذو الشاهِدِ أبدلَ العينَ من الطاءِ . وقالَ جَوَّاسُ بنُ القَعْطَلُ '' : شهدتُ لَها وغابَ أبو بُرَيْدِ مجالسَ لو رآها الشيخُ غارا غابَ وغابَ أبو بُرَيْدِ مجالسَ لو رآها الشيخُ غارا غابَ وغارَ أبدلَ الراءَ من الباءِ . وقالَ عمرو بن شأس '' : نحنُ الذينَ لِحِلْمِنا فَضْلُ قِدْماً وعندَ خطيبنا فَصْلُ '' فَصْلُ فَدُما وعندَ خطيبنا فَصْلُ ''

<sup>(</sup>۱) خفاف بن ندبة ( . . - نحو ۲۰ ه/ . . - ۲۰ م) بن عمير بن الحارث ابن الشريد السلمي ، من مضر ، أبو خواشة ، شاعر فارس من أغوبة العوب . عاش زمناً في الجاهلية ، وله أخبار مع العباس بن موداس ودريد بن الصمة . أدرك الإسلام فأسلم ومدح أبا بحر وبقي إلى أيام عمو . انظر الأغاني ٢١/١٣٢ ، والبيت في والمؤتلف والمختلف ١٠٨ ، والإصابة ٢/٢٥٤ ، والزركلي ٣٦٢/٢ . والبيت في الأصمعيات ص ٢٥٤ق ، ، ب ٣ ، وفيه « بالضابع الضابط ، الضابع : الشديد الجري ، يعني فرسه الضابط : القوي . التقويب : ضرب من العدو . ونت ، أبطأت . فو الشاهد : الذي له من جريه ما يشهد له على سبقه وجودته .

<sup>(</sup>٢) جو ّاس بن القمطل بن سويد بن الحارث بن حصن بن عدي بن صباب الكلبي ، شاعر محسن - انظر معجم الشعراء المرزباني ص ٧٤

<sup>(</sup>٣) عمرو بن شأس ( .. - نحو ٢٠ ه / . . - ٦٤٠ م ) بن عبيد بن ثعلبة الأسدي ، أبو عوار . شاعو جاهلي مخضرم . أدرك الإسلام وأسلم . عدّه الجمعي في الطبقة العاشرة من فعول الجاهليــة . انظر الجمعي ١٦٤ – ١٦٨ ، الشعر والشعراء ١٦٣ ، الزركاي ٢٤٧/٥ (٤) م : سقط البيت بكامله

أبدل الصاد من الضاد . وقال عُمران ''بن حِطَّان : إِنْ تَقُدْهُ تَقُدْ شَديدا سَديدا فَهوَ عِشي كَمِشْيَةِ المُخْتالِ المُخْتالِ السَّينَ من الشين . وقال كعب بن جُعَيْل '' : فَتَسْمَحُ لِي بالدمع ''' حُزنا لذكرهِ

وتسفحُ منه لا بكيئًا ولا نَزْرا (؛)

أبدلَ الفاء منَ الميم . وقالَ أبو حَيَّة النَّمَيْرِيُّ (°): وكَانَ أبو حَيَّة النَّمَيْرِيُّ (°): وكَانَا رُوادِفا كُثُبُ رواجِفُ من سَماء جُرادِ

<sup>(</sup>١) با ، فيا ، م : عمرو بن حطـــّان .

<sup>(</sup>٢) كعب بن جعيل ( . . - نحو ٥٥ ه / . . - ٦٧٥ م) بن قمير بن عجرة النغلبي . شاعر تغلب في عصره . نحضرم ، عرف في الجاهلية والإلمام . أدركه الأخطل في صباه وهاجاه . كان في زمن معاوية وشهد معه وقعة « صفين » . انظر سمط اللآليء ١٥٥٤ ، والجمعي ١٨٥٤ - ١٨٩٤ ، وخزانة البغددادي ١٨٥١ ، والآمدي ٨٤٤ ، والزركلي ٢ / ٨٠٨

<sup>(</sup>٣) م: بالدم . (٤) نزرا : قليلا .

<sup>(</sup>٥) أبو حيدة النميري ( . . . خو ١٩٨٣ ه / . . . نحو ١٨٠٠ م) الهيثم بن الربيع بن زرارة : شاعر بجيد ، فصيح راجز من أهل البصرة ، ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، مدح خلفاء عصره فيها ، مات في آخر خلافة المنصور. انظر خزانة البغدادي ١٥٤/٣ ، والشعر والشعر المهود ، وسمط اللآلي ٩٧ ، والآمدي ١٠٣ ، والزركاي ١١٤/٩ ، الكثب : جمع كثيب وهو التل من الرمل والقاموس : كثب ، .

حُرادُ اسمُ رملةً . أبدلَ الجيمَ في رواجف منَ الدال في روادف . وقالَ الْمَلَيْحُ الهذليّ :

أَفِي أَرْبُعِ فِيهِنَّ للريحِ مَدْرَجٌ

وَمَغْدًى على معروفهينٌ ومَدْلَجُ

أبدلَ اللامَ في مَدْلج من الرّاءِ في مَدْرَج ، وقالَ مَعْنُ " بن أَوْس "":

وقَدْ قُلتُ إِذْ قَامَتْ وَقَالَتْ فَأَعْرَضَتْ

تَجُرُّ قَشيباً من حبيرٍ وَمِجْسَدا

(۱) ديوان الهذليين \_ تحقيق عبد الستار فراج ومحمود شاكر ، دار العروبة ، القاهرة ١٩٦٥ . والبيت مطلع القصيدة الحامسة من شعر مليح بن الحسم، وهو في الديوان و أمن أربع ، ١٠٣٠/٣ . المدرج : المسلك ، المغدى من الغدو وهو المشي باكراً ، ومدلج من دلج وهو السير ليلا .

<sup>(</sup>٢) معن بن أوس ( . . — ٦٤ ه / . . — ١٨٣ م ) بن نصر بن زيادالمزني : شاعر فيحل ، من مخضر مي الجاهلية والإسلام . له مدائع في جماعة من الصحابة . له أخبار مع عمر بن الحطاب ، وكان معاوية يفضله . انظر سمط اللآلي ٣٣٣ ، وغز انة البغدادي ٢٥٨/٣ ، وجمهرة الأنساب ١٩١ ، والزركاي ١٩٢/٨ . والبيت في ديوانه ص ٤٦ ، ت كمال مصطفى ١٩٣٧ ، وفيه : نجر " . . «من حرير ، . . . الحديث : الجديث ، الجديث : البرد الموشى ، المجسد : الثوب الذي يلي الجسد أي القميص « القاموس : قشب ، حسد ، حبر » . .

<sup>(</sup>٣) م : واس ، خطأ .

أبدل اللام في قالت من الميم في قامَت .

والشعرُ في هذا الباب كثيرُ وفيا '' نذكرُهُ من الأمثلةِ وفي غير ِهِ مَقْنَعُ لَمْ أَرادَ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى . ومنه :

ح \_ المجنس المختلف: أنشدني اليزيدي":

بكروم وبدور وقنا تَتَثنى فوق كُثْبانِ النَّقَا قنا ونقا مُجنَسِ عَتلف .

وقال الحارثُ بن خالد المخزوميُّ :

(١) يو : ومما .

<sup>(</sup>٢) اليزيدي ( ١٣٨ - ٢٠٢ ه / ٢٥٥ - ١٨٨ م ) يجيى بن المبارك بن المغيرة العدوي ، أبو محمد اليزيدي . عالم بالعربية والأدب ، من أهل البصرة ، وهو مؤدب المأمون ، وله كتب في النحو واللغة ، وله خمسة أولاد علماء أدباء منعواء . انظر وفيات الأعبان ٢/٠٣٠ ، وابن النديم ٥٠ - ٥١ ، وخزانة البغدادي ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) الحارث بن خمالد المخزومي ( . . - نحو ٨٠ ه / . . - نحو ٢٠٠ م) من قريش : شاعر غزل ، من أهل مكة , نشأ في أو اخر أيام عمر بن أبي ربيعة وكان يذهب مذهبه ، لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء . فكان من أعبات قريش فولاه يزيد بن مصاوبة إمارة مكة ، وتوفي فيها . انظر الأغافي ط . دار الكتب ٣١٠/٣ ، ٩٢٧/٣ ، وخزانة البغمدادي ٢١٧/١ . الممكورة : المطوية الحاق من النساء والمستديرة الساقين و القاموس : مكر ، العنسان : الحبل ، ويقال : امرأة معنة إذا كانت بجدولة جدل العنان غير مسترخية البطن . و اللسان : عنن ، .

وَكَلِفْتُ منهنَّ الغَدَاةَ بغادةٍ مَمْكُورةٍ بُجدِلَتُ كَجَدْل عِنانِ وَقَالَ أَبُو دَهْبَلُ<sup>(۱)</sup>:

قَدْ كَانَ فِي آلِ مُوسَى قَبْلَهُ جَسَدُ

عِجْلُ إِذَا خَارَ (٢) فيهم خَوْرَةً سَجَدوا

وقالَ مُحمَيْد بنُ ثَوْر ("):

نَضَعُ الزيارةَ ('' حيثُ لا يُزري بنا

شَرَفُ المُلوكِ ولا يَخيبُ الزُوَّرُ

قِيلَ للاصمعي: إن أبا تمام الأعرابي قــالَ: إنما هو

<sup>(</sup>۱) أبو دَهْبَلَ الجُسْمَعِي ( . . - ٦٣ ه / . . - ٢٨٢ م ) وهب بن زمعة ابن أسد ، من أشراف بني جمع من قريش . أحد الشعواء العشاق المشهورين ، من أهل مكة . له مدائع في معاوية وعبد الله بن الزبير . انظر الشعو والشعراء ٥٣٧ ، وسمط اللآلي ع و ٨٨ ، والمؤتلف والمختلف ١٩٧ ، والأغاني طبعة الدار /٧٤٧ – ١١٥ ، والزركاي ١٤٩٨ . والبيت في الأغاني ط دار الثقافة ١٣٧/٧ وفنيه : « قد كان في قوم موسى قبلهم . . هذار : الحوار صوت البقر « القاموس : خور ه . وعجز البيت يذكرنا بالآبة الكريمة : « فأخرج لهم عجلاً جسداً لهخوار، سورة طه ٨٨/٧٠ .

<sup>(</sup>٣) حميد بن ثور ( . . نحو ٣٠ ه / . . . نحو ٢٥٠ م ) بن حزن الهلالي العامري ، أبو المثني . شاعر محضرم عاش زمناً في الجاهلية وأسلم ووفد على النبي ومات في خلافة عثمان . عده الجمعي في الطبقة الرابعة من الإسلاميين . انظر سمط اللآلي٣٧٦، والجمعي ٥٥٤، والشعر والشعراء ١٤٦، والأغاني ط الدار٤/٣٥٦، والزركلي ٣١٨/٣

سَرفُ الملوكِ بسين غير معجمة ، قالَ الآصمعي : أخطاً الرجلُ ، أما تَعلَم أنَّه يكونُ شرفُ دون شرفِ دونَ '' أزرى بنا ، قلتُ هذا شرحُ كما تراه . والذي ذهبُ اليه'' أبو تمام الآعرابي وجُهُ مقبول . ومن أجودِ ما يُروى في هذا الباب قول الطائي و هو : بيضُ الصفائح ِ لا سودُ الصحائِفِ في

مُتونِهِينَّ جــلاءُ الشكِ والرِّيبِ (٣)

ومنـــه :

ط \_ تجنيسُ الخطّ : ويُسمى التصحيف وهو أن تَردَ الكلمتان فلا يُفَرَّقُ بينها إلاّ بالنقط . قال اللهُ تعالى : « وهُمُ يَحسَبونَ أَنّهم يُحسِنونَ (" صُنعا (") وقال عُرْوَةُ بن جَنْدل الفَقْعَسيّ : ليالي أسبابُ المدودة بيننا

على البُخْل أُحلى عندنا من جَنْي النَحْلِ

<sup>(</sup>١) م، فيا ، بر: سقطت و دون : . (٧) م : سقطت و إليه ، .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ٤٦/١ ، ق ٣، ب ٢ من قصيدته المشهورة في مــــدح المعتصم بالله في فتح عمورية . وفي العمــدة ٣٢٥/١ تحت باب « المضارعة » ، وهي أن تتقدم الحروف وتتأخر . الصفائح : السيوف .

<sup>(</sup>٤) عدة ابن رشيق نوعاً من أنواع المضارعة ، العمدة ٢٧٧/١

<sup>(</sup>٥) بر : سقطت « صنعا » . (٦) سورة الكمف ١٠٤ : ١٠٤ ، وفي العمدة ٢٠/١م

البُخُل والنَحْل تجنيسُ الخَط . وقال الفَرزدق : عَزَفُ عَزَفْتَ بَاعشاش وما كِدْتَ تَعزِفُ

وأَنْكَرْتَ من حدراء ما كنتَ تَعرفِ

تعزفُ وَتعرفُ تجنيسُ الخَط . وقالَ أبو دُؤاد الإيادي "" : وَرَدْتُ بِعَيْهَامَةٍ جَسْرةٍ فَعَبَّتْ سِمَالًا وَهَبَّتْ شِمَالًا ""

وقالَ الأَفْوَهُ الأَوْدِيِّ :

حتى حتى مني قَسَاةَ المطا وَقَنَّعَ الرأسَ بِلَوْن ِ خَليسُ '' وقالَ ابنُ قيس الرُّقيَّاتُ '' :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٣/٢ ت : كرم بستاني ، بيروت ١٩٦٠ . أعشاش : موضع ، حدراء : اسم امرأة الشاعر .

<sup>(</sup>٢) شاعر من فحول الجاهلية اختلف في اسمه . يروي ابن رشيق أت امرأ القيس كان يروي شعره . انظر العمدة ٦١/١ ، الأغاني ٩٦/١٥ – ٩٦ ، الشعر والشعراء ١٨٩ ، الحزانة ١٩٠/٤

<sup>(</sup>٣) العيهامة : الناقة السريعة. والقاموس : عيهم ، الجسرة: الناقة العظيمة واللسان : جسر ، عبّت : شربت السّيال : جمع سملة ، بقية الماء في الحوض . واللسان : سمل ، عب ، .

<sup>(</sup>٤) المَطَا : الظهر . أخلس الشعر فهو مختُلس وخايس : استــــوى سواده وبياضه . « اللسان : مطا ، خلس ، .

<sup>(</sup>٥) ابن قيس الرقيات ( . . – نحو ٨٥ هـ / . . – ٧٠٤ م ) : عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي . شاعر قريش في العصر الأموي . =

رَجِعُوا منكَ لائمينَ فَكُلُّ راحَ مِنْ عندِكَم حزينا حريبا وقال بَلعاء بنُ قَيْسٍ:

إلى ''رَوْض بِهِ نَفَل وَبَقْل يُغَنِّى فِي أَسِرَّتِهِ الذَّبابُ '''

نَفَلُ وَبَقْل تَجنيس الخط . وقال عُبَيْدُ بنُ ماوِيَةَ الطَّائِيّ :

وَنُغُمُ عِمَا أَرْسَلَت بَالْهِا وَنَالَ التَّحيَّة مَنْ نَالْهِا

وإني لَذو مِرَّة " مُرَّة " إذا رَكِبَتْ حَالَة حَالَما وقال الفرزدق :

وما وَجَدَ الشَّافُونَ مثلَ دِمائِنَا

شِفاءً ولاالساقونَ من عَسَل ِ النحل ِ (٥)

ي - ومنه تجنيسُ البَعْض : قالَ القُطامِيّ :

القب بابنقيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية. أكثر شعره الغزل والنسيب وله مسدح وفخر . انظر الجمعي ٥٣٠ – ٣٦٥ ، الأغاني و طبعة الشعر والشعراء ٢٦٧ ، خزانة البغدادي ٣/٥٣٠ – ٢٦٩ ، الأغاني و طبعة الدار، ٥٣٥ ، والزركاي ٤/٥٣٠ البيت في ديوانه ص ١٠٧ وفيه : « رجعوا . . . واح من عندكم حريباً سليباً ، . الحريب : الذي نهب ماله .

 <sup>(</sup>١) م: لي. (٢) النقل: نبت من أحرار البقول ، نـوره أصفر طيب الرائحة. والأسير"ة: أو ساط الرياض و احدها سيرار.

 <sup>(</sup>٣) المير"ة بالكسر : قوة الحلق وشد"ته . و القاموس : مور » .

 <sup>(</sup>٤) بر : سقطت « مُوء » .
 (٥) البيت في ديوانه ٢/١٥٤

بأَحسنَ من بُجانةَ يومَ رَدُّوا جِمالَ البَيْنِ واحْتَملُوا نهاراً" بُجانة وجمال تجنيسُ البَعض . وقالَ أيضاً :

وكانت ضَرْبة مِنْ شَدْقَمِي إِذَا مَا اسْتَنْتِ الإِبلُ اسْتِنَاعاً ''' استَنْتُ واستناعاً نُجنَّس البَعض وقالَ الطمَّاحُ العُقَيْلي'' : مَغَبُّ مَخَاضِ ابنَيْ قُشَيْرٍ كأَنَّها نَعامْ بجِزَّان'' الحَزَابِيِّ تُوسَقُ وقالَ عبدُ الله بن عبد الأعلى'' :

وَكُمْ مِنْ حديدٍ قَدْ تَخَوَّنَهُ البيلي

ومِنْ مَعْقِل خَانَتْ قِواهُ القَواعِدُ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ١٣٣

 <sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ص ٣٨ . وهو في اللسان أيضاً ( نوع ) وفيه : «وقال القطامي يصف ناقة ) . الشدقمي : الفحل . استن : سار . الاستناع : التقدم .
 ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٣) مزاحم العقيلي ( . . – نحو ١٢٠ ه / . . – نحو ٧٣٨ م ) مزاحم بن الحارث ، أو مزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث ، من بني عقبل بن كعب بن عامر بن صعصعة . شاعر غزل بدوي كان في زمن جرير والفرزدق وكانا يعتر فان بقدرته الشعرية . انظر خزانة الأدب للبغدادي ٤٣/٣ ، ٥٤ ، وطبقات فحول الشعراء ٥٨٣ ، والأغاني ٢٧/١٩ (٤) فيا : مجر أن .

<sup>(</sup>٥) هوكناسة ، عبد الله بن عبد الأعلى بن عبيد الله بن خليفة بن زهير بن نضلة ابن أنيف . دار النقافة ٣٣٨/١٣٣ وط بولاق ١١١/١٣

وقال مالك بنُ عوفِ النَّصْرِيِّ '' : غِرادِ دَلِّ فلا عِيُّ ولا سَنَةٌ والخَلْقُ مثلُ عَسيبِ الغابةِ الغادي وقال العُجَيْرُ السَّلوليِّ '' :

تَروَّى منَ البَحْرَيْنِ ثِمْ تَروَّحتْ بِهِ العينُ يُهدِيهِ لِظَمياة ناقِلُهُ تَروَّى وَظَمْياء تطبيق. وقالَ تَروَّى وَظَمْياء تطبيق. وقالَ أبو الجُوبِريَة "":

وَمُسْتَأْسِرٍ لِلبَردِ قَوَّمْتُ رأسَهُ مُكارِهةً (١٤) والليلُ مستأنف طِفْلُ

<sup>(</sup>١) هو مالك بن عوف النّصْري ( . . - نعو ٢٠ ه / . . - ٣٠ م ) من هوازن: صحابي من أهل الطائف كان مشركاً ثم أسلم وشهد القادسية وفتح دمشق . وكان شاعراً رفيع القدر في قومه انظر المرزباني ص ٣٦١، الإصابة: ٣٧٥٠ والأغاني طبعة الدار ٣٠/١، والزركاي ٣/٠١، أخرد : أطال السكوت . « القاموس : خود » .

<sup>(</sup>٢) العجير الساولي": (.. - نحو ٩٠ ه /.. - نحو ٢٠٨ م) ابن عبد الله ابن عبيدة بن كعب من بني ساول . من شعراء الدولة الأموية . كان في أيام عبد الملك بن مروان . كنيته أبو الفرزدق . عده ابن سلام في شعراء الطبقة الحامسة من الإسلاميين . انظر الجمعي ١٥٥ - ٢٢٥ ، وسمط اللآلي ٩٢ ، والمؤتلف والمختلف ١٦٦ ، وخزانة البغدادي ٢٩٨/٢

<sup>(</sup>٣) فيا ، م : ابن الجورية .هوأبو الجويوية العبدي (..-نعو ١٢٠ه/..نحو ٧٣٨ م ) : عيسى بن أوس بن عصبة ،من بني عبد الله بن مالك ، من نزار .
شاعر محسن أفام مدة في خراسان واستقر في العراق انظر المؤتلف والمغتلف ٧٩
(٤) بو : مكارية . والست كله كتب في الهامش .

مُستأْسِرٌ ومستأْنفُ بُجنَّسُ البَعض. وقالَ أبو الطَّمَحَانِ القَيْنِي ؟ : ألا لَيْتَنِي أَوْدَيْتُ إِذْ أناصالِح وإِذْ أنا جَانٍ للعَدوِّ وجارِحُ جان وجارح بُجنَّسُ البَعض وقالَ أسدُ بنُ كُرْزِ البَجَلِي " : صناديدُ أَيْسَارٌ مداعيسُ بالقَنِا مساعيرُ في الهَيْجا مَسَافيكُ اللَّهِ مِ مساعيرُ ومسافيكُ مجنسُ البَعض وقالَ القُطامي :

حتى تَرَى الحُرَّةَ الوَّجْناءَ لاغِبَةً

والأرْحَيِبيُّ الذي في خَطْو ِهِ خَطَلٌ"

خطوه وخطلُ نُجنسُ البعض .

ق - ومنه الجنسُ المُنتَمِّم : وهو أن يأتي الشاعرُ بكلمةٍ ثمَّ

<sup>(</sup>١) م : تجنيس .

<sup>(</sup>٢) أبو الطّـمَدان القيني (مات سنة ١٠ قبل الهجرة) هو حنظلة بن الشَّر ۚ في أحد بني القين بن جَسْر بن شَيَـع الله من قضاعة . كان شاعراً فارساً . انظر الأغاني ١٠/١٣٠ ، المؤنلف والمختلف ١٤٩ ، الحزانة ٣٣٠/١

<sup>(</sup>٣) أسد بن كوز البجليّ : شاعر مخضرم ، له أشعسار كثيرة . كان يدعى في الجاهلية وكان بن حرّم الحمّر في الجاهلية المزهاً عنها . أدرك الإسلام فأسلم هو وابنه . انظر الأغاني ط . دار الثقافة ٨/٣٢

<sup>(</sup>٤) م: مسافيل . (٥) البيت في دبوانه ص: ٢٦ . لاغبة : من لغب ، أعيا أشد الإعياد والأرحبي من أرحب قبيلة من همدان وإليه تنسب النجائب الأرحبيات . الحيط : خطل ، . والقاموس : رحب ، خطل ، .

يأْتِي بأُخْتِها إِلاَّ أَنَّه يُتَمِّمُها بحِرفٍ أو حرفين ِ من غير ِ حُروفهها . قالَ حَمَلُ بنُ بَدْر ِ :

لَقِينَا وَلاَقُونَا بِجُرْدٍ مُعَـدَّةٍ تَكَنَّفُ '' فيهِـِنَّ القَنَا والقَنَا بِالُهُ القَنَا والقَنَا بِالُ القَنا والقَنابِلُ مِنسُ مُتمَّم . وقالَ حَسَّانُ '' في مثلِهِ :

وَ كُنّا مَتَى يَغْزُ النبيُّ قبيلةً نَصِلْ حَافَتَيْهِ بِالقَنا والقَنابِلِ وَقَالَ عَرو بنُ شأْس :

تذكّرتُ ليلى والرّ كابُ كأنَّها قَطَا مَنْهَل أَمَّ القَطاطَ فَلَعْلَما وقالَ عُقبةُ بنُ كعبِ بن زهير :

وَكُرَّتُ بِأَلِحَاظِ اللَّهَا وَتَبَسَّمَتُ بِعَجْفَاءً "عَنَعُرٌ لَهُنَّ غُروبُ عَرُّ فَنَّ غُروبُ عَرْبُ النَّابِغَةُ الجَعْدِيُ" : غَرُّ وغروبُ تَجنيسُ مُتمم . وقالَ النابغةُ الجَعْدِيُ" :

<sup>(</sup>١) فيا: تكشف.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ت : الدكتور وليد عرفات ص ٨٩ ، ق ١٧ ، ب ١٩

<sup>(</sup>٣) العجفاء : الأعجف : الرقيق ، ومنه نصل أعجف أي رقيق .

<sup>(</sup>٤) النابغـــة الجعدي ( . . – نحو ٥٠ ه / . . – نحو ٢٧٠ م ) قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري ، أبو لبلى : شاعر مفاق صحابي . اشتهر في الجاهلية . أدرك الإسلام فأسلم وشهد موقعة صفين . سكن الكوفة ثم مات فيها بعد أن جاوز المئة . انظر سمط اللآلي ٣٤٧ ، وطبقات فحول الشعراء ١٠٠ ، والآمدي ١٩١ ، والرزباني ٣٢٩

لَهَا نَارُ جِنَّ بَعْدَ إِنس تَحَوَّلُوا وزالَ بهم صَرْفُ النَّوى والنوائِب

وقالت الخنساءُ :

إن البُكاء هُوَ الشَّف اللهِ مَنَ الْجَوَى بَيْنَ الْجَوانح''' وقالَتْ أيضًا :

فَقَدْ فَقَدَّتُكَ رَعْلَةً واستراحت فَلَيْتَ الخيلَ فارسُها يَراها "" وقالَ الاخنسُ بنُ شِهاب" :

وحامي لواء قد قَتَلْنا ، وحامِل لواة مَنَعْنا ، والرماحُ شَوارعُ فقولُه حامي وحامِل جناسُ مُتمَّمُ ، وفي البيتِ ترصيع . وقال كعبُ بنُ زهيرُ ،

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانها ، شيخو ص ١٣

<sup>(</sup>٢) ديوانها ، صادر ص ١٩٨ وشيخو ١٤٣ . والرواية في الاثنين : فقد فقد تقد تقد الله و الحقية ، وقد أشار معمر أخ الحنساء . وقد أشار شيخو في هامش الديوان إلى رواية « رعلة » .

<sup>(</sup>٣) هو الأخنس بن شهاب بن شريق بن غامة بن أرقم بن عدي بن معاوية ابن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل . وهو شاعر جاهلي قديم . انظر : المؤتلف والمختلف ٢٧٥والأمالي ١٨٥/٤الاشتقاق ٣٠٣ (٤) بر ، م : سقطت رمتمم » .

 <sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه ط. دار الكتب ١٩٥٠ ص ٢١٤، وفيه: ( هوى ) .

وَلَقَدُ عَلِمْتِ وَأَنْتِ غِيرُ حَلَيْمَةٍ اللّه يُقرِّبُنِي الْهَوَى لِهَوانِ وَمِنْ مَلَيْحِ ('' هذا القِسْمِ ('' من التجنيس قولُ الطائي ؛ أُخْبَرنِي عبدُ الرحمن الواسطي بقراءتي عليه قال : أَنْباً نِي ابنُ خَيْرُون عن الجَوْهُري وابن السُلمة قالا : أُخبَرنَا المرزباني عن شيوخه قال : استَنْشَدَ مُعارَةُ بن عَقيل بن بلال بن جرير أصحابَ أبي تمّام شيئاً من شِعرِهِ فأنشَدوه :

إذا أُلْجَمَتْ يومـــا لُجِيْمٌ وحولَها

بنو الحِصْن ِ نَجْلُ الْمُحصَناتِ النَّجَائِبِ"

فإنَّ الْمَنَايَا والصَّوَارِمَ والقَّنَا

أقاربُهُم في الرَّوْعِ دونَ الأقاربِ

إذا الخيلُ جابَتْ قَسْطَلَ النَّقْعِ صَدَّعوا (٤)

صُدورَ العَوالي في صُدورِ الكتائِب

تَصُولُ بأُسْيافٍ قَواضٍ قَواضِبِ

فقالَ مُعارة: للهِ دَرُّه ا كَأَنَّ رَدَّاتِهِ رَدَّاتُ جريرٍ، فَسَمَّى التجنيسَ

<sup>(</sup>١) م: صليح . (٢) م: التقسم .

<sup>(</sup>٣) قارن مع ديوان أبي تمام ١/٥٠٥–٢٠٧ ففيه بعض الروايات الأخرى.

<sup>(</sup>٤) بر: صدغوا. (٥) البيت في العمدة ١/٥٣٥ مثلًا على التجنيس الناقس.

رَدَّاتٍ. قُولُه: عُواصٍ عُواصِم، وقُواضٍ قُواضِب مَن مُستَحَسَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# ل - تجنيسُ القوافي . قالَ النابغةُ الذبياني :

ترَى الراغبينَ العاكفينَ ببايهِ على كلّ شِيزَى أَثْرِ عَتْ بالعَراعِرِ '' لهُ بفناء البيتِ دهمالة جَوْنَةٌ تَلَقّمُ أوصالَ الجَزورِ العُراعِرِ '' العَراعِر الاُسنمة، والعُراعِر الضَّخْمَةُ الكبيرة، وقالَ قيسُ بنُ زهير: الطّراعر الاُسنمة، والعُراعر الضَّخْمَةُ الكبيرة، وقالَ قيسُ بنُ زهير: أَظُلَبُ ذَلَّ عليَّ قومي وقَدْ يُسْتَجْهَلُ '''الرَّجلُ الحاليمُ '' وَكُمْ مارَسْتُ فِي دَهري رِجالاً أَباةً لا تُغِيَّمُ مَا الحُلُومُ وَالحُلُومِ: جمع حِلْم، ولما اختلفَ المعنى حَسُنَتُ '' الحِلمُ : الحِلمُ : الحِلمُ : الحَلمُ العنى حَسُنَتُ ''

ومارست الرجال ومارسوني فمعـوّج على ومستـقم (٦) في الأصل وفي با : حسن . وفي فيا : «حسن حسن » .

<sup>(</sup>١) لم أجد البيت الأول في ديوانه ت . شكري فيصل . الشيزى : خشب أسود تتخذ منه القيصاع ، ويقال للجفـــان التي تسوى من هذا الشجر الشيزى . « اللسان : شيز » . (٣) البيت في ديوانه ص ١٧٣ ، ق ٣٣ ، ب ٤ . دهماء : قدر سوداء لكثرة استعالها . جونة : القدر التي اسودت من دخان النار، تلقى فيها قطع الجزور الضخمة . (٣) م : يستجمل .

<sup>(</sup>٤) البيت في الأغاني ١٣٩/١٧

<sup>(</sup>٥) تغبّهم : أغبّ القوم : جاءهم يوماً و ترك يوماً ﴿ القاموس : غب ، . والبيت في الأغاني ١٣٩/١٧ وفيه :

الْمُقارِبَةُ بِينَ الكُلمَّتِينِ . وقالَ العَرْجِيُّ :

سَمَّيْتَنِي خَلَقِ اللَّهِ خَلَقَتْ وَلاَّ جَدِيدَ إِذَا لَم يُلبِسِ الْحَلَقُ"

ارْجِعْ إِلَى الْحَقِّ إِمَّا كُنْتَ قَائِلَهُ إِنَّ التَّخَلُّقَ يَأْتِي دُونَهُ الْخُلُقُ
وقالَ أعشى بني أبي ربيعة":

أبو العيص والعاصي وحرب ولم يَكُن

أَخْ كَأَبِي عَمرٍ و يُشَـدُّ به الأَوْرُ" صَفَتْ منهمُ الْأعراضُ مِنْ كُلِّ ريبةٍ

تُخافُ وطابت في معاقدِهــــا الأُزْرُ

وقالَ عمرو بن امرىءِ القيس الأنصاري :

خَالَفْتُ فِي الرأْي كُلَّ ذِي فَجَرِ يَا مَالَ وَالْحَقُّ غَيرُ مَا نَصِفُ غشي إلى الموت من حفائظِنا مَشْيا ذَريعا وحُكمُنا نَصَفُ نَصِفُ من الوصفِ، ونَصَفُ مِن النَّصَفَة. وقالَ أشيمُ بنُ شَراحبيل:

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه، وفيه : « لحلَّة قدمت » . والحلق بفتحتين؛ القديم البالي .

<sup>(</sup>٣) م: بن، وهو خطأ. وأعشى ربيعة ( .. - نحو ١٠٠ ه / . . - ٢١٨ م ) هو عبد الله بن خارجة بن حبيب من بني أبي ربيعة بن ذهل بن شببان . شاعر اشتهر في أيام بني مروان بالشام . مدح بشر بن مروان وعبد الملك بن مروان وسلمان ابن عبد الملك . انظر : المؤتلف والمختلف ١٢ ، وسمط اللآلي ٢٠٦ ، وديوان المحاسة ٢١/٣ ، ٣٤٣ (٣) الأعياص من قريش : أولاد أمية بن عبسد شمس الأكبر وهم العاصي وأبو العاصي والعيص والقاموس : عوص » .

<sup>(</sup>٤) م : من .

إِذَا سَأَلتَ تَمِاً عِن شِرارِهِمِ ('' فَاطلُبُ أُسِيِّدَ حَتَى تُدِرِكَ السَّلَفَا مِثْلَ الإِمَاءِ إِذَا مَا جُلْبَةُ ''' أَ زِمَتْ لَا يَيْسَرُونَ وَلا تَلْقَى لَمْم سُلَفَا السَّلَفُ المَاضِي وَالسُّلَفُ الطَعامُ اليسيرُ يُقدَّمُ قَبْلَ الغَداهِ ، واحِدُتُهُ سُلَفَةُ بالضم ، ومِنْ ذلكَ قولهم سَلَّفْتُ الرَّجْلَ تَسْليفاً ، إِذَا أَطَعَمْتَهُ شَيئًا مُعَجَّلًا قَبْلَ عَدائِهِ . وقالَ ابنُ عَبْدَلَ اللَّسَدِي ''' : شيئًا مُعَجَّلًا قَبْلَ غَدائِهِ . وقالَ ابنُ عَبْدَلَ اللَّسَدِي ''' :

وإنيّ لأستَغْني فما أبْطَرُ الغِنَى

وأَعْرِ ضُ مَعْروفي على مُبْتَغي عَرْضي وأَعْسِرُ أَحِيانا فَتَشْتَدُ عُسْرَتي

وأدرِكُ مَيْسورَ الغِنىٰ ومعي عِرْضي

وقالَتُ جُمانةُ العَبْسِيَّة :

أبي لاَيرى أن يُسلَبَ اليومَ دِرْعَهُ وَجدّي يَرَى أَنْ يَأْخُذَ الدِرعَ من أَبي'''

<sup>(</sup>١) م: د شرادهم . .

<sup>(</sup>٧) الجُمُلُبَة : السنة الشديدة ، وشدة الزمان والجوع ﴿ القاموس:جلب ».

<sup>(</sup>٣) ابن عبدل الأسدي ( . . - نحو ١٠٠ ه / . . - ٢١٨ م ) : الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو الأسدي : شاعر مقدم ، هجاء من شعراء بني أمية ، كان أعرج أحدب ، وأُقَدْعِد في أو اخر أيامه . مولده ومنشؤه بالكوفة . انظو : الأغاني ١٤٤/٣ ، وفوات الوفيات ١٤٥/١ ، والآمدي ١٦٦ . العرض الأولى : المتاع ، والعرض الثانية : جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص أو مثل و القاموس : عرض » .

<sup>(</sup>٤) أبي في الشطر الأول : والدي ، وفي الشطر الثاني الأبي :العزيز النفس.

فَرأيُ أبي رأيُ البخيلِ بمالِــهِ وشِيمَةُ جَــدّي شِيمَةُ الحالفِ الأبي

وأنشَدَ ابنُ الْأعرابي :

شِرابُه كالحَزِّ بالمَواسي لَيْسَ بِرَ يَّانَ " وَلاَ مُواسِ

أرادَ بِشِرابِهِ مُشاربَتُه . وقالَ أبو دَهْبَل :

أَلْيُسَ عزيزاً أَنْ تكوني بِبَلْدَةٍ كِلانا بِهَا ثَاوِ وَلا نَتَكَلَّمُ '`` مُنعَّمَــةُ لُوْ دَبَّ ذَرُّ '' بِجِلْدِها

لَكَادَ " دبيبُ الذَرِّ بالجيلدِ يُكُلَمُ

وقالَ عمرو بن قَميئة'°:

أو لئيكَ قومي آلُ سَعْدِ بن ِ ما لِكِ

عَالَوْا عَلَى ضِغْن عِليٌّ وَإِلْغَـافِ

<sup>(</sup>١) م: برتان، خطأ . (٢) البيت في الأغاني ١١٨/٧ ط. دار الثقافة .

وفيه : اليس عظيماً أن نكون ...

<sup>(</sup>٣) م : ﴿ مَدَّ ﴾ وهو خطأ ، وسقطت ﴿ ذَرَّ ﴾ في ﴿ فيا ﴾ . ﴿ { ) م: لكان.

<sup>(</sup>٥) همرو بن قميئة ( نحو ١٨٠ – ٨٥ ق ه / نحو ١٤٨ – ٥٥٠ م ) ابن سعد بن مالك النعابي البكري الوائلي النزاري ، شاعر جاهلي مقدم ، نشأ يتيما وأقام في الحيرة مدة . خرج مع امرى، القيس في طريقه إلى القيصر فسات في الطريق . انظر الآمدي ١٦٨ ، والشعر والشعراء ١٤١ ، والرزباني ٢٠٠ ، وابن سلام ٣٧ . والبيتان في ديوانه ت ليال - كمبردج ١٩١٩ ص ٣٤ وفيه : «فمالوا»، و حكل الناس » .

فكلُّ أناس أقربُ اليدومَ منهُمُ

إِليٌّ ولو كانوا نُمَانَ أُولِي الْغافِ

الإلغاف الجَوْر والظلم، وقوله: أولي الغاف أي أصحاب الشجر (١) وأنشدَ المدائني للخليل بن أحمد:

يا وَيْحَ قلبي من دواعي الهواى إذْ رَحَلَ الجيرانُ عندَ الغُرُوبِ أَتْبَعْتُهُم " كُفَيْضٍ الغُروبُ وَفَيْضُ عَيْنِيَ كَفَيْضِ الغُروبُ الغُروبُ النوا وفيهم حُرَّةُ طَفْلَةُ " تَفْتَرُ عن مكنون حَبِّ الغُروبُ الغروبُ الأول غروبُ الشمس ، والثاني جَمْعُ غَرْبٍ وهو الدلو الكبيرة ، والثالثُ الكُفْرَى وهو الطَّلْع ".

وأنشدَ أبو العَبَّاس فَعْلَب :

<sup>(</sup>١) بر: الشجرة . (٢) بر: اتبعهم . (٣) فيا: بانوا وفيهم طفلة هوة.

<sup>(</sup>٤) الطلع: من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحل بينها منضود والطرف محدد، أو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها وقشره يسمى الكفرى وما في داخله الإغريض لبياضه. والقاموس: طلح،

<sup>(</sup>٥) فيا : وأنشد أبو العتاهية . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) أبو العباس ثعلب ( ٢٠٠ – ٢٩١ هـ / ٨١٦ – ٩٠٤ م ) : أحمدبن زيد ابن سيار الشيباني بالولاء ، المعروف بثعلب : إمام الكوفيين في النحو واللغة . كان راوية للشعو محدثاً . ولد ومات في بغداد . له كتب كثيرة في اللغةوالأدب. انظر نزهة الألباب ٢٩٣ ، والمسعودي ٣٨٧/٢ ، ٣٨٨ ، وابن خلكان ٢/٠٠ ، وإنباه الرواة ١٣٨/١ ، وبغية الوعاة ١٧٢

أتعرفُ أطلالاً شَجَوْنَكَ بالخال وعَيْشَ زمان ِ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالَى ليالي رَيْمَانُ الشبابِ مُسلَّطْ علىَّ بِعِصْيانِ الْآمَارَةِ والخـال وإذْ أنا خِدْنُ لِلغَوى "أ أخى الصّبا وللِغَز لِ المِرّيحِ ذي اللَّهُو ِ والحالِ "" ليالي تُكْنَى تَسْتَبيني بِدَلِّهَا وبالنَّظرِ الفَتَّانِ والخَـدِّ والخـال (٣) إذا سَكَنَتُ رَبْعًا رَئِمْتَ رِباعَها كَمَ رَئِمَ المَيْثَاء ذو الرَّيْثَةِ الخالي'' ويقتادني منها رخيمٌ دلاُلُــهُ

كما اقتــادَ مُهْراً حين يأَلفُهُ الحـٰـالي الحالُ الأول موضع ، والثاني الماضي ، والثالثُ العُجْب ، والرابعُ

<sup>(</sup>١) م : للنُوي " .

<sup>(</sup>۲) الغري: من غوي يغوى غيا: ضلّ المرّيح: من مرح أي اختال وتبختر وفرح. (۳) م: سقط البيت بكامله

<sup>(</sup>٤) رمَّم : بمعنى ألف وأحب . ذو الريثة : الريث الإبطاء ، الميثاء : صفة للأرض اللمنة السهلة من غير رمل .

الذي لا زوجةً له ، والخامسُ النُّقطةُ السوداء ، والسادسُ الذي ليسَ له مُعينٌ ، والسابعُ الذي يسوسُ الدَّوابّ . ومنه

ن \_ النجنيس الماثل : وهو أن تكون الكلمتان اسمن أو فعلين كا قال الله تعالى : « فَرَوْح ورَيْحَان » (() ، اسمان ، وكقوله تعالى : « وجنا الجَّنتَيْنِ دان » (() ، وقوله تعالى : « يا أَسفى على يوسف » (() وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الظُلْمُ ظُلمات يوم القيامة » (() ، وقول القيامة » (وقال جرير : « لايكون ذو الوجهين وجيها يوم القيامة » (() وقال جرير : فا زال معقولاً عقال (() عن النَّدَى

وما زالَ محبوساعن الخير ِ حابس (١٧)

وقالَ النابغةُ الذبياني :

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٦ : ٨٩

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ٥٥: ٤٥ (٣) سورة يوسف ١٢: ٨٤

<sup>(</sup>٤) البخاري ( طِب المظالم ) ٢٨ ، والترمذي ( باب البر ) ٨٣ . وليس الحديث في « م » . (٥) البخاري ( باب الأدب ) ٥٣ ، والترمذي ( باب البر ) ٧٨ ، الدارمي – رقاق ٥٣ (٦) بر : عقالا .

<sup>(</sup>٧) البيت في ديوانه ط . مكتبة الحياة ، بيروت ص ٣٣٦ ، وفيه : عقال عن د العلى ۽ ، وعن « الجحد ۽ حابس . وهو في العمدة ٣٢٤/١ كمثل على مايسميه الجرجاني بالتجنيس المطلق .

قَالَتْ أَرَاكَ أَخَا رَحْلِ وراحِلةٍ تَغْشَى مَتَالِفَ لَنْ يَنْظِرْ نَكَ الْهَرَمَا'''

وقالَ سُحَيْم بنُ وَثِيلٍ الرِّياحيُّ :

وإنّي لايعودُ إليّ قِرْني غداةَ الغِبِّ إلا في قَرين ِ أي ومَعَهُ آخر . وقالَ آخرُ :

ليالي لَيْلَى لَم يُشَبُ عَذْبُ مائِها بِمَلْحٍ وَحَبْلَاها مَتَيْنُ قُواهُما يعني حَبْلَ مودِّتِهِ لها . وقالَ العَجَّاجُ : يعني حَبْلَ مودِّتِهِ لها . وقالَ العَجَّاجُ : وابنةُ " عَبْسِ فِي قِنْسِ بَخْدٍ فوقَ كُلِّ قِنْسِ " فَي قِنْسِ بَخْدٍ فوقَ كُلِّ قِنْسِ " فَي قِنْسِ بَخْدٍ فوقَ كُلِّ قِنْسِ "

 <sup>(</sup>١) فيا ، با : ينظرنك . وكذلك في ديوانه . وفي الأصل « ننظرنك » .
 وقد أثبتنا رواية الديوان .

<sup>(</sup>٢) سيم بن وثيل ( . . - نحو ٣٥ ه / . - نحر ٢٨٠ م ) ابن عمرو الرياشي اليربوعي الحظنلي التميمي : شاعر محضرم عاش في الجاهلية والإسلام ، له أخبار مع زياد بن أبيه ومفاخرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق ، انظر : خزانة البغدادي ٢٦/١ - ١٣٠ ، جمرة الأنساب ٢١٥ ، الجمحي ٥٩ ، ١٣٠/٤ . والبيت في الأصمعيات ص ١٩ ، ق ١ ، ب ٣ . وفي الحزانة ١٣٢١ - ١٣٠ الغب : أن تشرب الإبل يوماً ثم تتوك بوماً وهو هنا معاودة قونه إليه في اليوم الثاني . (٣) فيا : وابن . (٤) البيت في الشعر والشعراء ٢٧٧/٥) وفيه:

وبنت عباس قريسع عبس أنجب عرس جُبيلا وعرش يريد أن هذا الحليفة أبوه عبد الملك بن مروان وأمه ولادة ابنة عباس العبسيـة . انظر أيضاً أراجيز العرب ١٩٢

القِنْسُ مَنبتُ كُلِّ شيءٍ وأصلُهُ . وقال العُدَيْل بن الفَرْخ العِجْلِيّ : بِخَالَةَ زَارَتْنَا فَهَاجَ خَيالُهُ . وقال العُدَيْل بن وهوَ شآمُ (١) وقال (٢) يزيدُ بنُ خُذَيْفَة الاسدىّ :

دَفَعْنا طَرِيفَ الْمُطرافِنا وبالرَّاحِ عَنَّا وَلَمْ يَدْفَعُونا وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَدْ أُورِدنا مِن أقسامِ الجِناسِ ما فيه إلى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تَعالَى .

ومنَ الألقابِ التي قَدَّمْنا ذِكرَ هَا في الشِّعر :

#### ١١ \_ ماب المطابقة (٣)

قد اختلفَ المُلماءُ في الطُّباق ِ. قال الأَخْفَشُ وقد سُئِلَ عنه :

<sup>(</sup>۱) خالة : ماء لكلب بني وبرة في بادية الشام . معجم البلدان ٣٣٩/٢ حوادين : من قرى حلب وأيضاً حصن ، من ناحية حمص . انظر معجم البلدات ٢٥٥/٢ (٣) قبل اللفظة في :م ، فيا ، بر : عبارة « خالة موضع » وهي غير موجودة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) جاء في العمدة ٧/٥: و المطابقة عند جميع الناس جمعك بين الضدين في الحكلام، أو بيت شعر، إلا قدامة ومن اتبعه فإنهم يجعلون اجتاع المعنيين في لفظة واحدة مكررة طباقاً، وسمى قدامة هذا النوع - الذي هو المطابقة عندنا - النكانؤ، وليس بطباق عنده إلا ما قدمت ذكره، ولم يسمة التكانؤ أحد غيره وغير النحاس من جميع ما علمته ه.

أَجِدُ قَوْمًا يُخْتَلَفُونَ فِي الطِّبَاقِ ، فطائفة ، وهي الْأَكْثُرُ ، تَرْعُمُ أَنَّهُ ذِكْرُ الشيءِ وضِدَّهِ يجمعُهُما اللفظُ بهما لا المعنى . وطائفة تُخَالِفُ ذَكُرُ الشيءِ وضِدَّهِ يجمعُهُما اللفظُ بهما لا المعنى . وطائفة تُخَالِفُ ذَكَ فَتَقُولُ : « هو اشتراكُ المعنيين في لَفْظٍ واحدِ " " كقولِ زياد الْأَعْجَم " :

ونُبِّئْتُهُمْ يَسْتَنْصِرُونَ بِكَاهِلٍ ولِلْقُرْمِ فَيهِم كَاهِلُ وَسَنَامُ فَقُولُهُ بِكَاهِلٍ : يعني القبيلة ، وقولُهُ كاهل للعُضُو هو المطابقة عندهم . وقال: هذا هو التجنيس ". وقال: من ادَّعَى أنّهُ طِباق فقد خالف الأصمعيّ والخليلَ . فقيلَ لَهُ : أفكانا يعرفان هذا ؟ فقال : سُبحان الله وهل مثلها في عِلْم الشّعر وتمييز خبيتِه من فقال : سُبحان الله وهل مثلها في عِلْم الشّعر وتمييز خبيتِه من طيّبه ! . وقد أدخلَ قوم في الطباق نَوْعا من التقسيم ، كَقَوْلِ كعب بن سعد ":

<sup>(</sup>١) هذا التعريف جاء عند قدامة في نقد الشعر ت : بونيباكر ٩٣

<sup>(</sup>٣) زياد الأعجم ( . . . غو ١٠٠ ه / . . نحو ٢١٨ م) هو زياد بن سلمان أو ابن سلمى، ويقال ابن جابر ، بن عمرو بن عامر العبدي ، مرلى بني عبد قيس . كانت في لمانه عجمة نلقب بالأعجم . ولد ونشأ في أصفهان ومات في خراسان . اكثر شعره في مدح أمراء عصره وهجاء بخلائهم . انظر الأغاني ٢١/٨٩ ، وإرشاد الأربب ٢٠١/٤ ، والشعر والشعراء ١٦٥ ، وخزانة الأدب للبغدادي ١٩٣/٤ . والبيت في نقد الشعر ٩٣ ، وفي الأغاني ١٩٧/١١ ، والبديم ٢٢

<sup>(</sup>٣) م : سقطت جملة : ﴿ وَقَالَ هَذَا هُوَ النَّجَنَّيْسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة \_ أو علقمة \_ بن عوف بن رفاعة ==

لقد كان أمَّا حِامُهُ فَمُرَوَّتُ عَلَيْنا وأمَّا جَهْلُهُ فَعَزيبُ لَمَّا رأوا ذكرَ الحِلم والجهل ، ومروّح وعزيب، جعلوه في المطابق ولم يكن ببعيد منه، واكنّه إلى باب التقسيم أقربُ . وقال الأصمعيّ : «أصلُ الطِّباق أن يَضَعَ الفَرَسُ رِجْلَهُ في مَوْضِع لِيدهِ " » وأنشد :

وَخَيْلٍ يُطَابِقُنَ بِالدَّارِعِيـــن طباقَ الكلابِ يَطأْنَ الْهَراسا" وقال الخليل : « طابقت بينَ الشيئينِ إذا جَمَعَهُما على حَذْوواحدٍ وأَلْصَقَهُما " » . وأقول : إنَّ الطِّباقَ من أُحسَن ِ تَحاسِن البديع ِ ؟

<sup>=</sup> الغنوي . ويقال له كعب الأمثال لكثرة ما في شعره من أمثال . انظر معجم الشعراء ٣٤١ . والبيت في العمدة ٢/٩ ، وروايته « فعزيب » . جاء تحت باب « بما يظن من المطابق وليس منه » ، وفي نقد الشعر ص ١٠١ تحت باب « نعث المراثي » ، وفي الأصمعيات ٥٥ ، ق ٢٥ ، ب ٣ ، وفي جمهرة أشعار العرب القصيدة رقم ٣٠٠ ، وفي المرزباني ٣٤١ ، وفي الحزانة ٣٧٠ ــ ٣٧٥

<sup>(</sup>١) ورد قول الأصمعي عن المطابقة في العمدة ٦/٢ كما يلي : « أصلما وضع الرَّجل في موضع اليد في مشي ذوات الأربع » .

<sup>(</sup>٣) البيت أيضاً في العمدة ٣/٣، وفي الصناعتين ٣٠٧ ، وفيه : ﴿ وخيـــل تطابق ... ، ، وفي الاثنين نسب إلى النابغة الجعدي ، وهو أيضاً في اللسان مادة (هرس) ، والهراس شرك كأنه حسك . وفي هامش الأصل كتب ﴿ شجر فو شوك » . (٣) ورد قول الحليل هذا في العمدة ٢/٢

وهوأن يأتي الشاعر ('' في البيت بالشيء وضدّه ('' ». قال عبدُ اللهِ ابن الزبير الأَسَديّ ('' :

رَمَى الحَدَثَانُ نِسوَةَ آلِ حَرْبٍ بِمِقْدَارٍ سَمَدُنَ لَه سُمُودَا فَردَّ شُعُورَ هُنَّ البِيضَ سُودَا وردَّ وجوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا وقال نُرْهَمِ :

لَيْتُ يَعَلَّرَ يَصَطَادُ الرِجِالَ إِذَا مَااللَّيْتُ كَذَّبَ عَنَأَ قَرَانِهِ صَدَقًا ('' وقالَ الفرزدقُ :

<sup>(</sup>١) م ، فيا : سقطت « الشاعر » .

<sup>(</sup>٢) يتشابه تعريفه هذا للطباق مع تعريف صاحب العمدة ٢/٢ ، وهو:

و جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت الشعر » . أما تعريف قدامة فهو:
و المطابق هو مايشترك بلفظة واحدة بعينها » نقد الشعر ص ٩٣ ت : بونيباكر.
و في قواعد الشعر لثعلب ٦٤ : و فهو تكوير ُ اللفظة بمعنيين مختلفين » .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبير الأسدي (.. ـ ٧٥ ه / .. ـ ٢٩٥ م) من شعراء الدولة الأموية . كوفي المنشأ والمنزل . كان هميّاء . مات في خلافة عبد الملك بن مروان . انظر خزانة الأدب للبغدادي ٣٤٥/١ ، والجمعي ١٤٦ ، والزركاي ١٤٨٠ . والبيّان في العمدة ٢/٢ . واللسان : «سمد » وفيه : السّمود يكون سروراً وحزناً .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٤٣٠وروايته : « ماكذ"ب الليث عن أقرانه صدقا ، ، وهو في العمدة ٢/٣،ورأى فيه الأصمعي أحسن بيت في المطابقة،وفي الأغاني ١٥٩/٩ ، ونقد الشعر ٦٦ . وعشر : موضع .

لَعَنَ الإلهُ بني كُلَيْبٍ إِنّهِمْ لا يَغْدِرُونَ ولا يَفُونَ لِجَارِ" يَسْتَيْقِظُونَ إِلَى يُهُونَ لِجَارِ" يَسْتَيْقِظُونَ إِلى نُهاق حَميرِهِمْ وتنامُ أعينُهُمْ عن الأَوْتارِ أَخذَهُ الفرزدقُ من قول مُمامة الذُّهلي :

قَوْمُ تنامُ عن الأوتارِ أُعينُهُمْ ولا تُنَوَّمُ نَوْ كَاهُمْ عن السَّرَقِ (") وقال عمرو بن كلثوم" :

بأنَّا نُورِدُ الرَّاياتِ بِيضًا ونُصْدِرُهُنَّ نُحْرًا قَدْ رَو بِنا لو قال عمرو :

مِنَ الْأَسَلِ الظِّماءِ يَرِيدُنَ بيضاً

ونُصْدِرُهُنَّ خُمْرًا قَـدْ رَوينا (ا)

لكانَ نُجيداً مُبدعاً في الطِباق ِبينَ الإِيرادِ والإِصدارِ ، والبَياض والحُمْرَةِ ، والظِّماء والرِّيِّ . وقد أخذ أبو الشِّيص (٥) معنى بيت عمرو فَتَمَّمَ منهُ ما نقصَ وقال :

فأُوْرَدَها بِيضا ظِماء صُدُورُها وأَصْدَرَها بالرِّيّ أَلُوا نُها حُمْرُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/٣٦٠ وروايته : قبح الإله . والأوتار جمع الوتو وهو الثار .

<sup>(</sup>٢) النوك بالضم والفتح الحمق ، ونوكى ونوك هوج « القاموس : نوك » .

<sup>(</sup>٣) البيت في العمدة ١١/٧ وهو من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>٤) م: سقط البيت بكامله . (٥) أبو الشّيص الحزاعي : هو محمد بن عبد الله بن رزين من شعراء العباسيين، عاش زمن الرشيد . انظو الشعو والشعواء ٨٣٠ ، والأغاني ١٠٤/١ ، وطبقات الشعراء لابن المعتز ٢٦

فصار أَخْذَهُ مُسْتَحْسَنَا بِكَالِ مِعنَاهُ وزيادةٍ بالجِناسِ فِي: صُدورِها وأصدَرَها . وقال الغَطَمَّشُ الضَّيِّ :

إذا نحنُ سِرْنَا بِينَ شَرْقِ وَمَغْرِبٍ

تَحَرَّكَ يَقْظَـانُ التُرابِ ونائِمُهُ

وقال الكُميْتُ بن زَيْدٍ (١)

وأرَى الشَيْبَ والشَبابَ رداتُ مصونا وبِنْلَةً مَنْشُورا "" الشَّيْبُ والشَبابُ، والمَصُونُ والمبتذلُ تطبيقُ، وفيهِ استعارةُ واحدةُ. وقال أبو صَخْر الهُذَلِيّ "":

<sup>(</sup>۱) هو الكميت بن زيد ( ۳۰ – ۱۲۹ ه / ۲۸۰ – ۷۶۶ م) بن خنيس الأسدي، أبو المستهل، شاءر الهاشميين من أهل الكوفة . اشتهر في العصر الأمري، وكان عالماً بآداب العوب ولغاتها وأخبارها وأنسابها وهو من أصحاب الملحمات . أشهر شعوه و الهاشميات » . انظر الشعر والشعراء ۲۵ – ۵۲۵ ، خزانة الأدب ۱۰۸/۱ ، وجهرة أشعار العرب ۱۸۷ ، والأغاني ۱۰۸/۱

<sup>(</sup>٣) لم أعتر على هذا البيت في ديوان الكميت ت . داود سلوم . بغداد . البذلة : النوب الخلق « القاموس : بذل » .

<sup>(</sup>٣) أبو صغر الهذلي ( . . ـ نحو ٨٠ ه / . . . نحو ٧٠٠ م ) عبد الله بن سلمة السهمي ، من بني هذيل بن مدركة شاعر من القصحاء . كان في العصر الأموي موالياً لبني مروان، وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح . انظر شرح شواهد المغني ٢٣ ، والأغاني ط . الدار ١٨٥٥ ، وخزانة البغدادي ١/٥٥٥ . والبيت في ديوات الهذليين ج ٢ ص ١٥٥، به ، ق ١١ من شعره ، والشعر والشعراء في ديوات الهذليين ج ٢ ص ١٥٥، به ، ق ١١ من شعره ، والشعر والشعراء /٥٤٥ ، ونقد الشعر ١٢٧ ، وفي الأمالي ١/٥٤٥

أَمَا والذي أَبْكَى وأَضْحَكَ والذي أَمْرُهُ الْأَمْرُ

وقال أوْسُ بنُ مَغْراءً' :

فَأَخْلَقَ حَبْلُ الوُدِّ بَيْنِي وَبَينَها وكُلُ جديدٍ سَوْفَ يُصْبِحُ بالِيا وقال أبو دَهْبَل (٣) :

وصارَتْ قناةُ الدّينِ في كَفِّ ظالِمٍ

إذا اعْوَجَّ منها جانِبٌ لايُقيمُها

فيه طِباقُ واستعارَةُ حَسَنةٌ . وقال أبو جِلْدَة اليَشْكُريّ :

إذا عَدَلَتْ بالصَّرْمِ والوَصْلِ عاقَها

عن الصَّرْم ِ ميزانُ من الحُبِّ راجِحُ

فيهِ طِباقُ واستعارةُ . ولمَّا جعلَ للِحُبِّ ميزانا جَعَلَ القرينةَ لفظيةً ، وهي قوله راجح . وهذا القِسم واسعُ كثيرُ يدلُّ عليهِ القليلُ اليَسير . ومنها :

<sup>(</sup>١) أوس بن مَغْراء ( ٥٥٥ ـ ٦٧٥ م ) أو ابن تمَمِ بن مغراء، من بني أنف الناقة من تمم ، شاعر اشتهر في الجاهلية وعاش زمناً في الإسلام . انظر سمط اللآلي ٧٩٥ ، الشعر والشعراء ٣٦٤ ، الأغاني طبعة الدار ١٢/٥

<sup>(</sup>٢) م : دهيل وهو خطأ .

#### ١٢ - ماب النصدير

ويُلَقِّبُهُ قَوْمٌ: ردَّ أَعْجازِ الكلامِ على صُدورِهِ "، وهو أن يَبْتَدىء الشاعرُ بكلمة في البيتِ ثم يُعيدَها في عَجْزِه، أو نصفهِ ثم يَرُدّها في النصفِ الأخير. وإذا نُظِمَ الشعرُ على هذه الصّفةِ ، تيسّرَ استخراجُ قوافيهِ قبلَ أن تطرُقاً سماعَ مُسْتَمعيه. قالَ الأصمعيّ: من حَسَنِ التصديرِ قَوْلُ عامر بن الطُّفَيْلِ"، وكذا قال جماعة من نُقّادِ الشِعر:

فكنتَ سَنَاماً في فَزَارةَ تامكا "" وفي كلِّ حي ذِرْوَةٌ وسَنَامُ وقال قَوْمْ : بل من جَيِّدِ التصديرِ قَوْل جرير : سَقَى الرَّمْلَ جَوْنُ مُستَهِلُ رَبابُهُ

وما ذاكَ إِلاَّ حُبُّ مَنْ حَلَّ بِالرَّمْـلِ (1)

<sup>(</sup>١) ورد هذا التعريف للتصدير في العمدة ٢/٣

<sup>(</sup>٢) عامر بن الطفيل ( ٧٠ ق هـ ١١ ه/١٥٥ -- ٢٣٢ م) بن مالك بن جعفر العاموي . فارس قومه وأحد فتاك العرب وشعوائهم وساداتهم في الجاهلية . أدرك الإسلام شيخاً ولم يسلم . انظر خزانة البغدادي ٢٠/١ ٤ - ٤٧٤ ، الشعر والشعراء ١١٨ الإصابة ت - ٦٥٥ ، والزركلي ٢٠/٤

<sup>(</sup>٣) المكا: يمك السنام يتمك ويتميك . . طال وارتفع وتزوتى واكتنز . « القاموس : تمك » . (٤) البيت في ديوانه ص ٤٦٠ ، وفي العمدة ٢/٤ . الجون : السحاب الأسود ، والرباب ماكان دون السحاب .

وقال آخرون : بل قَوْلُ الْأُوَّلِ من حَسَنِ التصدير : سَريعُ إلى ابنِ العَمَّ يَشْتُمُ عِرْضَهُ

وليسَ إلى داعي النَّدَى بسَريع ِ"

وقال أناس : قـــول ابن ِ أحمر من جيّـدِ ما قيلَ في التصدير وهو :

تَغَمَّرتُ منها بَعدَ ما نَفِدَ الصَّبَى

ولم يَرُو من ذي حاجةٍ من تَغَمَّرا (٢١)

التَغَمُّر الشُّربُ القليل . وقال الفرزدق :

أُصْدِرْ هُمُومَكَ لا يَقْتُلْكَ واردُها

ُفُكُلُّ واردَةٍ يوماً لَهِــا صَدَرُ (٣)

ومنها : ١٣ ـ باب الالنفات (٤)

وهو انصِراف عن نخاطبة إلى إخبار وعن إخبار إلى أخاطبة ، وهو من بديع البديع . وقال جرير (٥)

<sup>(</sup>١) البيت في العمدة ٣/٣ وهو غير منسوب أيضًا .

<sup>(</sup>٢) البيت في العمدة ٢/٤ (٣) ديوانه ١٨٣/١ ، والعمدة ٢/٤

<sup>(</sup>٤) في العمدة ٧/٥٤ دوهو الاعتراض عند قوم وسماه آخرون الاستدراك.

<sup>(</sup>٥) م : -قطت ﴿ جَرَيْرٍ ﴾ .

متى كان الخِيامُ بذي طُلوح سُقيتِ الغَيْثَ أيَّتُهَا الخيامُ ''' أَتذكرُ يومَ تَصْقُلُ عارضَيْها يبعُودِ بَشامَةٍ ، سُقِيَ '' البَشَامُ ''' ونُروَى :

أَتَنْسَى إِذْ تُودِّعُنا سُلَيْمَى بعودِ بَشَامَةٍ ، سُقِيَ البشامُ ('' ومن الالتفات البارع قول النابغة :

أَلاَ زَعَمَتْ بنو عَبْسِ بأَنِّي ٱلاكَذَبوا، كبيرُ السِنِّ فانِ (°) وقالَ آخر:

فإني إن أَنْ اللهُ يَفْتُكَ مَنِي فلا تُسْبَقْ بهِ ، عِلْقُ نفيسُ وقالَ كُثَيِّر (٢) :

<sup>(</sup>١) البيت في العمدة ٢/٢٤ ، مثالاً على الالتفات . (٢) م : يبقى .

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت في « شرح ديوان أبي تمام » للخطيب التبريزي ت : عزام
 ٣٤٩/٣ ، مقارناً مع بيت أبي تمام :

لو أنه نَبْتُ لكانت دونه قُضُبُ البَشام اللَّدُن الأفواه

<sup>(</sup>٤) البيت في العمدة ٢/٢٤ ، والكامل ٤/ ٣٩١ ، والأغانى ٢/٢٢

 <sup>(</sup>٧) البيت في ديوان كثير ١٥٠/١ وفيه: لو أن « الناظرين » ، وفي العمدة
 ٤٢/٧ ، والصناعتين ٢٩٤. المطال : التسريف بالعدة والدين. « القاموس :مطل».

لَوَ آنَ البَاخِلِينَ (') ، وأنتِ مِنْهِم، رَأُوْكِ تَعَلَّمُوا مِنكِ المِطَالا ( ومن هذا القِسْمِ اعتراضُ كَلامٍ فِي كَلامٍ لَمْ يتم معناهُ )'') ، ثم يعودُ الشاعِرُ إليهِ فَيُتِمَّهُ مرةً واحدةً ، وهو من جيّدِ الالتفات . قال طَرَ فَة ('') :

فَسَقَى ديارَكِ ،غيرَ مُفْسِدِها، صَوْبُ الربيع ِ ودِيمَةُ تَهْمي فَقَدْ تَمَّ المعنى بقو لِهِ :غيرَ مُفْسِدِها . وقال نافع بن خليفة الغَنَويّ : رَجَالٌ ، إذا لَمْ يُقْبَلِ الحقُ منهمُ ويُعْطَوْهُ ،عاذوا بالسيوفِ القواضِبِ (٤)

فَتَمَّمَ المعنى بقولِهِ : ويُعْطَوْه . ومنها :

#### ١٤ \_ ماب الاستطراد

ومعنى الاستطراد(٥) خروجُ الشاعر ِ من ذَمَّ إلى مدح أو من

 <sup>(</sup>١) م: الناظوين . (٢) م، فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) هو الشاعر المعروف طرفة بن العبد البكري أحد أصحاب المعلقات . والبيت في ديوانه ص ٩٣ ، ق ٧ ، ب ١١ وفيه « سقى بلادك ، . وفي العمدة ٥٠/٢ . الديمة : المطر الدائم ، تهمي : تسيل .

<sup>(</sup>٤) البيت في العمدة ٢/٥٠ ، ونقيد الشعر ١٣٧ ، وفيه : بالسيوف و القواطع ، عاذ : لجا .

 <sup>(</sup>٥) حد الاستطراد عند ابن رشيق هو و أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء=

مدح إلى ذمّ . وللمُحْدَثين في هذا البابِ أشعارُ كثيرةُ عجيبة . قال زهير :

إِنَّ البخيلَ ملوم ْحَيْثُ كَانَ ولـــكنَّ الجَوادَ على عِلَّاتِهِ (' َ هَرِمُ ' َ ) استطردَ الكلامَ إلى مَدْح ِ هَرِم . وقال الفرزدق :

كَأْنَّ فِقاحَ الْأَزْدِ حَوْلَ ابنِ مِسْمَعِ

إذا عَرِقَتْ ، أفواهُ بكر ِ بن ِ وائل ِ ﴿

استطردَ الكلامَ إلى ذَمِّ بكر ِ بن ِ وائل . وقد حَثا جريرُ التُّرابَ في وجهِ السابق ِ إلى هذا المعنى فضلاً عَن تلاهُ ، فإنَّهُ استطردَ باثنين ِ في بيتٍ واحدٍ وهو :

لَمَّا وَضَعْتُ على الفرزدق ميسَمي وضَعْتُ الفرزدق وضعًا البَعيثُ جَدَعْتُ أنفَ الأخطل (<sup>3)</sup>

وهو إنما يريد غيره ، فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطواد » .
 العمدة ۲۹/۲
 ص ۹ ۹ من قصيدة في مدح هرم بن سنان . وفي العمدة ۲/٠٤

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا البيت في دبوانه ت: كرم البستاني . وعو في العمدة ٣٩/٢ و باب الاستطراد ، منسوب للفرزدق أيضاً وفيه :

كأن فقاح الأسد حول ابن مسمع إذا اجتمعوا أفواه بكر بن واثل (٤) انظر ديوان جريو ص ٤٤٣ ، والعمدة ٣٩/٢ . والبعيث : من الشعراء الذين هاجوا جريواً .

الضَّغُو والضُّغاءُ صوتُ الذليلِ المقهورِ" وقال آخر: أنتَ ابنُ بِيضٍ لعَمْرِي لستُ أُنكِرُهُ

حَقًّا يقينًا ، ولكن مَن أبو بيض ٢٠٠

وقـال بكرُ بنُ النطّاح " في ما لِك بن طَوْق " وهو استطراد من مدح إلى مدح :

عرضتُ عليها ما أرادَتْ من اللفي

لِتَرْضَى فَقالَتْ ثُمَّ فَجِيئُنِي بِكُوْكَبِ

فَقُلْتُ لَمَا : هذا التَّعَنَّتُ كُلُّهُ كَن يَتَشَهَّى خُمَ عَنقاءَ مُغربِ سَلِي كُلَّ أَمْرٍ يَستقيمُ طِلابُهُ ولا تَذْهبي يادُرُّ ، في كلِّ مَذْهب

<sup>(</sup>١) فيا ، م : سقطت ( المقهور ، .

<sup>(</sup>٢) البيت في البيان والتبيين ٤٧/٤ وهو منسوب إلى أبي الحويرث .

<sup>(</sup>٣) بكر بن النطاح الحنفي، يكنى أبا واثل، ويقال أيضاً إنه عجلي من بني سعد. وكان صعاوكاً يصيب الطريق، ثم أقصر عن ذلك فجعله أبو دلف من الجند. كان شجاعاً فارساً شاعراً حسن الشعو والنصوف فيه. انظر الأغاني طبعة دار الثقافة ٣٦/١٩، وبولاق ١٥٣/١٧

<sup>(</sup>٤) مالك بن طوق ( .. - ٢٥٩ م / . . - ٨٧٣ م ) بن عناب النغلبي ، أبو كانوم ، أمير ، كان من الأشراف الفرسات الأجواد . ولي إمرة دمشق للمتوكل العباسي ، وبنى بمساعدة الرشيد بلدة « الرحبة » التي على الفرات . له شعر . انظر فرات الوفيات ١٤٢/٢ ، ومعجم البلدان ١٣٦/٤ ، والزركاي ١٣٧/٦ . والأبيات في العمدة ٢/٢٤ تحت باب الاستطراد أيضاً.

فَأْقُسِمْ الواصبحت في عِزِّ مالك وقدر تِهِ أَعْيا بَمَا رُمْتِ مَطْلَبِي فَيَّ شَقِيَتُ قَيسٌ بِأَرِماحٍ تَغْلِبِ فَيَ شَقِيتُ قَيسٌ بِأَرماحٍ تَغْلِبِ وَقَدْرَ تِهِ أَعْيابُ قَال : مُعْبِيدِ اللهِ بن عَمَّار :

كنا عند المبرّد يوما وعنده فتى من وُلدِ أبي البَختريّ و هب ابن وهب القاضي ، أمردُ حَسنُ الوجه ، وفتى من وُلدِ أبي دُلَفِ القاضي ، أمردُ حَسنُ الوجه ، وفتى من وُلدِ أبي دُلَفِ القياسم بن عيسى العجلي شبيه به في الجهال ، فقال المبرّد لابن أبي البَختري: أعرف لَجدّك قِصةً طريفةً من الكرّم حسنةً لم يُسْبَقُ إليها ، فقال الفتى : وما هي ؟ قال : دُعِيَ رَجُلُ من أهيا الأدب إلى بعض المآدب فسقوهُ نبيذا غير الذي كانوا يشربون ، فقال ":

<sup>(</sup>١) بر: فأقسمت . (٢) في العمدة ٢/٢٤ ﴿ بِعَفَاتُهُ ٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني ( ٢٨٤ - ٣٥٦ ه/ ١٩٧ - ٩٦٧ م) على بن الحسين ابن محمد بن أحمد بن الموواني القرشي. من أتمة الأدب ومن الأعلام في معرفةالتاريخ والأنساب والسير والآثار واللفة والمفازي ولد في أصفهان ونشأ ونوفي في بغداد. اشهر كتبه الأفاني وله كتب أخرى . انظر وفيات الأعيان ٣٣٤/١ ، ويتيمة الدهر ٢٧٨ ، وتاريخ بغداد ٣٧٨/١ ، وإرشاد الأريب ١٤٩/٥ – ١٦٨

 <sup>(</sup>٤) قصة ولد أبي البختري وأبيات الشعر في الأغاني ٢٥٢/٨ ، ٢٥٤ طبعة
 دار الثقافة .

نبيذان في مجلس واحد لإيشار مُثر على مُقْتِر فلو كان فِعلُكَ ذا في الطَّعام لَز مِت قياسَكَ في المُسْكِر ولو كنت تفعل فِعْلَ الكِرام صنعت صنيع أبي البَخْتَري ولو كنت تفعل فِعْلَ الكِرام ضنعت صنيع أبي البَخْتَري تتبَّع إخوانه في البلاد فأعْنَى المُقلَّ عن المُكثر فبلغت الأبيات جَدَّك فَبَعَث إلى الرَّجل خمسائة دينار . قال ابن عَّار : فقلت : وقد فعل جدُّ هذا الفتى في هذا المعنى ماهو احسن منهذا ، قال البرد : وماهو ؟ قلت الله بنعني أن ابن أبي فَنن ا فتَر ض في الجُنْد ، فأنشأ يقول الله في الجُنْد ، فأنشأ يقول الله في المرأته : افتر ض في الجُنْد ، فأنشأ يقول الله في المُنْد :

إليكِ عني" فقد كلَّفْتِني شَطَطا

حَمْلَ السِّلاحِ وقَوْلَ الدَّارِ عَيْنَ قِفِ (٤)

تشي المنايا إلى قوم فأكرَهُها فكيفَ أمشي إليها عاريَ الكَتِفِ حَسِبْتِ أَنَّ نَفَادَ المَالِ غَيِّرِنِي أَو أَن قَلْبِيَ فِي جَنْبِيُ أَبِي دُلَفِ فَأَحضرَهُ أَبُو دُلَف وقال له : كم أمّلَت امرأتُكَ أَن يكونَ رزقُك؟

<sup>(</sup>١) م: سقطت وقلت ، . (٧) م: سقطت جملة وفأنشأ يقول ، .

<sup>(</sup>٣) م: سقطت ( إليك عني ١ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات والحكاية في الأغاني ط . دار الثقافة ٢٥٤/٨ وفيه : «وقيل» الدارعين . . . وفي البيت الذي يليه : تمشي المنايا إلى « غيري » . . .

قالَ : مائة دينار ، قال : وكم أُمَّلْتَ أَن تعيشَ ؟ قال : عشرينَ سَنَة ، قال : فَلَكَ عليَّ الذي أَمَّلْتَ وأَمَّلَتِ امرأتُكَ في مالي دون مالِ السلطان . وأمرَ بدفع ذلكَ إليه . قال : فرأيتُ وجه ابن أبي ألبختري . وقال الآخرُ : أبي دُلَف يتهلّل ، وانكسرَ ابن أبي البختري . وقال الآخرُ : أسَرْنَا كا قد "عوَّدَتْنَا رِماحنا لَدَى مَعْرَكِ الخيلينِ ، والنَّقُعُ ثائِرُ أَخبر أنه أَسَرَ عدواً واستطردَ الكلامَ إلى أنه مُعَوَّدٌ لذلك. ومنها : أخبر أنه أسَرَ عدواً واستطردَ الكلامَ إلى أنه مُعَوَّدٌ لذلك. ومنها :

#### ١٥ - ناب النقسيم

قال نصيب :

وَلَمْ أَرضَ مَا قَالَتْ ، وَلَمْ أَبِدِ سَخْطَةً

وضاقَ بما جَمْجَمْتُ من خُبِّها صدرى

<sup>(</sup>۱)م: سقطت وقدى .

<sup>(</sup>٢) نصيب (٠٠ – ١٠٨ ه / ٠٠ – ٧٢٦ م) بن رباح ، أبو محجن ، مولى عبد العزيز بن مروان : شاعر فعل ، مقدم في النسيب والمدائح . كان عبداً أسود لراشد بن عبد العزى من كنانة ، من سكان البادية . وأنشد أبياناً بين يدي عبدالعزيز ابن مروان فاشتراه وأعتقه . كان يعد مع جرير وكثير عزة . انظر الشعر والشعواء ١٥٣ : وسمط اللآلي ٢٩١ ، وإرشاد الأربب ٢١٢/٧ . جمجمت : الجمجمة أن لايبين كلامه وإخفاء الشيء في الصدر والقاموس : جمم ، .

فقال فريقُ الحَيِّ لا ، وفريقُهُ \_\_م

نَعَمْ ، وفريقٌ قالَ وَيُحَكَّ ما نَدري (١)

وليسَ في جوابِ من سأَلَ عن شيءِ غير مـا ذكرَهُ . وهذا البيتُ رواهُ الاخفشُ على ما أَثْبَتُهُ وأَعْرِفُهُ من شِعْرِهِ :

فقال فريقُ القَوْمِ لمَّا نَشَدَتُهم نَعَمْ وفريقَ لَيْمُنُ اللهِ ما نَدري '' وقال الشَّاخُ يصفُ صَلابَةَ سنابِكِ الحمارِ وشدةَ رَهْصِهِ الأرضَ: متى ما تَقَعْ أرسانُهُ مُطْمَئِنَّةً على حَجَر يرفضُ أو يَتَدَحْرَجُ ''' وليسَ في وصف '' الوطء الشديد إلاّ أنْ يكونَ الذي '' يُوطَأُ رخوا فَيَرْفَضُ ، أو صُلباً فيتدحرجُ . وقالَ زُهير :

يَطْعَنُهُمْ مَا ارتَّمَوْا ،حتى إذا اطَّعنوا

ضارَبَ ، حتى إذا ماضارَ بُوا اعْتَنَقا"

 <sup>(</sup>٣) البيت في ديوان الشاخ ق ٢ ، ب ٤٩ ، وفي العمدة ٢١/٢ ، وفي نقد الشعر ص ١٣٩ ، وفي كناب الشاخ بن ضرار الذبياني ١٦٩

 <sup>(</sup>٤) م: سقطت ( في وصف ) .
 (٥) م: سقطت ( الذي ) .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٤٣ من قصيدة في مدح هرم بن سنان،وفي الأغاني ٩/١٥١، وفي الشعر والشعراء ٥٩ ، وزهر الآداب ٢/٥٠٧ ، والتشبيهات ١٥٠ ، ونقــد الشعر ٦٦ ، والعمدة ٢٣/٣ في باب النقسيم أيضا ، وفيه :حتى إذا طعنوا .

وقال عنترة :

إِنْ يَلْحَقُوا أَكْرُرْ ، وإِن يَسْتَلْحِمُوا

أَشْدُدْ ، وإن يُلْفَوْا رِبضَنكِ أَنْزِلِ ۖ "

وقال عُمَر بن أبي ربيعة المخزومي :

تهيمُ إلى نعم ، فلا الشملُ جامعُ

ولا الحَبْلُ مُوصُولٌ ، ولا الحُبُّ مُقْصِرُ ١٣٠

ولا قُرْبُ نُعْم ، إِنْ دَنَتْ ، لَكَ نافِعْ

ولا نَأْيُها يُسْلِي، ولا أنتَ تَصْبِيرُ (٣)

فأَخَذَ الخارجيّ هذا المعني فقال :

وكَذَّبتُ طَرْ فِي فيكِ والطرفُ صادِقُ

وأُسْمَعْتُ أَذْنِي فَيكِ مَا لَيْسَ تَسْمَعُ

وَلَمْ أَسكُن ِ الْأَرضَ التي تَسكُنينَها

لِكَيْلا يقولوا : صابِرْ ليسَ يَجْزَعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ت: شاي ص ١١٩،وت: خفاجي ص ٢٤، والعمدة ٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٩٦ ، ق ١ ، وفيه : ﴿ أَهُمِ . . . وَلَا القَلْبِ ﴾ ، وفي الهامش إشارة إلى روانة ﴿ نَهُم ﴾ بالنون .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٩٧ ، ق ١، وفي هامش الديوان إشارة إلى رواية «إذدنت».

<sup>(</sup>٤) م : وأسمع .

وقال قيسُ بن ذَريح ۗ

فإنْ تَكُن ِ الدُّنيا بلبنى تقلَّبَتْ فلِلدَّهر ِ والدنيا بطونُ وأُظهُرُ لَقد كانَ فيها للامانة ِ موضِعٌ وللقلبِ مُرْتادُ وللعين ِ مَنْظَرُ وللحائم ِ الصَّدْيانِ رِيُّ بِعُرْبِها ولِلْمَرِ حِ الذَّيَّالِ طِيبُ ومَسْكَرُ وقد استجسن أهلُ الصناعة في هذا الباب قَوْلَ بِشَّارِ بِن بِردُ "، وهو نوقد استجسن أهلُ الصناعة في هذا الباب قَوْلَ بِشَّارِ بِن بِردُ "، وهو ن

بِضَرْبِ يَذُوقُ المَوْتَ من ذاقَ طَعْمَهُ . (ه) عَمَدِ مِن المَوْتَ من ذاقَ طَعْمَهُ

وتدركُ (٥) من نجَّبيَ الفِرارُ مثالِبُهُ

<sup>(</sup>١) بو : منك . (٧) البيت في العمدة ٢٤/٧ منسوب للحارثي... ،

<sup>(</sup>٣) قيس بن ذريع (٥٠- ٦٨ ه/ ٥٠ - ٦٨٨ م) بن سنة بن حزافة الكناني. شاعر اشتهر بجب، ﴿ لَبَنَى ، بنت الحباب الكعبية . وهو من شعراء العصر الأموي ومن سكان المدينة ، انظر الأغاني ٢/ ١٥٤ ، وابن سلام ٥٦ ، وجمرة أشعـــار العرب ١٢٣ ، وخزانة البغدادي ١٦٨/٣ ــ ١٦٩

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ص ٣١٨/١، ٣٢٠، وفيه : فراحوا ﴿ فريقاً ﴾... وفي العمدة ٢٠/٢ ، وفيه : نراح فريق في الأسارى ... وفي هسامش الديوان : ﴿ المراد بالبحر : الفرات ، أي سبحوا في الماء «روباً من القتل ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بر: ويدرك .

فراحوا ، فريقُ في الإسار'' ، ومثلُهُ قتيلٌ ، ومثلُ لاذَ بالبحرِ هارِبُهُ وقالوا : ليسَ في وصفِ من وقع به الظفرُ ودارَتْ رَحَى الحَرْبِ عليه زيادةٌ على ما ذَكَرَهُ ، ومنها :

## ١٦ - باب اللسميم(١٦

سُئِلَ جَمَاعَةُ مِن يتعاطى عِلمَ البديع ونقدَ الشَّعر الصنيع عن التسهيم ، فما منهم من أجابَ بجوابِ التفهيم ، وَلَمْ يحصَلُ مِن إشاراتِهم إليه ، ونصوصِهم عليه ، سوى أنَّ المُسهَّم هـو الذي يَسْبِقُ السامعُ إلى قوافيه قبلَ أن ينتهي إليها راويه .

قُلْتُ: ليسَ هذا اللّقبُ دالاً على هذا" المعنى ، فإن كانَ المُلَقِّبُ قصدَ الإغرابَ بهِ فقد أبعَدَ المَرملي وزَلَّ عن النهجِ الأقوم. وإنما التسهيمُ التخطيطُ ، والبُرْدُ المُسَهَّمُ : المخططُ . وكان الأَجدرُ أن يُقال : إن التسهيمَ في الشِّعرِ هو التحسينُ له ، والتنقيحُ لألفاظِهِ ومعانيهِ تشبيها بالبُردِ المُحَسَّنِ بالتسهيم ، حتى يكونَ لألفاظِهِ ومعانيهِ تشبيها بالبُردِ المُحَسَّنِ بالتسهيم ، حتى يكونَ

<sup>(</sup>١) م: القرار .

<sup>(</sup>٢) جاء في العمدة ٣١/٣: و وقدامة يسميه التوشيح . . . وقيل : إن الذي سماه تسهيماً علي بن هارون المنجم ، وأمّا ابن وكيع فسمّاه والمطمع ،

<sup>(</sup>٣)م: سقطت وهذا ۽ .

هذا النوعُ من الشَّعِر معناهُ إلى قلبيكَ أسرَعَ من الفاظِهِ إلى سَمْعِكَ. ولوسْمِيَ المُطمِعَ، أي من سَمِعَهُ يَطْمَعُ في قولِ مِثْلِهِ مسمَّعِكَ. ولوسْمِيَ المُطمِعَ، أي من سَمِعَهُ يَطْمَعُ في قولِ مِثْلِهِ وهو من ذاك بعيد معيد لله جاز، وقد أوردناهُ كما سَمِعناهُ ورَوَيْنَاهُ.

قالَ الأخفش : ومن أبرع ِ ماقيـــلَ في التسهيم ِ ما قالَتُهُ الجنوب أخت عمرو ذي الكلْب :

فأقسمت يا عمرو لَو نَبَّهاك الله إذَن نَبَّها الله منك داء عضالا الذف نَبَّها لَيْثَ عِرِّيسَةٍ مُفيتاً مفيداً نُفوساً وما لا وخرْق تجاوزْت مجهولة بيخرْقاء حرْف تشكِّي الكلالا فكنت النَّهار بها تشمسه وكنت دُجلي الليل فيها الهلالا ثم قال: انظر إلى ديباجة هذا الكلام ما أصفاها ، وإلى تقسيماتِه ما أوفاها "، وانظر إلى قولها مفيتاً مفيداً ، وإلى وَصْفِها إيّاه ما أوفاها"، وإلى وَصْفِها إيّاه ما

<sup>(</sup>١) فيا: نبهناك . (١) فيا: بيتهنا .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في العمدة ٣٩/٢ في « باب التسهم » أيضاً ، وفيه : وفاقسم»، وهي في عيار الشعر ١٩٧٧ ، وفي الاثنبن : « بوجناء ، حرف تشكي الكلالا . العير "يس ن : الشجر الملتف وهو مأوى الأسد و اللسائ ، . الحرق : القطعة من الأرض تتخرق فيها الرياح ، والحرقاء من النوق التي لا تتعاهد مواضع قوائمها . والحرف : الناقة الضامرة و القاموس : حرف ، .

<sup>(</sup>٤) م : أوراها . خطأ .

في النهار بالشمس وفي الليل بالهلال ، تجد البعيدَ المُطمِعَ المُمْتَنِع ، وفي هذه الباب كفاية إن شاء الله تعالى "". ومنها:

### ١٧ - باب الترصيع

ويُسمى التفويف والترصيع في اللغة التركيب ، ومنه تاج مرصع بالجوهر "، وسيف مرصّع أي مُحلَّى بالرصائع ، تاج مرصع بالجوهر "، وسيف مرصّع أي مُحلَّى بالرصائع وهي حَلَق يُحلَى بها ، الواحدة رصيعة ، والبيت "المرصّع الذي تتالى فيه القرائن كا يُرصّع التاج بالجوهر . ومن الترصيع في القرآن المجيد قوله تعالى : « ومالكم ألّا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حُرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه "، وقوله تعالى : « أولم يَهْدِ للذين يَرثُونَ الأرضَ من بغد أهلها أن لو نشاء أصبناهُم بذنوبهم و نطبع على قلو بيهيم "" » .

<sup>(</sup>١) البلغة : ما يتبلسّغ به من العيش ﴿ القاموس ؛ بلغ ، .

 <sup>(</sup>٣) ليست لفظة (تعالى » في م . (٣) با : سنطت (بالجوهر » .

<sup>(</sup>٤) م : سقطت ﴿ وَالْسِتْ ﴾ . (٥) سورة ﴿ الْأَنْمَامِ ﴾ ؟ ، ١٩٩

<sup>(</sup>٦) سورة « الأعراف » ٧ : ١٠٠ (٧) م : « أحسن » .

الحَمْدُ خُلَّتُهُ ، والجُودُ عِلَّتُهُ ، والجُودُ عِلَّتُهُ ، والجُودُ عِلَّتُهُ ، إِنْ قِرْنَهُ هَابًا ""

سدّادُ أُوهِبَةٍ ، شَهَّادُ أَنْدِيَتِ ،

قطّاعُ أُوديةٍ ، للوِتْرِ طَلاّبا

حَمَّالُ أَلُويَةٍ ، ضَرَّابُ أَبنيَةٍ ،

ورَّادُ مُسنيةٍ ، في الحَرْبِ عَصَّابا

مُرَّادُ مُسنيةٍ ، في الحَرْبِ عَصَّابا

مُرَّادُ مُسنيةٍ ، إذا

سمَّ العُداةِ ، و فَكَاكُ العُناةِ ، إذا

لاقى الوَعَى لم يَكُنْ للموتِ هُيَّابا

الخيرُ يفعلُهُ ، والقَوْلُ يَفْضُلُه ،

والمَالُ يُنْهِبُهُ في الحَقِ إنهابا

(1) الأبيات من قصيدة ترثي بها أخاها صغراً. البيتان الثاني والحامس لم أعثر عليبها في طبعتي الديوان. ورواية البيت الثالث في ديوانها ط. صادر ص ١١:

حمّال ألوية ، قطمّاع أودية شهّاد أنجية ، للوتر طلاً با وروايته في نسخة شيخو ص ٢:

حمَّال ألوبة ، شهمَّاد أنجية قطمّاع أودية ، الوتو طلاّبا البيت الرابع في ديوانها صادر ص ١١ وشيخو ص ٢ : « لم يكن للقون هياباً ه . والقير ن بالكسر : كفرْك في الشجاعة « اللسان » . العناة : مفودها عائد وهو الأسبر .

يهدي الرَّعيلَ إذا جارَ السبيلُ بهم نَهْدُ التَّليلِ لِزُرْقِ الشَّمرِ رَّكابا '''

وقالت أيضًا :

آبي الهَضيمة ، حَمَّالُ العظيمة ، مِتلافُ الكريمة ، لا سِقْطُ ولا وان (٢) حامي الحقيقة ، نَسَّالُ الوديقة ، مِعْتاقُ الوسيقة ، جَلْدٌ غَيْرُ تُنْيانِ (٣) هَبَّاطُ أُوْدِيَة ، حَمَّالُ أُلُورَية ، صَمَّادُ أُنْدِية ، سِرْحانُ فِتْيانِ (١)

(١) ديوانها ط . صادر ص ١١ وفيه :

يهدي الرعيل، إذا ضاق السبيل بهم نهد النليل لصعب الأمر وكتابا وفي شيخو ص ٩ وفيه :

يهدي الرّعيل إذا جار الدليل بهم قصد السبيل لزرّق السّمر ركّابا الرعيل: اسم كل قطعة متقدمة من خيل ورجال وغير ذلك . والنّمند: كل مرتقيع . والتليل: العنق « اللّـان » .

(٢) ديوانها ، شيخو ص ١٣٤ ، وصادر ص ١٩١ والرواية في الاثنين : آبي الهضيمة ، آت للمظيمة متلاف الكرية ، لا نكس ولا وان (٣) ديوانها شيخو ص ١٣٤ وفيه : معتاق « الوثيقة »،وفي صادر ص ١٩١ وفيه : « بسال الوديقة » . والوديقة : الحو الشديد ، أي يسرع الدير في وقت الحو ، والوسيقة : الإبل . والثنيان : ما كانت منزلته دون السيد .

(٤) ديوانها شيغر ص ١٣٤ ، وصادر ص ١٩١ والرواية في الاثنين : شهّاد أندية ، حمّال ألوية قطـّاع أردية ، سوحان قيعان والقيعان : جمع قاع وهي الأرض السهلة . وقد سقط البيت بكامله في د فيا » . البيت الأول والثاني موجودان أيضاً في عيار الشعر ص ٤٥

وقالت أيضاً :

حديدُ السِّنانِ ، ذَليقُ اللَّسانِ يُجازِي الْمقارِضَ أَمْثَالَهُ النَّا وقالت أيضا :

حَمَّالُ مُثْقِلَةٍ ، رَكَّابُ مُعْضِلَةٍ وَهَابُ ''أَمُفْضِلَةٍ ، لِلْعَظْمِ جَبَّارُ ''" وقالت أيضاً '' :

حامي الحقيقة ، تحمودُ الطريقة فَ شَلاًّلُ الوَسيقة ، نفاعُ وَضَرَّارُ (٥٠) وقالَ امرؤُ القَيْس :

الماله مُنْهَمِرٌ ، والشَّــدُ مُنْحَدِرُ

والقُصْبُ مُضْطَمِرْ ، والمَثْنُ مَلْحوب (٦)

وقال زياد :

(١) ديوانها شيخو ص ١١٢ وفيه : د يجارى ، ، وفي صادر ص ١٧١

(٢) م: ذهاب .

(٣) لم أعثو على هذا البيت في طبعتي الديوان (٤) با: سقطت

< وقالت أيضاً » . (ه) لم أعثر على هذا البيت في طبعتي الديوان .

(٦) البيت في ديوانه ص ٢٢٦ ، ق ٤١ ، ب ٧ ، وفيه ووالماء .. والقصيدة في وصف فرس ، وهي من زيادات الطوسي ومنسوبة أيضاً إلى إبراهيم بن بشير الأنصاري . وفي شرح البيت في الديوان أن المقصود بالماء عرق الفرس ، والقصب الأمعاء ، ومضطمر ضامر ، وملحوب قليل اللحم . والبيت أيضا في العمدة ٢٧/٢ منسوب إلى أبي دؤاد ، وفي الهامش أثبته المحقق لامرى والقيس .

سُودٌ ذَوائِبُها بيضٌ تَرائِبُهـا دُرْمٌ مرافِقُها في خَلقِها غَمَمُ ('' فيهِ مع الترصيع ِ طِباقُ ، وقال ذو الرُّ مَّة :

بيضاء في دَعج صفراء في نَعج كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّهَا ' ذَهَبُ '(٢)

( هذا بيت قد جَمَعَ الْمطابقَةَ والترصيعَ والتشبيه ) ( )

وقال بَشامةُ النَّهُشَلِي ۗ وُتُروَى لغيرهِ :

بِيضٌ مَفَارِقُنَا تَغْلِي مَراجِلُنا تَأْسُو بِأُمُوالِنَا آثَارَ `` أَيدينا '`'

(١) الترائب: عظام الصدر أو ما بين الثديين أو موضع القلادة ( القاموس: ترب » . درم مرافقها: أي متوارية باللحم . (٢) فيا ، با : شابها . (٣) ديوانه ص ٥ ، ق ١ ، ب ٢٠ وفيه : كحلاه في بترج . . . ، النعج: البياض الحالص . والبيت أيضاً في قواعد الشعو لمثعلب ٨٧ ، وفي جمهوة أشعال

- (٤) م، فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .
  - (٥) ذَكُرُهُ الآمَدي في المؤتلف والمختلف .
    - (٦) م : تكورت كامة ﴿ آثار ﴾ .
- (٧) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٠٠٢، وهو منسوب لنَهَ شَلَ بن حَرَّي النهشلي ، وفي ديوان الحماسة للتبريزي ١٠٦ ١٠٦ نسبه لبعض بني قيس بن ثعلبة ، وقال : ويقال إنها لبشامة بن حزن النهشلي، وكذلك في الحزانة ٣/٠١٥. وعجز البيت هو كعجز بيت للمرقش الأكبر في المفضاية ١٢٨ وعو : شعث مقادمنا نهبي مراجلنا نأسو باموالنا آثار أيدينا والعمدة ٢٦/٢

رأيتُ بخطِّ الشيخِ أبي زكريا التبريزي كتاباً قد خَرَّجَ فيهِ أبوعبدالله محمد بن عبد الله الخطيب ما يُوفي على مِئَتَيْ وَجْهٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ بيضٌ مَفَارِقُنا ﴾ حَسْبُ ، وقد شَيَّدَ بناءَ تلكَ المعاني بأشعار عربيَّةٍ (١) وألفاظ مقبولة . وقال آخر :

طويلُ النِّجادِ ، رفيعُ العِمادِ كثيرُ الرَّمادِ ، والليلُ قُرَّ<sup>(٢)</sup> وقال الحارثي :

أَلَمَّتْ فَحَيَّتْ ثُمَّ قَامَتْ فَوَدَّعَتْ

فلما تَوَلَّتُ كادتِ النفسُ تَزُهَقُ

والترصيعُ في الشِّعرِ أكثرُ من عَدَدِ القَطْرِ . ومنها :

#### ۱۸ ـ باب الترديد

وهوَ أَن يُعَلِّقَ الشَّاعرُ لفظةً في البيتِ بمعنىَ ثُم يُردِّدُها فيه بعينِها ويُعَلِّقُها بمعنى آخر " . وأجمع أهلُ النقدِ أنَّ أبا حَيَّــةَ النُّمَيْرِيَ سَبَقَ إلى هذا الإحسان ِجميعَ مَنْ تَقدَّ مَهُ وتأَّخرَ عنه بقولِهِ:

<sup>(</sup>١) بر: غربية . .

 <sup>(</sup>٣) النجاد ، حمائل السيف و القاموس : نجد ، ، طويل العباد : منزله معلم لزائريه و القاموس : عند ، ، القرش : البرد و اللسان ، .

 <sup>(</sup>٣) حد الترديد عند ابن رشيق (أن يأتي الشاءر بلفظة متعلقة بمعنى ، ثم
 يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت أو في قسيم منه : العمدة ٣٣٣/١ .

ألا حيّ من أجل الحبيب المغانيا لَبِسْن البيلي ممّا لَبِسِن اللّياليا" إذا ما تقاضى المَرْة يوم وليلة تقاضاه شيء لا يَكُ التقاضيا ابتدا في المصراع الأول فأحسن الابتداة وردّد في المصراع الثاني فأحسن الترديد وقال أبو تمام الطائي : لا أعرف أحدا أحسن صنعة في الترديد من قول زهير وهو : من يَلْق يَوْما على علاتِه هرما يَلْق السَّاحة منه والنَّدى خُلُقا ويُروى " : إن تَلق ... وتلق السّاحة " . قال الاصمعي : هذا أمدَحُ بيت قالته العَربُ . وقال أبو على الحاتي " : لقد أحسن أبو نواس في الترديد بقولِه :

<sup>(</sup>١) الأبيات في الموشّع ص ٥٥٥ وفيه :ألا حي من «عمسـد» ... ، وفي طبقات ابن المعتز ١٤٤ وفيه : ألا حي من «بعـد» ... ، وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/٥٥٧ ، وفي المؤتلف ٢٠٣ ، والأغاني م١/١٥ والعمدة ٢/٣٣ تحت باب الترديد أيضاً . (٢) بر : وتروى .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان ٣٤ ، والأغاني ٩/١٥١ ، والعمدة ٣٣٣/١ ، ونقد الشعر ٦٥

<sup>(</sup>٤) أبو على الحاتمي ( ٠٠ – ٣٨٨ هـ / ٠٠ – ٩٩٨ م) محمسد بن الحسن المطفر الحاتمي . أديب نقادمن أهل بغداد . نسبته إلى جد له اسمه حاتم . له الرسالة الحاتمية واسمها ﴿ الموضحة في نقد شعر المتنبي ، وكتب أخرى قيمة . انظر : بغية الوعاة ٣٥ ، تاريخ بغداد ٢١٤/٢ ، إرشاد الأريب ٢١/١٥ ، الوفيات ١٠/١٥

صفرا ٤ لا تَنْزِلِ الاحزانُ ساحَتَها لو مَسَّها حَجَرُ مَسَّتُهُ سَرَّا ٤ (١) وقال أيضاً:

ظَنَّ بِي مَنْ قَدْ كَلِفْتُ بِهِ فَهُو يَجْفُونِي عَلَى الظَّنَنِ '' قالَ الحاتميّ : ولقد أجاد عليُّ بنُ جَبَلَة مع تأَثْخُر ِ زمانِهِ في صِفَةٍ فَرَسٍ حيث يقول :

مُضْطَرِبٌ يَرْتَــجُ مِن أَقطارِهِ

كَالْمَـاهِ جَالَتُ فَيهِ رَيْحٌ فَأَضْطَرَبُ (٣)

اذا تَظنَّيْنَا بِهِ صَدَّقَنَا وَإِنْ تَظَنَّى فَوْتَهُ الْعَيْرُ كَذَبُ والترديدُ في أشعار المُتأَخرينَ كثيرٌ ولكن لم نَصْرِفُ إليهِ هِمَّةً، ففيا أتيْنَا بِهِ مِن المثالِ كفاية . ومنها :

## ١٩ - باب المُقابلة

قَالَ عَلِيٌّ بن الحُسَيْنِ القُرَيْتِيِّ (٤) ، سألتُ جَعَفَرَ بن قُدامة (٥)

<sup>(</sup>١) م : ﴿ سُرَاهُ ﴾ خطأ الناسخ . والبيت في ديوانه ٦

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على البيت في الديوان المشار إليه .

<sup>(</sup>٣) البيت في الأغاني ١٠٣/١٨ وفيه : مرتم يج يرتج . . .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفرج الأصبراني وقد مرّت توجمته ص ١١٠

<sup>(</sup>٥) جعفر بن قدامة ( ٠٠ – ٣١٩ هـ/ ٠٠ – ٩٣١ م ) بن زياد ، أبوالقاسم. أديب من كبار الكتاب من أهل بغداد . له شعر رقيق ومصنفات في صنعة ===

الكاتب، وكان من بجهابيذة الشعر، عن المُقابلة فقال: سألت أبي عنها فقال: «هو أن يضع الشاعر معاني يعتمد التوفيق بين بعضها وبعض، أو المخالفة، فيأتي بالموافق مع مع مايوافقه، وفي المخالف عا يخالِفه على الصّحّة مع أو يشترط شروطا، ويُعدد أحوالاً في أحد المعنيين في فيجب أن يأتي فيا يوافقه عثل الذي شرط فيا يُخالفه بأضداد ذلك من قال: فقلت له: فأنشدني أحسن ما قيل فيه فقال : لا أعرف أحسن من قول الأول:

أيا عَجَبا كيفَ اتَّفَقُنَا فناصِحْ وَفِيُّ وَمَطُويٌّ عَلَى الغِلِّ غادِرُ (٥) فَجَعَلَ بإزاء ناصح مطويا على الغِيلِّ ، وبإزاء وفي غادراً .

الكتابة وغيرها . روى عنه أبوالفرج الأصبهاني انظر : إرشاد الأربب ٢١٢/٢
 د مرجليوث ، و تاريخ بغداد ٢٠٥/٧

<sup>(</sup>٢) حد المقابلة عند ابن رشيق و المقابلةمواجهة اللفظ بها يستحقه في الحمكم ، هذا حد ما اتضح عندي . . وأصلها توتيب الكلام على ما يجب ، فيعطي أول الكلام ما يليق به أولا ، وآخره ما يليق به آخراً ، ويأتي في الموافق بها بوافقه ، وفي المخالف بها مخالفه . ، العمدة ١٥/٢ (٣) فيا ، م : المعنين .

<sup>(</sup>٤) هذا التعريف للمقابلة هو نفسه في نقد الشعر لقدامة ٧٣ بونيباكر .

<sup>(</sup>٥) البيت في العمدة ٢٥/٢ ، وفيه : فيا عجباً..،وفي نقدالشعر ٧٢بونيباكر

قبال : وقولُ الطِّرِمَاح بن حَكيم ('' الطائي في ذلك حَسَنْ أيضا ، وهو :

أَسَرْنَاهُمْ '' وأَنْعَمْنَا عليهمْ وأسقَيْنَا دِماءَهُمُ التَّرابِا فَمَا صَبَرُوا لِبأْسِ عندَ حَرْبِ وَلا أَدُّوا بِيحُسنِ يَدِ ثَوابا ''' يَقُولُ: لَمَّا سَقَيْنَا الترابَ دِماءَهُم لم يكن لهم صَبْرُ على ما نزل بهم منا '' لِفَشَلِهِم وَضَعْفِ نُفُوسِهم ، ولَمَّا أنعمْنَا عليهم وأحسَنَّا إليهم لَمْ يُجازُوا '' بالثناءِ علينا ، فجعل بإزاءِ أن سَقَوْا دِماءَهم التُرابَ وقاتلوهم ، أن يصبروا ، وبإزاءِ أن أنعَمُوا عليهم ، أن يُثْنُوا ، وقال هذه المقابلة . وقال عَلِي بن هارون '' : كان

<sup>(</sup>۱) م: هم ، وفي الأصل: جم ، وهو: الطرّماح بن حكيم ( ٠٠ - نحو ١٢٥ ه / ٠٠ - نحو ١٤٣ م) من شعراء الدولة الأموية ، عاش بالشام وانتقل إلى الكوفة . اعتنق مذهب الشراة والأزارقة ، كان يكثر في شعره من الغريب. انظر: الشعر والشعراء ٢٢٨ ، خزانة البغدادي ١٨/٣ (٢) بر: أسرنا . (٣) البيتان في ديوانه ٢٢٥ ، وفي العمدة ١٥/٢ ، وفيها : د لحسن يكد ، ، وفي نقد الشعر لقدامة ت بونيبا كر ٧٣ (٤) بر: سقطت و منا . .

<sup>(</sup>٦) علي بن على بن مجيى ، الوية بن مجيى ، المنجم : راوية للشعر من ندماء الحلفاء . مولده ووفاته ببغداد. أبو الحسن من آل المنجم : راوية للشعر من ندماء الحلفاء . مولده ووفاته ببغداد. له كتب منهــــا د الرد على الحليل ، في العروض و كتب أخرى . انظو فهوست ابن النديم ١٤٣/١ ـ ١٤٤ ، والوافي بالوفيات ٢٥٦/١

يحيى بن على يزُعم أنّ أحسن ماقيل في المقابلة قولُ النابغة : فتى تمّ فيه ما يَسوهُ المُعادِيا ('' فتى تمّ فيه ما يَسوهُ المُعادِيا ('' فجعلَ بإزاء السرور الإساءة ('' وبإزاء الصديق المعادي . وهذه نُغْبَة (''' في هذا البابِ كافية . ومنها :

### . ٢ - باب الاستشفاء

بِيهِينَ فُلُولٌ من قِراع ِ الكَتَائِبِ"

واما النحوِّيون فالاستثناء في الكلامِ عندهم استخراجُ بَعض من كلّ في حكم شامل عنبي إلا . وقالَ أيضاً :

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان النابغة الجعدي ١٧٣ ، وفي الموشح ٩٣ ، وفي العمىدة ١٦٧٢ ، وفيه : و الأعاديا ، ، والشعر والشعراء ٢٥٢ ، والاستيعاب ١٥١٩ ، والصناعتين ٨٠٤

 <sup>(</sup>٣) النفبة : الجرعة و القاموس : نغب ، . (٤) م : سقطت ومدح، .

<sup>(</sup>٥) ورد النعريف نفسه في العمدة ٢٨/٢ بأب الاستثناء أيضًا .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٤٥، ق ٤، ب ١٩، وفي العمدة ٢/٨٤

فتىً كَمْلَتُ أَخَلاُقُه غيرَ أَنَّهُ جَوادٌ فَمَا يُبقي مَنَ المَالِ بِاقيا '' وقال أيضاً :

فتى تَمَّ فيه ما يَسُرُّ صَديقَهُ على أنَّ فيه ما يسوء الأعاديا فقولُه في البيتِ الثاني «على أنَّ فيه » فقولُه في البيتِ الثاني «على أنَّ فيه » من أبرع الاستثناء وأحسنِه . وقالوا : أحسَنُ ما وردَ في هذا النوع قولُ الربيع بن ضَبَّة (٢) :

فَنيتُ ولا يَفُنَى حديثي ومنطقي

وكلُّ امرىءِ إلا أحاديثُهُ فان ِ

وقال قَوْمٌ : بل قُول الآخر :

فَلاَ تَبْعُدَن ۚ إِلاَّ من السَّوءِ إِنَّني

إليكَ ( عُن أَو إِن شَطَّتْ بِيَ الدَّارُ نازِعُ ( هُ)

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الجعدي وهو في الموشح ٩٣ ، وفيه : كملت و أعراقه »، والشعر والشعراء ٢٥٢ ، والاستيعاب ١٥١٩ ، وفيها : فتي كملت وخيراته»، والعمدة ٤٨/٢

 <sup>(</sup>٢) الربيع بن ضبة أو ضبع الفزاري: من الشعراء الفرسات مات نحو
 ٥٢٢ م . انظر ديوان الشعر العربي ١٩٦/١

<sup>(</sup>٣) البيت في العمدة ٢/٥٥ وفيه : فنيت وما يفنى صنيعي . . .

<sup>(</sup>٤) م، فيا : سقطت ( إليك ، . (٥) البيت غير منسوب في

العمدة ١/٢٠ ، وفي الصناعتين ٨٠٤ ، وفيها : وإن شطت د بك ، .

<sup>-</sup> ١٢٩ - م- ٩ نضرة الاغريض

وقالَ آخرون : بل قَوْلُ بعض الأعراب : « خَرْقَاءُ إلَّا أَنَّهَا صَنَاع » '' . ولقد أحسنَ وأجادَ في هذا البــــاب أبو يَهفّان ''' المُزَمِيُّ " العبدي حَيْثُ يقولُ: فإن تسألي عَنَّا فإنَّا حُلِي العُلِي

بني عامر ٍ، والأرض ِ ذَاتِ المناكبِ

ولا عَيْبَ فينا غـيرَ أَنَّ سَمَاحنا

أَضرَّ بنا ، والبأسُ (؛) من كلِّ جانبِ

فأَفْنَى الرَّدٰى أعمارَنا غيرَ (٢) ظالم ِ

وأفنى النَّدَى أمواَ لنا غيرَ عائبِ (٢)

أَبُونا أَبُ لُو كَانَ للناسِ كُلِّهِ مَ

أَبُ مِثْلُمُ ، أغناهُمُ بِالمناقِبِ

<sup>(</sup>١) في العمدة ٢٥٢/١: قبل في صفة ناقة وهو قبل على الإيجاز الماسح ، وفي الصناعتين ص ٢٠٩ في وصف قوس ، وهو غير منسوب أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أو هفان المرزمي (٥٠ - ٢٥٧ ه/ ٥٠ - ٨٧١ م)عبد الله بن أحمد، الأصمعي ،وكان متهتكماً فتيراً. انظر حمط اللآلي ٣٣٥ ، وتاريخ بغداد ٩/٠٧٠، وإرشاد الأريب ٢٧٨/٤

<sup>(</sup>٤) بو: الناس. (۳) م: الممزى ، خطأ .

<sup>(</sup>٥)، (٧) البيتان في العمدة ٧/٨٤ وفيه : فأفنى الرّدى ﴿ أُرُواحِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فيا : سقطت وغير ، .

#### ٢١ - باب الإيفال

ويُسمَّى التبليغ ''، وهو أن يأتي الشَّاعِرُ بالمعنى في البيت تاما قبلَ انتهائه إلى قافيتِهِ ، ثمَّ يأتي بها لحاجةِ الشعر إليها ، لأن بها يصيرُ الشعرُ شعراً ، فيزيدُ البيت رونقا ، والمعنى بلوغا إلى الغايةِ القُصوى . وقالَ التَّوَّزي ّ: قلتُ للاصمعي : « مَنْ أشعرُ الناس ؟ قال : من يأتي إلى المعنى الخسيسِ فيجعلهُ بلفظهِ كبيرا ، أو يَقْصِد المعنى الكبير فيجعلهُ بلفظهِ خسيسا ، أو ينقضي كلامهُ قبلَ القافية ، فإذا احتاجَ إليها '' أتى بها وأفاد معنى لم يكن قبلَها ('') مَ كا '' قال الأعشى :

كَنَاطِح صَخْرَةً يوما لِيَفلِقَها فَلَمْ يَضِرْها وأَوْهَى "قُرْنَهُ.. "كَاطِح صَخْرَةً يوما لِيَفلِقَها فَلَمْ يَضِرْها وأَوْهَى "قُرْنَهُ.. "كَافَقَدْ تَمَّ المثلُ ثُمَّ احتاجَ إلى القافيةِ ، فقال « الوعل » فزادَ معنى . قال : قلتُ له : فكيف صار الوعلُ مفضّلا على كلِّ

<sup>(</sup>١) في العمدة ٢/٥٠ : ﴿ الْحَامَى وأصحابه يسمونه التبليسغ » .

<sup>(</sup>٢) م ، فيا : سقطت و إليها ، .

<sup>(</sup>٣) حديث النوزي والأصمعي في العمدة ٧/٧٥

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص٢٦١ق ٦ ، ب ٢٤١٠ وفي ط صادر ص ١٤٨ ، وفي العمدة ٣/٧٥

ناطح ، قال : لَأَنَّهُ ينحطُّ من قُلَّةِ الجبل على قَرْنِهِ فلا يَضُرُّهُ . وقالَ ذو الرُّمَّـة :

قِفِ العيسَ فِي أَطْلال ِ مَيَّةَ نَسْأَل ِ رُسُّوماً كَأَخْلاق ِ الرِّداءِ. ''' فَتَمَّ كلامُه ،ثمَّ احتاجَ إلى القافية ِ فقال : ﴿ المُسَلسَل ِ ﴾ ، فزادَ معنىً . ثم قال :

أَظُنُّ الذي يُجْدي عَلَيْكَ سُؤالها دُمُوعاً كَتَفْصيلِ الجُمانِ.. " فَتَمَّ كلامه، ثُمَّ احتاجَ إلى القافيةِ فقالَ «المُفَصَّلِ » فزادَ شيئاً لم يَكُنُ في البيتِ . وأبرعُ ما قيلَ في هـنا البابِ قـولُ امرىء القيس:

كأَنَّ عيونَ الوَحْشِ حَوْلَ قِبابِنا

وأَرْ ُحلِنا الجَزْعُ الذي لم يُثَقَّبِ ٣

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۲۰۵۱ق ۲۷،ب ۲۰۴ وفيه: « فاسأل » ، وفي العمدة ۲/۲۵ (۲) ديوانه ص ۲۰۵، ق ۲۷، ب ۲ وفيه : « كنبذير الجمان » ، وعيسالر الشعر لابن طباطبا ص ۱۸

<sup>(</sup>٣) ديرانه ص ٥٣ ، ق ٣ ، ب ٥٠ وفيه : حول ﴿ خَبَائِنَا ﴾ ، وفي عيار الشعر ١٨ ، وقواعد الشعر لشعلب ٤٠ ، وأمالي المرتضى ١٢٥/٢ ، والتشبيهات ٣/٩٠ ، والكامل ٤٤ ، والشعر والشعراء ٤ ، والصناعتين ٢٤٦ . أرحلنا : مفردها الرحل: مركب للبعير ﴿ القاموس : رحل ﴾ . الجير ع : الحرز الباني فيه صواد وبياض تشبّه به الأعين ﴿ القاموس : جزع ﴾ .

فَأَتَى بِالتَشْبِيهِ قَبِلَ القافيةِ ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَ بِالقافيةِ بَلَّغَهَا الْأَمَدَ البَعِيدَ فِي التأكيدِ للمعنى ، لآنَّ عيونَ الوحشِ تُشْبِيهُ (الجَزْعَ ، خصوصا إذا ماتَتْ وتغيّرَتْ هيئاتُها ، ثُمَّ لمّا أتى بالقافيةِ قال: الجَزْعُ الذي لم يُثَقَّب ، فزادَ المعنى إيضاحاً ؛ لآنها ( بالجزع ِ الذي لم يُثْقَبْ ، أوقعُ بالتشبيه . وقال أيضاً :

إذا ما جَرَى شَأْوَيْنِ وابتلَّ عِطْفُهُ

تقــولُ هُ هزيزُ الرِّيحِ....

فقد تَمَّ العَرْضُ والتشبيهُ قبلَ القافية ، فلّما أتى بها زادَتُ القافيةُ المعنى براعةً ونصاعةً وهي قَوْلُه : مَرَّتُ بأَثْأَبِ (أ) ، وذلكَ أنَّ الأَثْأَبِ شَجَرٌ يكونُ للريح في أضعاف أغصانِ عَالَى خَفيفٌ شَديدٌ . ومنها :

#### ۲۷ \_ باب الاستعارة

الاستعارةُ من أشرفِ صنعةِ الكلامِ وأجلَّها ، وكانَ القدماءُ يُسَمُّونها الأمثالَ فيقولون ؛ فلان كثيرُ الأمثال . وَلَقُبُها بالاستعارة

<sup>(</sup>١) م: يشبه . (٢) م: عطفة . (٣) بر: يقول .

<sup>(</sup>٤) ديرانه ص ٤٩، ق ٣، ب ٣٩، وفيه وإذا جرى هذا الفرس طلسَّة بَنْ وابتل جانبه من العرق سمعت له خفقاً كخفق الربيح إذا مر"ت بأثاب. والأثاب: شجر يشبه الأثل ، . . (٥) في الأصل مر"ت بأصاب ، وذلك أنّ الأصاب...

ألزمُ لأنهُ أَعَمُّ ، ولأَنَّ الأَمثالَ كُلَّها ليس تجري بجرى الاستعارة ، الا ترى قَوْلَ السُّلَيْكِ بن السُّلَكَة " وقدوقع عليه رجل وهو نائم فضغطَهُ السُّلَيْكُ ، فَحَبَقَ الرجل ، فقالَ السُّلَيْكُ : أضرطا وأنتَ الأعلى ! فأرسلها مثلا ، وقد أوردَ الشيءَ على حقيقته . ومن أبرع ما قيل في الاستعارة قول ذي الرُّمَّة :

أَقَامَتْ بِهِ حتى ذَوْلَى العودُ فِي الثَّرْلَى

وساقَ الثُّر يَّا فِي مُلاءَتِهِ الفَجْرُ (٢)

قال أبو "عمرو بن العلاء: كانتْ يدي في يد الفرزدقِ فأنشدته" بلُ بيتَ ذي الرُّمّة ، فقال: أنشِدُكَ أم أَدَعُكَ ؟ قال: قلتُ : بلُ أَنشِدُني، فقال: أقامَت بهِ حتى ذَوَى (٥) العودُ والسَّرى ، ثم

<sup>(</sup>۱) السليك بن السلك بن السلكة (٠٠ - نحو ۱۷ ق ه / ٠٠ - ٢٠٥ م) : هو السليك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي ، والسلكة أمه : فاتك عداء ، شاعر أسود من شياطين الجاهلية يلقب بالرئبال . كان أدل الناس بالأرض وأعلمهم عسالكها . له وقائع وأخبار كثيرة . انظر الأغاني ١٣٣/١٨ - ١٣٧ ، والكامل المبرد ٢٥١/١ ، وجمهرة الأنساب ٣٠٧ ، ٣٠٧

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٠٧، ق ٢٩، ب ٣، والعمدة ٢/٩٨. ذوى العود : جفّ ويبس، والملاءة : بياض الصبح، شبه بالملاءة وهو الثوب الأبيض . (٣) م : سقطت ﴿ أبو ﴾ . (٤) م : فأنشد به .

<sup>(</sup>٥) فيا : سقطت ( حتى ذوى ۽ .

قال: العودُ لايذوي مها أقام في الثرى، ثم قال: ولا أعلمُ كلاماً أحسنَ من قولِهِ: وساقَ الثَّريا في مُلاهَته الفَجْرُ ، ولا مُلاهَة لهُ "ا وإنّا هي استعارة . وقال ابنُ المُعتز : العودُ لا يذوي ما دام في الثّرى . قال الصّولي ": اجتمعتُ وجماعةً من فرسانِ الشعر عندَ عبد الله بن المُعتز ، وكانَ بعِلْم البديع مُحققًا يَنْصُرُ دعواهُ لسانُ مُذاكرتِه ، فلم يبق مَسْلَكُ من مسالِكِ الشعر الا وسلكناه ، وأورَدْنا أحسنَ ما قيل في معناه ، إلى أن قال ابنُ المُعتز : ما أحسنُ استعارة للعربِ اشتملَ عليها بيتُ من الشّعر ؟ فقال الاسديُّ : قولُ لبد :

وغداةَ ريح قَدَ كَشَفْتُ وَقرَّةٍ إِنْ (٣) أُصبَحتُ بِيَدِ الشَّالِ زِمِامُها (٤)

<sup>(</sup>١) م: سقطت «له».

<sup>(</sup>۲) أبو بكر الصولي: هو محمد بن مجير بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول، الكاتب المعروف بالصولي. ولدبيغداد ونشأ بها وأخذ عن ثعلب والمبرد وأبي داود السجستاني ، وأخذ عنه المرزباني. كان إخباريا أديباً كاتباً وكان ندياً للخلفاء متمكناً عندهم ، توفي سنة ٣٣٥ ه. انظر معجم ياقرت ١١٩-١٠٩١ (٣) م: إذا . (٤) ديوانه ص ٣١٥ ، ق ٤٨ ، ب ٢٢ وفيه : وغداة ربح قد دوزعت ، أي ديوانه ص ٣١٥ ، ق ٤٨ ، ب ٢٢ وفيه : وغداة ربح قد دوزعت ، أي كف أذى الربح بتوزيع الطعام على الفقراء . أصبحت : أي الغداة . زمامها: أمرها . والبيت في الصناعتين ٣٨٥ ، وشواهد الكشاف ٢٧٤ ، والموازنة ١١ ، والوساطة ٣٣٠ ، والعمدة ٢٩/١ وفيه دوزعت ، .

فجعلَ للشهالِ يداً وللغداةِ زمِاماً ، فقال ابنُ الْمعترُّ : هــــذا حسَنْ ('' وغيرُه أحسنُ منه ، وقد أُخذَهُ من قوْل ِ ثَعْلبةَ بن صُعَيْر المازني '' يصِفُ نَعامةً وظَلما :

فَتَذَكّرا ثَقَلًا رثيداً بَعْدَما أَلْقَتْ ذُكَاء عِينَها في كَافِرِ الثّقَلُ: بَيْضُ النعامِ ، والرثيدُ: المنضودُ بعضُهُ على بعضٍ ، وذُكاء: الشّمسُ ، وكافرُ: الليلُ ، جعلَ للشّمسِ عِينا ملقاةً في اللّيلِ . قال: وقولُ ذي الرّمة أعجبُ إليّ منه " وإنْ تأخّرَ زمانُهُ ، حيثُ يقولُ ":

أَلاَ طَرَقَتْ مَيٌّ هَيُوما بِذِكْرِهِا وأَيْدِي الثَّرِيَّا خُنَّحُ فِي المغاربِ '' وقال بعضُنا : قولُ لبيدِ أحسن :

<sup>(</sup>١) م: أحسن

<sup>(</sup>٢) ثعلبة بن صعير الماذني: شاعر جاهلي قديم . انظر المفضليات ص ١٢٥ والبيت فيه و في منتهى الطلب ١٦٥/١٤ ومعجم الشعراء ١٥٦ ، والأمالي ١٤٥/٢٠ والبيان وثقل، ، والشعر والشعراء ٣٤٣. وروايته في المفضليات: وفقد كرت... وقوله و ألقت بمينها في كافر ، أي تهيأت المغيب . وقد ضبطت و ثقلًا ، في الأصل بكسر الثاء ولا يستقيم بذلك المعنى فأثبتنا رواية المراجع .

<sup>(</sup>٣) بر : سقطت ( منه » . (٤) م : سقطت ( يقول » .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٥٥، ق ٧، ب ٨

# ولقدْ حَمَيْتُ الحَيَّ تَحْمِلُ شِكَّتِي فُرُطْ ، وشِاحِي إذْ غَدَوْتُ ('' لِجَامُها '''

يُقالُ: فَرسُ ثُورُطُ إِذَا تَقَدَّمَ الخَيلَ وَسَبقَهَا . قَـالَ ابْنُ الْمُعَتَّزِ: هَذَا حَسَنُ ، وانظروا إلى قوْل ِ الْهُذَلِيِّ :

ولو أنني ٱسْتُودَعْتُهُ الشَّمْسَ لارْتَقَتْ

إليهِ المنايا عَيْنُهِــا ورسولُما (\*)

ثم قال : هذا بديع ، وأبدع منه في استعارة (' فظرِ'' الاستيداع قَوْلُ الحُصَيْنِ بن الحُهام المُرَّيِّ ('' حيث يقول :

<sup>(</sup>١) م : غدوة ، خطأ .

 <sup>(</sup>٢) البيت في ديوان لبيد ص ٣١٥ ، ق ٤٤ ، ب ٣٣ . وفي اللسان والتاج
 د فرط ، ، وحماسة المرزوقي ١٤٠٣ . الشكة : السلاح ، وشاحي لجامها : أي يضع لجامها على عانقه ليكون في متناول بده إذا دعا الداعي .

<sup>(</sup>٣) م: أحسن ، خطأ الناسخ .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي ذوّيب الهذلي وهو في ديوان الهذليين ص ٣٣ . يقول : لو صيّرة، في الشمس لأنته المنايا .

 <sup>(</sup>٥) بر: الاستعارة.
 (٦) با ، فيا ، م: لفظة .

<sup>(</sup>٧) الحُـصَين بن الحُمَّام المريّ : بن ربيعة بن مساب بن مُو ۗ ة بن غَطَـفان.

كان شاعراً وفياً . وكان سيد قومه وقائدهم وكان يقال له : و مانع الضم ، عد"ه أبو عبيدة في الثلاثة الذين انفقوا على أنهم أشعر المقلسين في الجاهلية . انظر الشعر =

نطار دُهُمْ نَسْتَوْدِعُ البيضَ هامَهُمْ ويستودعونا السَّمْهَرِيَّ الْقَوَّمَا (في هذا البيت معنى لطيف يدلُّ على إقدامِهم وتأخر خصومِهم، فاعر فه من لَفْظه ) (() ، وقال بعضنا : قولُ ذي الرُّ مَّة أحسن : أقامَت به حتى ذَوَى العودُ في التَّرَى وساق التُريّا في مُلاءتِهِ الفَجْرُ فقال ابنُ المُعترِّ : هذا هو الغاية ، وذو الرُّمَّة أبدعُ الناسِ استعارةً . قال الصُّولِيّ : فكأ نه والله نَبّه في على ذي الرُّمة ، فقلت (الله قولُه أحسن :

وَلَمَّا رَأَيتُ اللَّيلَ والشمسُ حَيَّةُ حياةَ الذي يَقْضي حشاشَةَ نازِع ["" فقـال ابنُ اللُّعتر: اقْتَدَحْتَ " زَنْدَكَ فأُوْرَى" يا أَبا بكر، هذا بارع جداً ، ولكن قد سَبقَهُ إلى هذه الاستعارةِ جرير وأجادَ بقولهِ:

والشعراء ٦٣٠، والمفضليات ٦٤. والبيت في المفضليات ٢٤ ق ١٣ وفيه : نطاردهم نستنقذ الجرد كالقنا ويستنقذون ...

وهر في منتهى الطلب ١٢١/١ – ١٢٣ ، والحزانة ٧/٢ ، ٨ ، والشعر والشعراء ٦٣٠ ، وفيها : نحارجم ...

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الجلة في حاشية الأصل ، وسلطت من م ، فيا ، و ، بو ،
 وثبتت في متن و با ، .

<sup>(</sup>٣) دبوانه ص ٣٦٤، ق ٤٤، ب ٣٦ وفيه : و فلما رأين . . و الحشاشة : بقية الروح . . (٤) قدح بالزند يقدح قدحاً واقتدح : دام الإبراء به . (٥) وري : اتقد ، الزند : العود الذي تقدح به النار .

تُحْدِي الرَّوامِسُ رَبْعَهَا فَتُجِدُّهُ بَعْدَ البِلَى ، وُتَمِيتُهُ الْأَمطارُ ('') قال : وهذا بيت حسن قد جَمع الاستعارة والمطابقة ، لأنه جاء فيه بالإحياء والإماتة والبيلي والجدة ، ولكنْ ذو الرُّمَة قد استوفى ذكر الإحياء والاماتة في موضع آخر فأحسن بقولِه : وَنَشُوانَ مِنْ طُولِ النَّعاسِ كَأَنَّهُ فِيجَبْلَيْنِ فِي أُنْشُوطَة يَتَرَجَّحُ (''')

إذا ماتَ فوقَ الرَّحل ِ أُحْيَيْتُ روَحَهُ

بِذِكْرِاكِ والعِيسُ المراسيل جُنَّحُ

قال الصُّوليِّ : وانصرفنا وما من الجهاعة إلاَّ من قد (" عَمْرَهُ بَحْرُ (؛) السُّعرِ ، وحُسْنِ تصرُّفهِ في الكلام .

و أقول : إِنَّ ' أُوَّلَ مَنْ استعارَ فِي الشَّعرِ امرؤُ القيس ، فَن استعاراتِهِ قُولُه :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٠١ . الروامس: الرياح الدوافن الآثار «القاموس: رمس».

<sup>(</sup>٢) ديوانـه ص ٨٧ ، ق ١٥ ، ب ٤٣ ، ١٥ وفيـه : ( بجبـلين من مشطونة يترجّع ، والمشطونة : بئر فيها اعوجاج ينزع منها بشطنين أي حبلين. العيس : الإبل البيض ، والمراسيل : سهلة السير . جنح : ماثلة صدورهـا أو في سيرها والأنشوطة ، كأنبوبة : عقدة يسهل انحلالها « القاموس : نشط » .

 <sup>(</sup>٣) بر : سقطت « قد » . (٤) في الأصل : نجر بني المعتر .

<sup>(</sup>a) فيا : سقطت « إن » .

وليل كَوْج ِاليمِّ (() مُرْخ ِ سُدولَهُ عَلِيَّ بأَنواع ِ الهموم ِ لِيَبْتَلِي ('')
فقلتُ لهُ لمَّا تَمَطَّى ('') بِجَوْزهِ وأردفَ أعْجازاً وناءَ بكَلْكُل ('')
وقال زهبر :

صحا القلبُ عَنْ سَلْمَى وأقصرَ باطلُهُ

وُعُرِّيَ أَفْرَاسُ الصَّبِي وَرَواحلُهُ

قال الأصمعي: أوّلُ من عَرَّى أفراسَ الصِّبٰى طُفَيْلُ بقوله: فأصبحتُ قَدَعَنَّفْتُ بالجهلِ أهلَهُ وعُرِّيَ أفراسُ الصِّبى ورواحِلُهٰ ('`) وقال العُدَيْل بن الفَرْخ:

<sup>(</sup>١) فيا : البحر .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٨ ، ق ١ ، ب ١٤ ، وفيسه : وليل كموج البحر أدخى سدوله . . . وفي عيار الشعر ٧٧ . الم : البحر . . (٣) م : توطى ، خطأ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٨ ، ق ١ ، ب ه ١ ، وفيه : قطتى بجوزه ، وهكذا في واللسان ، أيضاً . ومعنى الكلكل : الصدر من كل شيء ، والكلكل من الفرس ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض، وقد يستعار لما ليس بجسم كقول امرىء القيس في هذا البيت . و اللسان : كال ، . قطي : امتد ، والجوز : وسط الشيء . أردف : أتبع ، وأعجازه : مآخيره . البيت في الموشح أيضاً ص ٣٣ ، الشيء . أوفي العمدة ١/٢٧٦ ورواية و لما قطى بصلبه ، وهي إحدى روايات المعلقة ، وهي رواية الخطيب والأعلم ، وأما رواية المؤلف والعمدة فهي رواية الأصمعي .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه ص ٨٧

تكونُ لَنا بِيضُ السيوفِ مَعاذَةً إذا طِرْنَ بالآيْدي َكَلَمْحِ العقائِقِ (١٠ وقال أيضًا :

مِن الطاعِنُ الجَبَّارَ، والخيلُ بينها عَجاجُ تَهادٰى نَقْعُهُ بالسَّنابِكِ السَّنابِكِ السَّنابِكِ . وقال مُزاحم العُقَيْلي : سَجَنْتُ الهَوى في الصَّدْرِحَتَّى تَطَلَّعَتْ (٢٠)

بناتُ الْهُوى يُعُو لِنَ مِنْ كُلِّ مُعُولِ إِ

جعل صدرَهُ سِجنا للهوى، وجعل لِلهوى بنـاتٍ ، وإِمَّا يعني همومَهُ ، وجعلها مُعُولِةً ، وهذه من الاستعاراتِ الحَسَنةِ . وقالت الخنساء :

لَدَى مَأْزِقِ بِينها ضَيِّقِ تَجُرُّ المنيــةُ أَذْيالَهــا" جَعلت (الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>١) معاذة : من العوذ : الالتجاء ، كالعياذ والمعاذ ( القاموس : عوذ ي .

<sup>(</sup>٢) م: طلعت . (٣) أعول : رفع صوته بالبكاء والصياح

<sup>«</sup> القاموس : عول » . (٤) فيا : سقطت « من » .

 <sup>(</sup>٥) م : « متعطلة ، ، خطأ الناسخ . (٦) ديوانها شيخو ص ١١٣وفيه :
 ععترك بينها ضيّق \* مجرّ . . . و في صادر ص ١٧٤ : ععترك ضيّق بينه . . .

<sup>(</sup>٧) بر : ﴿ جعل ﴾ و ﴿ جعلها ﴾ خطأ .

غُوتُ الرِّياحُ الْهُوجُ فِي حَجَراتِهَا وهيهاتُ ' من أَقْطارِها كلُّ مَنْهَلَ

وقال جرير:

ورأيتُ رَاحِلةَ الصِّبا قَدْ قَصَّرَتْ بَعدَ الذَّميلِ وَمَلَّتِ التَّرْحَالا (٢)

وقال أيضًا :

غداة ابتقر نا " بالسيوف أجنة من الحرب في مَنتُوجة لم تُطَرَّق في المتقرنا ، افتعلنا من البَهْر وهو شَقُ البطن للحبلى وغيرها ، فاستعار للحرب بطنا وأوجب عليها بَقْرا ، واستخراج جنينها . والتطريق أن يَعْسُرَ خُروج الولد ، وهذه استعارة للحرب حسنة . وقال العائِذي " :

<sup>(</sup>١) با : أجات . وأجلت لغة في هيهات ﴿ القاموس : أبه ؛ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٤٩ وفيه : قد اقصرت . . بعد الوجيف . والوجيف : سير صريع . والذميل : السير اللبن أو ماكان فوق العَنتَق « القاموس » .

 <sup>(</sup>٣) م: « بتقرنا » ، سقطت الألف .

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَعْبُر على هذا البيت في ديوانه ت:الصاوي ، طبعة دار مكتبة الحياة ـ بيروت . منتوجة : نُستجَت الناقة : إذا ولدت فهي مَنْسُوجة . اللسان .

<sup>(</sup>٥) العائذي : لقبه متقاس واسمه مُسْمِو بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن مضر بن عدنان . وهو من عائذة قريش . نسبوا إلى أمهم عائذة بنت الحيمس بن قد حافة بن خثعم . وهو شاعر جاهلي كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ، وذكر المرزباني أنه مخضرم انظر المفضليات ص ٣٠٥ ، ومعجم الشعواء ٣٣٠ . شمطت: الشمط بياض الرأس مخالطه سواده . « القاموس : شمط » .

ونحنُ بِنُو حَرْبِ غَذَتْنَا بِشَدْيِهَا وقد شَمِطَتْ أصداعُهَا وقرونُهَا

وقال حاجب (١) بن زُرارَة (٣) :

ومِثْلِي إِذَا " لَمْ يُجْزَ أَكْرَمَ سَعْيهِ تَكُلَّمُ نُعْهَاهُ " بِفِيهِ ا فَتَنْطَقُ

ومن هذا البيت أَخذَ 'نَصَيْبُ قُولَه :

فَعالَجُوا فَأَثْنَوْا بِالذي أنتَ أَهلُهُ

ولَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الحَقَائِبُ (٦)

وقال الفرزدق:

ليلْ يَصِيحُ بِجانِبَيْهِ نَهارُ (٧) والشيبُ يَنْهُضُ فِي الشبابِ كَأَنَّهُ

(١) حاجب بن زرارة ( ٥٠ - نحو ١٣ م / ٥٠ - نحو ١٢٥ م ) بن عدس الدارمي التميمي : من سادات العرب في الجاهلية . حضر يوم شعب جبلة ، من صدقات بني تمم ، فلم يلبث أن مات . انظر الإصابة ٢٧٣/١ ، والأغاني طبعة الدار ۱۱/۰۵۱

- (٣) فما: صقطت ﴿ إِذَا هِ . (٣) م: زاردة .
- (٥) فيا: سقطت و أنت و . (٤) م: نعاه .
- (٦) البيت في الشعر والشعراء ٣٧٢/١ ، وقواعد الشعر لثعلب ٥٥٠و أمالي المرتضى ١/١٦ ، ومعجم البلدان٨/٥٠٤ ، وزهر الآداب ١/٥٣٥ ، والكامل ١٠٤، والعقد ٢/٥/٢ ، والتشبيرات ٢٥٨ ، والصناعتين ٢١٤ ، والحزانة ٢١٣/٢ ، ونقد الشعر ٧٩ . عاج بالمكان : ألم به ومو عليه .
  - (v) enlip 1/44 وفيه:

والشيب ينهض في السواد كأنه

أَخذَهُ ابنُ هَرْمة فقال:

وقد صاح في الليل ِ النَّهَارُ كَأَنَّهُ

خِلافَ الدُّجي أقرابُ أَبْلَقَ أَقْرَحا (١)

وقالَ ابن مُقبيل (٢):

لَدُنْ غُدُورَةً حتى نَزَعْنَ عَشِيَّةً

وقدمات شطرُ الشَّمْسِ والشَّطْرُ مُدَّنِفُ

وقالَ سُليان بن عَمَّار السُّلَميِّ :

(۱) ابن هر مة (۹۰ - ۱۷۹ ه/ ۲۰۹۷ م) إبراهيم بن علي سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي ، أبوإسحاق : شاعر فؤل من سكان المدينة . من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية . رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد ، ثم وفد على المنصور العباسي وانقطع إلى الطالبين . وهر آخر الشعراء الذين يحتيج بشعرهم . انظر : خزانة الأدب للبغدادي ٢/٤٠٢ والنجوم الزاهرة ٢/٤٨ والأغاني ط . الساسي ١٠٩٤ . والأقراب: الخواصر جمع قررب أبلق : البلق سواد وبياض . الأقرح : ما كان في جبته قررحة ، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة و اللحان » . (٣) ابن مقبل ( ٠٠ - نحو ٧٣ ه/ ١٠ - نحو ٢٥٧ م) هو تميم بن أبي بن مقبل ، من بني العجدلان ، أبو كعب : شاعر جماهلي ، أدرك الإسلام وأسلم ، هاش نيقاً ومئة سنة وعد من المخضر مين . انظر : خزانة الأدب ١٩٥٨ ، وابن سلام ٢٤ ، وسمط اللآلي ٣٦ – ٢٨ ، والإصابة ١٩٥١ ( ٣) مدنف ، دنف المريض ثقل والشمس دنت للغروب « القاموس : دنف )

ومَوْلِيٌّ (١) كداءِ البطن ِ لَيْسَ بزائل ِ

تَدِبُ أَفاعيهِ لَنَا وَالعَقارِبُ

أقامَ قوارصَ كلامِهِ مقامَ الأفاعي والعقاربِ ، وهذه استعارةُ حسنة قرينتُها لفظيةُ وهي قولُه : تَدِبُّ . وقال جَحْشُ ابنُ زيدِ الحَنَفى :

فَطَمْنًا "أُبنِي كَعبٍ عن الحربِ بعدَها

ولاقَوْا "" من الأبطالِ وقعا غَشَمْشَما

القرينة في هذا البَيْتِ معنويَّة ، وذلك أنَّه قـــد اسْتَقَرَّ عندَهُم تَشبيهُ الحربِ بالناقةِ على صِفاتٍ مختلفة ، وأنهم يذكرونَ أخلافَها وأنها تَدِرُّ وتُحلب، فلما استقرَّ عندَهم وكَثُرَ بينَهم كانَ أطراحه وإيرادُه عندهم واحدا ، وهذا معنى لطيف فاعرفه . وقال عجلان بن لاي ("الثَّعليي :

عَجِيبْتُ لداعى الحربِ والحربُ شامِذْ

لَقَــاحُ بأَيْدينا تُحَـلُ وتُرْحَـلُ

الشامِذُ : الناقةُ شَمَذت تَشْمِذُ بالكسر (٥) شِماذا إذا لُقِحت فَشالَت

 <sup>(</sup>۱) م: ومولا ، خطأ . (۲) م: فطمينا .

<sup>(</sup>٣) م: ألاقوا . (٤) م: لامه .

<sup>(</sup>٥) فيا : سقطت ﴿ بِالْكُسِرِ ﴾ .

بيذَنبيها . وقال صابرُ بنُ صفوان الهُذَلي " الحَنفي : وقد أشعلَتُ نيرانَها الشمسُ واصْطَلَى

بها غَضُورٌ البيداءِ حتى تَلَهَّبا

وقال المُحْرِز بن المُكعبير الضّيُّ ":

سَالَتُ عليهِ شِعابُ العِنِّ حِينَ دَعا الصحابَهُ بوجوهِ كالدنانيرِ هذه استعارةٌ حسنةٌ قرينتُها لفظيةٌ ، وهيَ قولُه : سالتْ عليه شعابُ الدِنِّ ، فَذَكَرَ السَّيْلَ ' أَ مع الشِّمابِ ، ولو قالَ : سالَ عليهِ العزُّ لم يَكُ حَسَناً . وقال رجلٌ من بَلْعنبر ('' :

قَوْمٌ إِذَا الشُّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ

طاروا إليـهِ زَرافاتٍ وَوحدانا (١)

وأنشدَ الأصمعي :

وما زِلتُ أَرْشُو الدُّهرَ صَبْراً على التي تَسُوءُ إِلَى أَنْ سَرَّني فيكُمُ الدَّهْرُ

<sup>(</sup>١) فيا ، م ، با ، بر : الذهلي .

<sup>(</sup>٢) الغَضُورَ : طين لزج . وفي هامش الأصل : معنى الفضور : النبات .

<sup>(</sup>٣) المحرز بن المكعبر الضبي ( ٥٠٠ ـ ٥٠٠ / ٥٠٠ ـ ٥٠ ) شاعر جاهلي ٤

من بني رسيمة بن كعب من ضبّة . انظر المرزباني ٤٠٥ ، والزركاي ١٧١/٦ (٥) م: طمست الكامة. (٤) م: السبل .

<sup>(</sup>٦) البيت في الصناعتين ٢٨٥، وديوان الحاسة ٢/١ منسوباً لقريط بن أنيف.

جَعَل الصَبْرَ رِشُوَةً للدهر ِ ليُعينَهُ ، وهي استعارةٌ حسنةٌ . وقال قُرْطُ بن حارثة العامريّ الكليّ :

إِنَّا شَيَّبَ الذُّوَابَـةَ مَنِي وشجاني تناصرُ الأَّحرَانِ ''' الاستعارةُ في تناصر » . وقال أبو دَهْبَل الجُمَحيّ :

أقولُ والرَّكْبُ قد ماكَتْ عمائِمُهُمْ

وقَدْ سَقَى القَوْمَ كَأْسَ النَّشُوةِ السَّمَرُ (٢)

وقال ذو الرُّمّة :

سقاهُ الكَرَى كأَسَ النُّعاسِ فرأسُهُ

لِدين ِ الكَرَى من آخِر ِ اللَّيل ِ ساجِدُ ٣٠)

وقال حمزةُ بن بَيْض الحَنَفِيُّ :

وأقامَ في رأسي المشيبُ فراَعني

ضيفُ لَعَمْرُ أبيكَ ليسَ برامُمِ

<sup>(</sup>١) م: الالأواني ، خطأ . (٢) فيا ، م ، بر ، با : السهو .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٣٠ ، ق ١٦ ، ب ٣٥، وقيه : « ورأسه ، ، وفي قراء دالشعر لتعلب ص ٢٠ ، وقيه : سقاه « السّرى » . . ، من « أو ّ ل ، الليل . . ، وفي الصناعتين ٢٨٧ ، والتشميات ٢٤

<sup>(</sup>٤) حمزة بن بيض الحنفي (٠٠ - ١١٦ هـ/ ٠٠ - ٧٣٤ م) من بني بكر ابن وائل : شاعر مجيد ، كثير المجون من أهل الكوفة . له أخبار مع عبد الملك ابن مروان . انظر:فوات الوفيات ١٤٧/١ ، وإرشاد الأريب ٤/٣٤١ - ١٥٠ (٥) رام بريم : إذا بَوح . و اللسان » .

وَحَنَى قَنَاتِي ثُمَّ وَتَّرَ (١) قُوسَهُ وَحَنَى قَنَاقَ قُواثِمي وَرَمِي بِأَسْهُمِهِ فَشَكَّ قَواثِمي

وقال الأفوهُ الأودِيِّ :

إِنَّمَا نِعْمَةُ قَوْمٍ مُتْعَـةٌ وحياةُ المرهِ ثَوْبُ مُسْتَعَارُ (٢) جعل الحياةَ ثوبًا وجعله مُسْتَعارًا . وقال ابنُ مَيَّادة (٣) يصف الألحـاظ:

وبَرَيْنَ، لمَّا أَنْ أَرَدْنَ نِضالَنا نَبْلاً بلا رِيشٍ ولا بيقداح ِ لَمَّا استقرَّ النبلُ للحظ ِ '' استعار النضالَ والريشَ ، والقرينةُ هنا لفظيَّةٌ . وقال الآخرُ :

<sup>(</sup>١) وتسرَّر: الوتوشيرعة القوس ومعليَّها ، ووتسَّرها: شدَّوتوها. والقاموس: وتره.

<sup>(</sup>٧) البيت في الشعر والشعراء ١٧٥ ، وفي لباب الآداب ٣٧٣ – ٣٧٤

<sup>(</sup>٣) ابن ميّادة ( ٠٠ ـ ٩٤٩ ه / ٠٠ ـ ٧٦٦ م ) الرَّمَّاح بن أبرد بن تو بان النَّابُياني الغَطَهَاني المضري ، أبو شُرَحْبيل، ويقال له أبو حَرَّملة : شاعر رقيق ، هجاء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . اشتهر بنسبه إلى أمه ميّادة . انظر الأغاني ٨٥/٢ – ١٩٦ ، ورواية الشطر الأول فيه :

وارتشن حين أردُن أن يرمينني

وإرشاد الأربب ٢٩٣/٤ ، وسمط اللآلي ٣٠٦ ، والشمر والشعراء ٢٩٨ (٤) فيا ، م : بالحظ .

أخذنا بأطراف الآحاديث بيننا

وسالَتْ بأَعناقِ الْمطِيِّ الأَباطِحُ (١)

وقال عمر بن أبي رَبيعة المَخْزوميُّ :

وَهْي مَكنونة (٢) تحيّرَ منها في أديم ِ الخَدَّيْنِ ما الشَّبابِ (٣) وأنشدَ ثَعْلَب :

إذا ما أتاهُ السائِلُونَ تَوقَّدَتْ علمهِ مصابيحُ الطَّلَاقَةِ والبِشْرُ وقال مِحْجَن بن عُطارِد العَنْبريّ :

تُحَدِّثُنِي أَنَّ البَليَّةَ قَدْ أَتَتْ وَأَنَّ سِنينَ المَحْلِ قَدْ صَاحَ هَامُهَا وَهِـــــنَّهُ الْمُهَا وهــــنة والاستعارات في المنظوم والمنثور تتجاوز حدَّ كلِّ حدِّ محصور ، وفيا أتَيْنا به (٤) مَقْنَع .

ومن الألقاب المقدّم ِ ذكرُها :

<sup>(1)</sup> البيت في الشعر والشعراء ١١/١ ، والصناعتين ٥٩ ، وأماني القاني ١٦٩٩، وأخصائص ٢٢٥/١ ، ومعجم البلدان ٢٤٢/٤ ، وأمــالي المرتضى ٢/١١ - والحصائص ٢٢٥/١ ، ونقد الشعر ت : بونيباكر ص ١٢ ، وفي هـامشه يذكر أنه لكثير . الأباطح : جمع أبطـتح وهو المسيل الواسع فيه ديقاق الحصى و القاموس : بطع » .

<sup>(</sup>٢) م : مكنوفة (٣) ديوانه ص ٤٣١ ، ق ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) بر ، با : « به منها » .

قال أبو عمرو بن العَلاء ("): وقال الأصمعي : أحسنُ التشبيهِ ما كان فيه تشبيهان في تشبيهين ، كقول أمرىء القيس : كأنَّ قلوبَ الطَّيرِ رَطْبًا ويابيسًا

لَدَى وَكُرِهِا العُنَّابُ والحَشَفُ البالي ٣٠

وإنمَّا خصَّ قلوبَ الطير لأنَّها أطيبُها ، وقيل : إن الجارحَ

<sup>(</sup>١) النشبيه عند ابن رشيق: ﴿ صفة الشيء بها قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهانه ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه». العمدة ٢٨٦/١ . وأحسن النشبيه عند قدامة هو ﴿ ما وقع بين الشيئين اشتراكها في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدني بها إلى حال الاتحاد » . نقد الشعر ت : بونيباكر ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو بن العلاه ( ٧٠ – ١٥٤ ه / ٣٩٠ – ٧٧١ م) زبّان بن عمّاد التميمي المازني البصري ، ويلقب أبوه بالعلاه . من أغة اللفة والأدب وأحد القراء السبعة . ولد بمكة ، ونشأ بالبصرة ومات بالكرفة . انظر ابن خلكان ١/٣٨٦ ، وفوات الوفيات ١٦٤/١ ، والزركلي ٣/٢٧

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٨، ق ٢، ب ٥١ وفي عيار الشعر ١٨، والتشبيهات لابن أبي عرن ٣، وقواعد الشعر لثعلب ٤١، وفي أمسالي المرتضى ٢/٥٢، والسكامل ٤٤٧، والشعر والشعراء ٤٠، والبديع لابن المعتز رقم ٣٦٧ ص ٣٦، والعمدة ٢/٢/١ و ٢٩٠. الحشف: أردأ التمر، أي اليابس والقامرس: حشف،

إذا صاد'' الطائرَ أتى بقلبيه إلى فِراخِه طُعْما '' دونَ باقي لحمِه ، فلا يزالُ في وَكُره من قلوبِ الطّيرِ طَريُّ وقديمٌ لِكثرةِ صَيْدِهِ ، كَا قال أبو زَبيد'' الطائي'' :

يَظَلُّ مُغِبِّبًا عِنْدَهُ من فرائِس ِ رُفاتُ تُحطام أو غَريضٌ مُشَرْشَرُ (٥٠)

رفاتٌ قديمة ، وغريضٌ طري •

وقال الأصمعي: إنَّ الجارحَ يأتي بالصَّيْد إلى وكره فيأكلُ "كَ لحمه ويتركُ قلبَه فما يَبْرَحُ في وكره من قلوبِ الطير رطبُ ويابسُ ، لهذه العِلَّةِ خصَّ قلوبَ الطيرِ دونَ غيرها . وقال بشارُ بن بُرد : ما زلتُ منذ سَمِعتُ بيتَ امرىء القيس أحاولُ أن أقاربَ تشبيهين ِ بتشبيهين ِ فلا أستطيعُ حتى قُلت :

<sup>(</sup>۱) م: ستطت و صاد ۽ .(۲) م : طمعا .

<sup>(</sup>٣) أبو رَ بيد الطائي (٠٠ - نحو ٦٢ ه/٠٠ - نحو ٦٨٢ م) المنذر بن حَرَّمَلة الطائي القحطاني ، أبو زبيد : شاعر من نصارى طيء ، عاش زمناً في الجاهلية ، وأدرك الإسلام ولم يسلم . انقطع إلى منادمة الوليد بن عُقبة أيام ولايته الكوفة في عهد عثان . استعمله عمر على صدقات قومه . مــات بالكوفة . انظر خزانة الأدب ١٥٥/٢ ، والشعو والشعواء ١٠١

<sup>(</sup>٤) با: زيدت ويصف الأسد ، بعدها .

<sup>(</sup>٥) مشرڤر، منشرشره: قطعه «القاموس: شرر، . (٦) م: فتأكل.

كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فُوقَ رؤسِهِ مُ وَأَنْ مُثَارَ النَّقْعِ فُوقَ رؤسِهِ أَنْ اللَّ تَهَاوَتُ كُواكِبُهُ (١)

أَخذَهُ بَشّار من قول ِ كُلْثوم العَتَّابيّ : تَبْني سنابِكُها (٢) من فوق ِ هامِهمُ

سَقَفًا كُواكِبُهُ البيضُ المَباتيرُ (٣)

وحكى الأصمعيُّ قال: استدعاني الرشيدُ بعضَ الأيَّامِ فراعني رُسُلُه، ولم أفتَـاً أَنْ مَثُلْتُ بِحَضرتِه، وإذا في المجلسِ يحيي ابنُ خالد'' وجعفر'' والفضل. فاستدناني'' فدنوتُ، وتَبيَّنَ

<sup>(</sup>۱) ديوان بشار بن برد ت : محمد الطاهر عاشور ، القاهرة ١٩٥٠ ، ١٩/١ ٣ وفيه وفي هامش الأصل : وأسيافنا ليل د تهارى ، ، وفي الشعر والشعراء ٧٣٦ ، وفي العمدة ٢٩١/١

 <sup>(</sup>٣) البيت في الشعر والشعراء ٧٣٦/٢ ، وفيه : د من فرق أرؤسهم » ، وفيه : أن العتابي هو الذي أخذه عن بشار .

<sup>(</sup>٤) محيى بن خالد البرمكي (١٣٠ – ١٩٠ ه / ٧٣٨ – ٨٠٥) أبو الفضل: الوزير السري الجواد، سيد بني برمك وأفضلهم. هو مؤدب الرشيد ومعلمه ومربيه. سجن في نكبة البرامكة حتى مات. انظر إرشاد الأربب ٢٧٢/٧، ووفيسات الأعان ٢٤٣/٢

<sup>(</sup>٥) جعفر البرمكي (١٥٠ – ١٨٧ ه / ٢٦٧ – ٨٠٣ م) جعفر بن خالد: وزير الرشيد العباسي وأحـد مشهوري البرامكة ومُقدَّمهم . ولد ونشأ في بغداد واستوزره الرشيد ثم قتله عند نقمته المشهورة على البرامكة . انظر النجوم الزاهرة ٢/٢٣/ وتاريخ بغداد٧/٢٥٢، وابن خلـكان١/٥٠١ (٦) فيا : فاستدعاني .

ما عراني من الوَجل فقال : لِيُفْرِخُ (() رَوْعُك ، فَمَا أَرَدْناك إلاّ المَا يُوادُ له أمثالُك . فمكثتُ إلى (المَ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْنَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْنَى وجعفر بَسَطَنَى وقال : إني نازعتُ هـؤلاء ، وأشار إلى يحيى وجعفر والفضل ، في أشْعَر بيت (قائتهُ العربُ في التشبيه ، ولم يقع إجماعنا على بَيْتٍ ) (الميكونُ الإياءُ إليه دونَ غيره ، فأردناك لفصل هـذه القضية واجتناء ثَمَرة الخطار (الفقلت : يا أمير المؤمنين ، إنَّ التَّعيينَ على بيتٍ واحدٍ في نوع واحدٍ قد توسَّعَتْ فيه الشُعراءُ ونصبَتْهُ مَعْلَما لأفكار ها ومَسرَحاً لخواطرها ، لَبعيدُ أنْ يَقَعَ النصُ عليه ، ولكنَّ أحسنَ الشعراء تشبيها امرو القيس . قال : في ماذا ؟ قلت : في قوله :

كأنَّ عيونَ الوحش حوث قبابينا

وأَرْتُحلِنــا الجَزْعُ الذي لم يُثَقُّبِ

وقـــوله :

<sup>(</sup>١) يقال : لِـبَـٰهُـْر ِخ عنك رَو عَك ، أي ليَخُرجُ عنك فزعك ، كما يخرج الفرخ من البيضة و التاج : فرخ ، .

 <sup>(</sup>٢) م: سقطت ﴿ إِلَى ﴾ . (٣) مابين قوسين مستدرك في حاشية الأصل.

<sup>(</sup>٤) الخطار : السبق يتراهن عليه رالقاموس : خطر ۽ .

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخريج هذا البيت . انظر ه ٣ ص ١٣٢

كأُنَّ قلوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا ويابساً للنَّابُ والحَشَفُ البالي'''

وقـــوله :

سَمَوْتُ إليها بَعْدَ ما نامَ أهلُها شموَّتُ إليها بَعْدَ ما نامَ أهلُها شموَّ حَبَابِ الماءِ حالاً على حال (٢)

قال : فالتفّت الرشيدُ إلى يحيى وقال : هذه واحدة ، فقد نصَّعلى امرىء ""القيسوأنه أبرعُ الناس" تشبيها ، قال : فقال يحيى : هي لَكَ يا أمير المؤمنين ، ثم قال الرشيدُ : فما أَبْرَعُ تشبيهاتِهِ عندَك ؟ قلتُ : قوله في صفة فرس :

كَأْنَ تَشَوُّفَهُ فِي الضَّحَى تَشَوُّفُ أَرْرَقَ ذِي خِلْبِ (") إِذَا بُرَّ " عَنْ فُ جِلَالٌ لَهُ تَقْولُ سَليبٌ ولم يُسلَبِ وَلَمْ يُسلَبِ وَأَحْسَنُ مَنْهُ قُولُهُ :

<sup>(</sup>١) تقدّ متخريج هذا البيت . انظر ه ٣ ص٥٥٠ ، وهو غير كامل في « با ، .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٣٩، ق ٢، ب ٢٠، وفي العمدة ٢٦٢/١ باب المخترع من الشعر، و ١٩٤/١ ، و ٢٩٤/١ باب التشبيه . حباب الماء : فقــــاقيعه التي تطفو (القاموس : حبب ، .

<sup>(</sup>٣) م: أمره. (٤) فيا: سقطت و الناس ، .

 <sup>(</sup>٥) ليس في ديوانه ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . (٦) البز" : النزع .

فَرُ حَنَا بِكَأْبُنِ المَاءِ يُجِنَبُ (١) وَسُطِّنا

تَصَوَّبُ فيهِ العَيْنُ طوراً وَتَرْتَقي (٢)

فقالَ جعفر : هو التحكيم يا أمير المؤمنين ، قال : كيف ؟ قال : لِيَذْكُر أمير المؤمنين ماكان وقع اختياره عليه ونحن نذكرما اخترناه ويكون الحُكُم واقعا من بعد، فقال الرشيد: أغرضت، قال الأصمعي : فاستحسنتها منه . يقال : أغرض الرجل إذا قارب الصواب . ثم قال الرشيد : ليبدأ يحيى ، فقال يحيى ": أحسن الناس " تشبيها النابغة في قوله :

نَظَرَتْ إليكَ مجاجـةٍ لم تَقْضِها

نَظَرَ المريضِ إلى وُجوهِ العُوَّدِ

وقــوله:

<sup>(</sup>١) م: يجذب.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۷٦ ، ق ۳۰، ب ۴۴، وفيه: د يقول: رحنا بقوس كأنه ابن الماء في خفته وسرعة عَدْوه ، وابن الماء: طائر. ووسطنا: بيننا. وقوله: «تصوّب فيه العين طوراً وترتقي، أي تنظر العين إلى أعلاه وأسفله من إعجابها به.

<sup>(</sup>٣) م: سقطت و فقال مجيئ ، . (٤) م: سقطت و الناس ، .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٣٥، ق ٢، ب ١٩، وفي هامش الديوان رواية أخرى عن أبي عبيدة :

ورنت إليك بمقلني مكحولة نظر السقيم إلى وجوه العو"ه والبيت أيضاً في العمدة ٣٠١/١ تحت عنوان : تشبيهات للقدامي تركما المولدون.

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ ِ الذي هـو مُدْرِكِي و إِنْ خِلتُ أَنَّ المُنْتَأَى عنكَ واسعُ (١)

وقـــوله :

َمِنْ وَحْشَ وَجْرَةً مَوْشِيٌّ أَكَارِعُهُ

طاوي المَصيرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَر دِ (٢)

قَالَ الْأَصَمَعِيُّ : فَقَلْتُ : أَمَّا تَشْبِيهُ مَرَضِ الْعَيْنِ فَحَسَنُ ، إِلاَّ أَنْهُ هَجَّنَهُ بِذَكرِ الْعِلَّةِ وَتَشْبِيهِ المرأةِ بالعليلِ ، وأحسنُ منه قَوْلُ عَدِيَّ بن الرِّقاع ":

وَسْنَانُ أَقَصدَهُ النُّعاسُ فَرَنَّقَتْ فِي عَينِهِ سِنَةٌ وليسَ بِنَايِّمٍ إِنَّا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٦ ، ق ٣ ، ب ٣٠٠ وفي عيار الشعر ٢٤ ، وقراءد الشعر لثعلب ٧٧ ، والعمدة ١٧٨/٢ ، وأسرار البلاغة ١٢٧ ، وأمالي المرتضى ١/١٢٥٠ والصناعتين ٧٥ ، وطبقات ابن سلام ٧٧

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٧،ق ١، ب ١٠. وجرة : فلاة بين حرّان وذات عرّق، وهي مجمع الوحش . موشي أكارعه : أي بيض وفي قوائمه نقط سود . طـــاوي المصير : يريد ضامراً . والمصير : المعنى ، وجمعه المُصْران .

<sup>(</sup>٣) عدي بن الرقاع العاملي: شاعر إسلامي . كان مقدماً عند بني أمية ، مداحاً لهم مختصاً بالوليد بن عبد الملك . قال أبو الفرج: وجعله ابنسلام في الطبقة الثالثة (الأغاني ١٧٩/٨)، وذكره ابن سلام في الطبقة الحامسة من الإسلاميين . انظر طبقات فحول الشعراء ٥٥٨

<sup>(</sup>٤) أقصده النعاس : صرعه . رنقت: خالطت . والبيث في الشعر والشعراء=

وأما تشبيهُ الإدراكِ باللّيل والنهار فيما يُدركانِهِ فقد كان من سبيلِهِ أَنْ يَأْتِيَ بَمَ ليس له قسيم حتى يأْتِيَ بَمَعنى ينفردُ به ، ولو شَاءَ قائِلُ أَن يقولَ : إِنَّ قَولَ النَّمِرِيَّ في هذا المعنى أحسن، لوجد مَساغاً ، وهو :

ولو كنتُ بالعَنْقاءِ أو بأُسُومِها لَخِلتُكَ إِلاَّ أَنْ تَصُدَّ تَرانِي " وأمَّا قَوْلُه: كَسَيْفِ الصيقل الفردِ، فالطِّرمّاحُ أحقُّ بهذا المعنى منه ، لآنه أخذَهُ فَجَوَّدَهُ وزادعليه ، وإنْ كان " النابغةُ افْتَرَعه، قال الطِّرماح:

يَبْدُو و تُضْمِرُهُ البلادُ كَأَنَّهُ سَيْفٌ عَلَى شَرَفِ يُسَلُّ ويُغْمَدُ (٣) فقد جَمَع في هذا البيت استعارة الطيفة بقولِهِ : تُضْمِرُهُ ، وشَبَّهَ شيئُين ِ بِشَيئين ، بقولِهِ : يبدو وَيخْفَى ، ويُسَلُّ ويُغْمَدُ ،

<sup>=</sup> ٦٠٢ ، والأغاني ١٨١/٨ ، واللسان « رنق » ، وهو في العمدة ٣٠١/١ أحد بـتين والأول :

وكأنها وسَطَ النساء أعارَها عينيه أحورَ من جآذر جاسِم ِ (١) العنقاء: الداهية وطائر معروف الاسم بجهول الجسم و القاموس: عنق.

أسومها : سامت الطير حامت ، والسوام طائو ﴿ القاموس : سوم ، .

<sup>(</sup>٢) م، فيا: سقطت وكان ، .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ١٤٦ ، وفي العمدة ٢٩١/١ ، والشعر والشعراء ٧٧/٧، وفي حماسة ابن الشجري ٢٧٧ ، وديوان المعاني ١٣١/٣

وهو طِباقُ حَسَنُ ، وفيهِ حسنُ التفسير وصِحَّةُ المُقابلة . قال الأصمعيّ : فاسْتَبْشَرَ الرشيدُ حتى برَقَتْ أساريرُ وجههِ ، فخِلْتُ بَرْقا وَمضَ منها ، وقال ليحيى : فَضَلْتُكَ (ا وربِّ الكعبة ، وامتقع لَوْن يجيى فكأنَّ المَلَى ذُرَّ اعليهِ فقالَ الفضلُ : لاتَعْجَلُ (ا يا أمير المؤمنين حتى يَمُرَّ ما قلته بيسَمْعِه . فقال : قل ، قال الفضل : أحسنُ الناس عندي أن تشبيها طَرَفَةُ بقوله : يَشُقُ حَبَابَ المَاهِ حَيْزومُها بيها (ا)

كَمْ قَمَمَ الثُّرْبَ (٦) المُفايلُ باليدِ

المفايلُ الذي يجمعُ الترابَ ويقسمه نصفين أو ثلاثاً ويجعلُ فيه خبيئاً ، والفَيالُ الاسم بغير ِ همز . فشبَّه شَقَّ السفينةِ الماءَ بيصَدْرِها بشَقَّهم التُّرابَ ، وقولُه:

لَعَمْرُكَ إِنَّ الموتَ ، ما أخطأَ الفتي،

لَكَا لطُّولِ المُرْخَى وثِنْيَاهُ باليَدِ (^

<sup>(</sup>١) بو : نضلتك . (٢)با: سقطت وذر ، والمسَلُّ : الرماد الحار . واللسان،

<sup>(</sup>٣) م: تجعل . (١) بر: سقطت « عندي » .

<sup>(</sup>٥) فيا ، بر : سقطت ( بها ، . (٦) م : التراب .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٧ ، ق ١ ، ب ه وهو من معلقته، والبيت في العمدة ١ ٣٦٣/

 <sup>(</sup>A) ديوانه ص ٣٢، ق ١، ب ٢٧، وهو من معاقته .الطّـول : الحبل .

وقــوله:

وَوَجْهِ كَأَنَّ الشَّمْسَ أَلْقَتْ رِداءَها

عليهِ ، نَقِيَّ اللَّوْنِ لَمْ يَتَخَدُّدِ

قال الأصمعي : هذا حَسَنُ كُلُهُ " وغيرُه أحسنُ منه ، وقد شركه في هذه المعاني " جماعة من الشعراء . وبعد فطر فة صاحبُ واحدة ، لا يُقطعُ بقوله على البُحور ، وإنَّما يُعدُّ مع أصحابِ الواحدة . قال : ومَنْ أصحابُ الواحدة ؟ قال : الحارثُ بن حلّزة " ، والأسْعَرُ الجُعفي " ، والأَسْوَ الأوْدِي ، وعَلْقَمَة الفَحْد ، وعمرو بن كُلْمُوم ، الفَحْد ، وعمرو بن كُلْمُوم ،

<sup>(</sup>١) دوانه ص ٩ ، ق ١ ، ب ١٠ وهر من معلقه .

 <sup>(</sup>٣) بر: سقطت (كله ).
 (٣) م: هذا المعنى .

<sup>(</sup>٤) الحارث بن حلــزة اليشكري : ابن مكروه بن بكر بن واثل بن معــد ابن عدنان . شاعر قديم مشهور ، من المقلين وهــــو صاحب المعلقــة المشهورة : و آذنتنا ببينها أسماه ، انظر : المفضليات ص ١٣٢ ، الخزانة ١٥٨/١

<sup>(</sup>٥) الأسعر الجعفي ( ٠٠ - ٠٠ ) مرثد بن أبي حمران الحارث بن معاوية الجعفي : شاعر جادلي ، لقب بالأسعر لقوله :

فلاً يدعُني قرمي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسعر عليهم وأثقب انظر : سمط اللآلي ٩٤ ، الآمدي ٧٤

<sup>(</sup>٦) سويد بن أبي كاهل ( ٠٠ – ٦٤ه / ٠٠ – ٢٨٠م) شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام . عدّه ابنسلام في طبقة عنترة . أشهر شعره عينية كانت تسمى

وَعَمْرُو بِنَ مَعْدُ " يَكُرِبِ". قال الأصمعي: فَاسْتَخَفَّتِ الرَسْيَدَ الأَرْيِحِيَّةُ فَقَالَ: أَدْنُ، فَإِنَّكَ جَحِيشُ " وحدَك، قال: فزادَ في عيني نُبْلا. فقال جعفر مُتَمَثِّلاً : ﴿ لَبِّتْ قليلاً يَلْحَق ِ الْهَيْجَا حَمَلُ " ، يُعَرِّضُ بَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْحَق () هو ما يحاولُه . فقال الرشيدُ :

فَاتَتْكَ وَاللهِ السوابِقُ فِي المَدَى وَجِئْتَ سُكَيتًا أَذَا زُوائداً رُبَعًا قَالَ : ورأيتُ الحميّةَ فِي وجههِ . فقال جعفر : على شَريطةِ حِلْمِكَ يَا أَمِيرَ المؤمنين ، فقال : أتراه (٧) يسع غيرَكَ ويَضيقُ عَنْكَ !؟

في الجاهلية (اليتيمة) وهي من أطول التصائد . انظر : الشعر والشعراء ١٦٠ ،
 وخزانة البغدادي ٢/٧٥ ، وسمط اللآلي ٣١٣ (١) م : معن .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن معد يكرب ( ٠٠ – ٢١ ه / ٠٠ – ٢٤٢ م ) ابن ربيعة بن عبد الله الزاميدي : فارس اليمن . وفد على المدينة فأسلم مع بنيه . ولما توفي النبي والله عمرو في اليمن ثم رجع إلى الإسلام . شهد واقعة اليرموك والقادسية . ولم شعر جيد . انظر خزانة البغدادي ٢/٥٢١ ، وطبقات ابن سعد ٥/٣٨٣ والشعر والشعراء ١٣٨

<sup>(</sup>٣) جميش : الجميش الغريد ، وجمعش عن القوم تنحي ﴿ اللَّمَانَ : جَمَّتُهُ .

<sup>(</sup>٤) ببت من الرجز وبعده : لا بأس بالموت إذا طال الأجّل .

وانظر ما جاء في ديوان حسان (ط جب ، ت : الدكتور عرفات ٥٢/١ ) . (٥) م : محلق .

<sup>(</sup>٦) السُّكَيَّت : وقد يشدد فيقال السُّكَيِّت وهو آخر خيل الحلبة «القاموس : سكت » . (٧) م : ألا تراه .

فقال جعفر : لستُ أنصُّ على شاعر واحد أنه أحسنُ الناس تشبيها في بيت واحد "، ولكنَّ قولَ امرىء القيس من أحسن التشمه " حيثُ يقولُ :

كَأْنَّ غُلامي إذْ عَلاَ حالَ مَتْنِهِ

على ظَهْر باز ٍ في السَّماءِ محلِّـق ۗ

وقال عَدِيٌّ بن الرِّقاع :

يَتَعاوَرانِ مِن الغُبارِ مُلاءةً عَبْراء '' مُحْكَمَةً هما نَسَجاها '' تُطُوَى إِذَا عَلَوا مكانا ناشِزاً وإذا السنابكُ أَسْهَلَتْ نَشَراها وقول النابغـــة:

فَإِنَّكَ شَمْسُ والمَـــلوكُ كُوا كِبُّ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ (")

<sup>(</sup>١) م: سقطت ﴿ واحد ﴾ (٢) بو: من أحسن الناس تشبيهاً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أحلـتن ، وهو خطأ من الناسخ ، سيرد صحيحاً بعد قليل .

والبيت في الديوان ص ١٧٣ ، ق ٣٠ ، ب ٢٤ (١) م: سقطت و غبراه ،

<sup>(</sup>٥) البيتان في نقد الشعر ١٣١ ، وفي التشبيهات ص ٤٠ . يتعارران : أي كل منها يعير الآخر ملاءة من الغبار الذي بثيره . ناشزا :مرتفعاً. أسهلت : أي سارت في أرض سهلة . نشراها : الضمير الملاءة أي إذا سارا في مكان عال ذهبت عنها الملاءة وإذا سارا في مكان سهل تلفعاها ونشراها فرقهم .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٧٣ ، ق ٦ ، ب ٢٦ ، وفي عيارالشعر ٢٤ ، وقواعد الشعر =

( من هذا المعنى أخذَ نُصَيْبُ قولَه :

هو البدرُ والناسُ الكواكبُ حولَهُ

وهلْ تُشْبِيهُ البدرَ المُضيء (١) الكواكب (٢) (١)

قال الآصمعيُّ : هذا كُلُّهُ ناصِعُ بارعٌ وغيرُه أبرعُ منهُ ، وإنَّما يَحتاجُ أن يقَعَ التعيينُ على ما اخترعَهُ قائلُهُ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ له ، أو تَعَرَّضَ له ماأو تَعَرَّضَ له أَهُ يَتَعَرَّضُ له يَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله

فَأَمَّا قَولُ امرىء القيس : « على ظهر ِ باز ِ في الساءِ محلق ِ » فمن قول أبي داؤد :

إذا شاء راكبُهُ ضَمَّهُ كَا ضَمَّ بازُ إليهِ الجَناحا وأمّا قول عديّ : « يتعاوران من الغبار مُللاءةً » فمن قول الخنساء :

جارَى أباهُ فأُقْبَلا وَهُمَ يَتَعاوَران مُلاءَةَ الحُضْرِ ''

<sup>=</sup> لثعلب . ٥ ، ونقد الشعر ٣٩ ، والصناعتين ١٥٨ ، وأسرار البلاغة ١٢٧ ، والكامل ٤٤٨ ، والعمدة ٢٧٨/٢ (١) با المنبر .

<sup>(</sup>٢) ديوان نصيب ت : داود سلوم ، بغداد ١٩٦٨ ص ٥٩ من قصيدة في مدح سليان بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) بر ، م ، فيا : سقط الكلام الذي بين القوسين .

<sup>(</sup>٤) ديوانها ، صادر ص ١٠٨ وفيه : ﴿ مَلَادَةُ الْفَخْرِ ﴾ . وعند شيخو ص ٧٣

وأولُ من نطقَ بهذا المعنى شاعر جاهلي من بني عُقيــل ، قال من أبياتٍ :

قِفَارْ مَرَوْراتْ '' يَحَارُ بها القَطا

ويُضحي بيها الجَأْبان (٢) يعْتَر كان

يُثيرانِ من نَسْجِ المَجاجِ عليها

قَيصَيْنِ أَسْمِالاً " ويرتديان

وأمَّا قَوْلُ النابغة : فإنَّكَ شَمسُ (البيت) ، فقد تَقَدَّمَهُ فيه شاعرُ قديمُ من شُعراءِ كِندَة يمدحُ عمرو بن هند وهو أحَّقُ بهِ من النابغة إذْ (٥) كان أبا عُذْرَتِه :

تكادُ تميدُ الأرضُ بالناس أنْ رَأَوْا

لِعمرو بن ِ هِنْدٍ غضبةً وهوعاتِبُ

هو الشَّمسُ فاقَت (٦) يومَ سَعْدٍ فأَ فضَلَتُ

على كلِّ ضوءٍ والملوكُ كواكبُ (٧)

<sup>(</sup>١) مرورات : ج مرورة أرض غير منبنة .

<sup>(</sup>٢) الجابان : الجاب : الحمار الغليظ مطلقاً ، أو من وحشيَّــــه . وهو يهمز ولا يهمز . والجاب أيضاً : الأسد . والناج ، .

 <sup>(</sup>٣) أسمالا : أسمل الثوب أخلقه « القاموس : سمل » .

<sup>(</sup>a) م: إذا .

<sup>(</sup>٧) البيت ، بالنسبة ذاتها ، في الصناعتين ص ١٩٧ وفيه : « هو الشمس وافت يوم دجن فأفضلت » .

قال : فكأنني والله ألقمت جَعْفَرا حَجَرا ، واهتر الرشيدُ من فوق سريره أشرا فكاد يطير عَجَبا وطربا وقال : يا أصمعي السمع ما وقع اختياري عليه الآن . فقلت : لِيَقُل أميي المؤمنين ، أحسن الله توفيقه . قال : قد عَيَّنت على ثَلاثة أشعار أقسِم بالله إني أملك قصب السَّبق بأحدها ؛ فهل تعرف يا أصمعي تشبيها أفخم وأعظم في أحقر مُشبّه وأضغر في أحسن مَعْرض من قول عنترة :

وَخَلَا الذَّبابُ بها فليسَ ببارِحٍ

غَرِداً (١) كفعل الشَّاربِ المُتَربِّم

غَرِداً يَسِنُ " ذِراعَهُ بذراعِهِ

قَدْحَ المُكبِّ على الزِّنادِ الآجذَمِ

ثمُّ قال : يا أصمعيُّ ، هذا من التشبيهاتِ العُقْم ، فقلت : هــو

 <sup>(</sup>١) بر : هزجا . (٣) البيتان من معلقته المشهورة . وانظر ديوانه

تحقيق شابي ص ١٤٥ ، وروايته في ديوانه ت خفاجي ص ٣٣ :

فترى الذباب بها يغني وحده هزجــــا . . .

غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب . . .

وهي في العمدة ٢٩٦/٩ مثالاً على التشبيهات العقم ، وفي عيار الشعو ٢٠ ، والتشبيهات العقم ، وفي عيار الشعو ٢٠ ، والتشبيهات الذي ذهبت أنامله . (٣) م : هزجا يجك . وكذا في المعلقات العشر شرح التبريزي .

كذاك " يا أمير المؤمنين ، وَبِمَجْدِكَ آلَيْتُ ماسمعتُ أحداً وصف في شِعْرِ شيئًا أحسنَ من هذه الصِّفة ، ولا استطاع بلوغ هذه الغاية . قال : مَهْلاً لا تَعْجَلْ ، أتَعْرِفُ أحسنَ من قَدول الحُطيْئة في وصف لُغامِ ناقتِهِ أو تعلمُ أحداً قبلَهُ أو بعده شَبّة تشبيهَ أحيثُ يقول :

ترى بين لَحْيَيْها إذا ما تَبَقَّمَتُ

لُغاماً كبيتِ العنكبوتِ المُمدّدِ"

قال : فقلت : ما عَلِمْت أحدا تَقَدَّمَه أو أشار إلى هذا المعنى بعدَه ، قال : أفتعرف أبرع وأو قع من تشبيهِ الشَّمَاخ لنعامة سقط ريشها و بقى أثره في قوله :

كَأُنَّما مُنْثَنِي أَقَاعِ ما مَرَطَت مِنَ العَفاءِ بِلِيتَيْهَا الثَّاليلُ ""

<sup>(</sup>١) با ، فيا : كذلك .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٥٥ ، ق ٣٩ ، ب ٣٧ ، وفيه : ﴿ إِذَا مَا تَرْغَيَّمَتُ ﴾ وأشار إلى رواية تبغيّمت ، وفي العمدة ٢٩٧/١ ، وفيه : ﴿ تُرْغَيِّمَت ﴾ وقراعد الشعر ٤٧ بغم : بغمت الناقة قطيّعت الحنين ولم تمدّه ﴿ القاموس: بغم ﴾ . الله عام البعير : زَبّدُه ﴿ اللهان : لغم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ق ١٤ ، ب ١٨ ، وفي كتاب الشماخ بن ضرار الذبياني ص٢٠٤، والعمدة ٢٩٧/١ . المنشني : المتشني ، والأقماع : جمع قمعة وهي بثرة تخرج ني أصول الأشفار ، موطت : المرط نتف الشعر والريش والصوف عن الجسد، والمسيت : صفحة العنق .

فقلتُ : لا والله ، فالتفتَ إلي يحيى وقال : أُوَجبَ ؟ قــال : وَجَبَ . قال : وَجَبَ . قال : وَجَبَ . قال : وَأَيُّ خيرٍ لَمْ يَزِدنِي منهُ أَميرُ المؤمنين ؟ قال : قول النابغة الجَمْدي :

رَمَى ضِرْعَ نابٍ فأَسْتَهَّل بِطَعْنَةٍ

كحاشية البُرْدِ اليّماني المُسَهّم (١)

ثم التفت إلى الفَضْلِ فقال: أوجب ؟ قال: وجب ، فقال: أزيدُك؟ قال: ذاك إلى أمير المؤمنين. قال: قول الأعرابي ": بها ضَرْبُ أندابِ العَفَايا كأنَّهُ ملاعِبُ ولدان تَخُطُّ وتَصْمَعُ "" ثمَّ التفت إلى جَعْفر فقال: أوجب ؟ ، قال وَجب . قال: أفأز يدُك ؟ فقال: لأمير المؤمنين عُلُوُ الرأي ، قال: قول عدي "ابن الرقاع:

تُرْجِي أُغَنَّ كَأَنَّ إِبرةَ رَوْقِهِ قَلَمْ أَصابَ من الدُّواةِ مِدادَها"

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ١٠٦،وفي قواعد الشعر لثعلب ٤٢، والأغاني ٤/٧٧ و ١٨٣/١٨، وينسب لمهلمل بن ربيعة في الاشتقاق ٣٣٨، وفي الموشح ٩٣، وفيه : فاستمر بطعنة .

<sup>(</sup>٢) فيا : سقطت جملة « قول الأعرابي » والبيت بعدها .

<sup>(</sup>٣) تصمع : صمعه بالعصا : ضربه « القاموس : صمع » ، أنداب : مفردها النّدية : الأثر .

<sup>(</sup>٤) البيت في أمرار البلاغة للجرجاني ١٣٢ ، والعمدة ١/٢٩٧ و ٢٣٢٠ ،=

قال: ثم أطرق الرشيد ، ورفع طَرْفه وقال : يا أصمعي ، أثراك ، تَغْبُنْني عَقْلِي بانحطاطك في هواي ؟ فقلت ؛ كلا والله يا أمير المؤمنين إنّك لَتَجِلُ عن الحَرْش ( قال : انظر حسنا ، قلت : قد نظرت ) ( قال : فالسبق لِمَنْ ؟ قلت : لامبر المؤمنين . قال : قد أشهَمْتُك منه العُشُر ، والعُشُر كثير ، ثم رَمَى بطر فِه قال : قد أشهَمْتُك منه العُشُر ، والعُشُر كثير ، ثم رَمَى بطر فِه إلى يحيى فقال : المال ، تَهَدُّدا ووعيدا ، فما كان إلا كلا ولا ، وحتى نُضدت ( البيدر في بين يديه فكادت تحول بيني وبينه ، ورأيت ضوء الصبح قد عَلَب ضوء الشمع ، فأشار إلى خادم ورأيت ضوء الصبح قد عَلَب ضوء الشمع ، فأشار إلى خادم على رأسِه فدف ع إلي من المال ، وهو ثلاثة ألف ألف درهم ، ثلاثين بَدْرة ، فانصر فت بها إلى المنزل ( ونهض عن مجلسِه .

والطبقـــات لابن سلام ٥٥٨ ، وعيار الشعر ١٨ ، والشعر والشعراء ٦٠٩ ، والطبقـــات لابن سلام ٥٥٨ ، وعيار الشعر ١٨ ، والشعر والمؤهر ٣٥٢/٣ والمؤتلف والمؤهر ٣٥٢/٣ والمؤتلف وتدفع برفق . الأغن من الغزلان : الذي في صوته غنية ، الروق : القرن .

<sup>(</sup>١) حَرَّشُ الضِّ : صيده . ومن أمثالهم : فلان أجل من الحَرْشُ « اللسان : حرش ، · (٢) م ، فيا ، بو : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا ، بر ، با : تصدت . (٤) البَدْرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار . « التاج : بدر ، .

<sup>(</sup>۵) م ، فيا ، بر : منزلي .

فكانت أسعدَ ليلةٍ ابتسمَ بها صباحٌ عن ناجز " الغني .

قال بشار ؛ ولما نظمتُ قولي « كأنَّ مَثَارَ النَّقُعِ » البيت وقد تقدم ذكرُهُ ، عُدتُ أوردتُ المعنى في أقربِ لفظ فقلتُ : من كُلِّ مُشْتَهِ رِ فِي كَفِّ مُشْتَهِ يَ كَأَنَّ غُرَّتَهُ والسَّيفَ نَجْمَانِ "" فَشَبَّهْتُ نُخْرَّةَ الرجل والسَّيفَ بنجمين . وتَبعدهُ مسلمُ بن الوليد فقال :

في جَحْفَل تُشْرِقُ الأرضُ الفَضَاءُ بهِ

كَالَّذِلَ ِ أَنْجُمُـهُ القُصْبَانُ والْأَسَـلُ (٣)

وأُخذَهُ منصورُ النَّمِرِيِّ فقال : ليلُ من النَّقْعِ لا شمسُ ولا قرْ إلاّ جَبِينُكَ والَمَذْرُوَبَهُ الشَّرُعُ ('' ولرجل من بني أَسَد يقولُ :

حَلَقَ الحوادثُ لِمَّتِي فَتَرَكْنَنِي رأسا يَصِلُّ كَأَنَّهُ جُمَّالُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ المُسَلِّعِ اللهُ المُسلِكِ اللهِ اللهُ المُسلِكِ اللهِ اللهُ المُسلِكِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) م ، فيا ، بر ، با : ناجد . (٢) البيت في العمدة ٢٩١/١

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٥٩ ، ق ٤٠ ، وفيه : في ﴿ عَسَكُو ﴾ تشرق . . .

<sup>(</sup>٤) البيت في الصناعتين ٢٥٠ ، ومعـــاهد التنصيص ٣١/٢. المذروبة : الهدودة ، الشرع : جمع شراع كل ما يشرع ، أي ينصب ويرفع .

<sup>(</sup>ه) م: کان.

ُجمَّاح : وجمعُه جماميح ، وهو سَهُمْ صفر لا زُجَّ لهُ ، يُجعَلُ في رأسِهِ طينُ كالكتلة'' يَلعَبُ بها الصبيانُ . وقريبُ من هذا التشبيه قولُ الآخر ولهُ حكاية :

ورُحْتُ برأس ِ كالصُخَيْرَةِ أشرَفَتُ

عليها عُقابُ ثُمَّ طارَ عُقابُها (٢)

وراحَ بيها ثَوْرُ تَرفِّ كَأَنها

سلاسِلُ بَرْق وَبْلُها وانسكانُها

وأنشد أبو زيد":

كَأَنَّ مُلْقَلَى زِمامٍ عندَ رُكبتها على الجَدالةِ أَيْنَ غيرُ مُنسابِ '' وقال أبو دؤاد الإيادي :

<sup>(</sup>١)م: التكلة.

<sup>(</sup>٢) البيت في العمدة ٢٤٢/٣ ، وفي نقــــد الشعر ١١٤ ، ونسب فيهما إلى يزيد بن الطثرية ، وفيهما : فأصبح رأسي كالصخيرة ... ثم طارت عقابها . المواد هنا بالعقاب شعره .

<sup>(</sup>٣) أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس الراوية ( ١٢٢ – ٢١٥ هـ/ ٧٣٩ – ٨٣٠ من نحاة البصرة . انظر أخبار النحويين البصريين ٥٦ ، وبغية الوءــــاة ٢٩٥ ، ومراتب النحويين ٤٤ ، وطبقات النحويين ١٨٢ ، وإنباه الرواة ٣٠/٣، ومعجم الأدباء ٤/٣٨ ، ٢٣٨ ، والفهرست ٥٤ ، ٨٧

<sup>(</sup>٤) الأين والأيم : الذكر مَن الحيّات وقيل الأين والأيم الحيّة ، واللسان : أن ، ، أي أن زمام الناقة بشبه حية في حالة سكرن .

تنازعُ مَثْنَى ﴿ حَضْرَمِي ۖ كَأْنَّا لَهُ

ُحبابُ نقاً يتلوهُ مُرَتجِلُ يرمي<sup>(١)</sup>

وقالَ النابغة الذُّبيانيِّ :

مَقْذُوفَةٌ بدخيس ِ النَّحض ِ بازِ لُها

لهُ صريفٌ، صَريفَ القَعُورِ اللهَ المَسَدِ

هذا يُسَّمونَهُ (°) أهلُ البديع ِ التشبية المُعَرَّى ، فإذا شَبَّهوا مالَه

(٢) المثنى : زمام الناقة « اللسان : ثنى » والحُبُاب : الحَيِّة « اللسان : حبب » والنقا : الكثيب من الرمل ، المرتجل : الذي اقتدح ناراً أو نصب مرجلا يطبخ فيه طعاماً ، وقد يكون المرتجل هنا الماشي بوجله – ضد الراكب. ومعنى البيت أن الناقة تجاذب الراكب زمامها وكأنه حية في كثب تحاول أن تهرب من رجل يتبعها يويد أن يوميها فيقتلها أو يصيدها للآكل . وقد ذكر الجاحظ في الحيوان ٢٠٢/٤ أن بعض العرب كانوا يأكارن الحيّات . (٣) بر : القفو .

(٤) في الأصل د مقذفة ، وأثبت ما في الديوات ص ٢ ، ق ١ ، ب ٨ . ومقذوفة أي مرمية باللحم رميا ، الدخيس : الذي ادمج من كثرته وحلابته . النحض : اللحم ، بازلها : يعني سنتها التي بزلت به أي انشق نابها . صريف : صرير . القعو : البكرة التي بدور فيها المحور إذا كان من الحشب . والمسد الحبل من ليف . أي أن الناقة لافراط سمنها كأنها رميت من اللحم الصلب بما شاءت وصب عليها ما أرادت ، وإذا كانت كذلك فهي نشيطة للغاية .

(٥) كذا في الأصول وهي لغة ضعيفة . والبيت في الموشع ٥١ ، واللسان
 دخس ، .

<sup>(</sup>١) بر : مني .

حركةٌ وجرسٌ نَصَبوا كَا قَالُوا : صَرَيْفٌ صَرَيْفَ ، نَصَبَا ، وإذا لَم يكن كذلك'' رَفَعُوا كَا يَقْدُولُ القَائلُ : لَهُ رأسُ رأسُ الأسدِ ، رفعاً .

ومنه تشبيه بالفغل وهو قولُهم: هو يَفْعَلُ فِعْلَ الكرامِ ، ويَحْلَمُ حِلْمَ الْأَحنف''. والمعنى: يَفْعَلُ فِعْلاً كفعل الكرامِ ، ويَحْلَمُ حِلْما كحِلْم الأَحنف . ومنه قولُه تعالى: « وَتَرَى الجيبالَ تَحْسَبُها جامِدةً وهي تَمُرُ مَرً السَّحاب". وقال عنترة في تشبيه الألوية:

كتائبُ تُزْجَى، فَوْقَ كلِّ كتيبةٍ لِوالا كَظِلِّ (٤) الطَّائِرِ المُتَصَرِّفِ (٥)

<sup>(</sup>١) م: لذلك.

<sup>(</sup>٢) الأحنف بن قيس (٣ ق . ه - ٧٧ ه / ٦٩١ - ٢٩٩ م) بن معاوية ابن حصين المري التميمي ، سيد تميم وأحد العظاء الدهاة الشجعان يضرب به المثل في الجلم . ولد في البصرة وأدرك النبي والمسلخ ولم يره . ووفد على عمر . وشهسد الفتوح في خراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل ثم شهد صفين مع علي. توفي بالكوفة . انظر ابن خلسكان ٢٠٠١ ، وجمرة الأنساب ٢٠٠١ ، وتهذيب ابن عساكر ١٠/٧ انظر ابن على سورة النمل ٢٠٢ ، وجمرة (٤) م : لظل .

 <sup>(</sup>٥) ديوانه ت : شلبي ص ١٠٧ ، وروايته : ( كنائب شهبا » . المتصوف:
 المنقلب .

ولهُ في تشبيهِ القتلى:

كَأَنَّهُمْ بِجَنْبِ الشُّعْبِ (١) صَرْعَى

تَسَاقَوا بينهم كَأْسَ المُدامِ"

وله في تشبيهِ الدَّمعِ :

أَفَمِنْ بُكاءِ حمامةِ فِي أَيْكَةٍ

فَاضَتْ دُمُوعُكَ فُوقَ ظَهْرِ الْمَحْمَلِ (٣)

كَالدُرِّ أو نَظْم ِ الجُمانِ تَقَطَّعَتْ

منه معاقِدُ سِلْكِهِ لَمْ يُوصَلِ ""

وقال أبو نَضْلة (١) يَموتُ بن المُزرِّع (٥):

<sup>(</sup>١) م: الشعر (٢) البيت ليس في طبعتي ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ت : شلبي ص ١١٨ ، و ت خفاجي ص ٤٢ ، والرواية في الطبعتين: و ذرفت ، دموعك ...، كالدر أو وفصص ، الجمان تقطعت .. منه وعقائد، الأيك: الشجر المكتظ . المحمل : شقان على البعير مجمل فيهما العديلان .

<sup>(</sup>٤) م : فضلة .

<sup>(</sup>٥) أبو نضلة يموت بن المزرع ( ٠٠٠ – ٣٠٤ ه / ٠٠٠ – ٩٦٦ م ) العبيدي البصري . شاعر أديب من مشايخ العلم. وهو ابن أخت الجاحظ من أهل البصرة . سمى نفسه محمدًا لأنه كان يتطير باسمه . انظر ابن خلسكان ٣٤٣/٣، وإرشساد الأريب ٣٠٥/٣، وجمهرة الأنساب ٢٨١، والنجوم الزاهرة ٣١٨٣،

# (والبـــدرُ يجنحُ للغروبِ كَأَنَّما قد سَلَّ فوقَ الماءِ سيفا مُذْهَبا) (''

وله:

لم أنسَ دِجلةَ والدُّجِي مُتصرِّمٌ والبدرُ في أفق الساءِ مُغَرِّبُ فكاً نساء مُغَرِّبُ فكاً نساء فيه طِراز مُذَهبُ فكاً نساء فيه طِراز مُذَهبُ قال أبو مُحَلِّم (٢) يصفُ الشمسَ :

مُخَبَأَةٌ أَمَّا إِذَا اللَّيلُ جَنَّهَا "" فَتَخْفَى وامَّا بالنهارِ فَتَظْهَرُ وقال الكنديّ " يصفُ الثُريّا :

إذا ما الثُريّا في السَّماء تَعَرَّضت تَعَرُّضَ أثناء الوشاح ِ المُفَصَّل (٥٠) وقال ذو الرُّمّة:

<sup>(</sup>١) م: سقط البيت بكامله .

<sup>(</sup>٢) أبو محمدًم الشيباني ( ١٤٨ – ٢٤٥ ه / ٧٦٥ – ٨٥٩ م): محمد بن هشام ابن عوف النميمي السعدي . أحفظ أهل زمانه للشعر ووقائع الحرب . أعرابي ولد بالأهواز ورحل إلى مكة والبصرة والكونة وأقام في بادية العراق مدة . انظر ابن النديم ٢٦/١ ، والمرزباني ٢٦٤ ، وبغية الوعاة ١١٠

<sup>(</sup>٣) جَنَّه اللَّيلُ : ستره ، وجنَّ اللَّيلِ إذا أظلم ﴿ القاموس : جنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بر : سقطت ﴿ الكندى ﴾ ، وهو امرؤ القيس .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ت: حسن السندوبي ص ١٢٩ ، وفي العمدة ١/٤٧٢

وَرَدْتُ ٱعْتِسَافاً وَالثُّر يَّا كَأَنَّهَا عَلَى قِمَّةِ الرَّأْسِ ٱبْنُ مَاءِ مُحَلِّقُ ('' وقال قيسُ بنُ الْأُسْلَت ، وأجادَ :

و قَدْ لاحَ فِي الصُّبْحِ ِ الثُّر يَّا لِمَنْ رأى

كُفْنْقُودِ مُلاَّحِيَّةٍ (٢) حــــينَ نَوَّرا

وقال يزيد ابن الطَّثر يَّة "":

إذا ما ('' الثُّريَّا فِي السَّاءِكَأَنَّهَا ﴿ جُمَانٌ وَ هَى مِن سِلْكِهِ فَتَبَدُّدا

وقال بعضهم :

فأَغتنمْ شُربَها فقد فَضَحَ الليْكِلَ هلالْ كَأَنَّهُ فِتْرُ (٥) زَنْدِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٤٠١ ، ق ٥٠ ، ب ٨٨. اعتسافاً : على غير هدى ، ابن ماء: طير من الطيور .

<sup>(</sup>٢) الملاحي : كفرابي وقد بشدّد : عنب أبيض طويل والقاموس:ملح، .

<sup>(</sup>٣) يزبد بن الطشرية ( ٠٠٠ – ١٢٦ ه / ٠٠ سـ ٧٤٤ م ) من بني قشير بن كعب ، من عامر بن صعصعة : شاعر مطبوع من شعراء بني أمية ، كنيت و أبو المكشوح ، كان حسن الشور ، صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة. جمع شعره علي بن عبد الله الطرمي وأبو الفرج الأصبهاني . قتله بنو حنيفة . انظر إرشاد الأربب / ٢٩٩ ، ووفيات الأعيان ٢/٩٩ ٢ ، والأغاني ط . الدار ٨/١٥٥ والشعر والشعر والشعر اء ٣٩٢ ،

<sup>(</sup>٥) فتر : ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة و القاموس : فتر ، .

<sup>(</sup>٢) م: زيد .

والثُّرَّيَا خَفَّاقَةُ في رِواقِ الــــغربِ تَهُوي كَأَنَّهـا رأسُ فهدِ وقالَ الحِمْيريِّ ''' في قَتْلَى عليٍّ عليه السلام :

رَى الطَّيْرَ مثلَ النِّسا حَوْلَهُ غَدَوْنَ إِلَى مُدْنَفٍ عُـوَّدا وقال أعرابي في تشبيه الدُروع:

عليها (٢ كالنِّها و مُضَاعَفات من الماذيِّ لم تَؤُدِ المُتونا (٣) وقال أبو دؤاد الإيادي :

وأَعْدَدْتُ للحَرْبِ فَضْفَاضَةً تَضَاءَلُ فِي الطَّيِّ ، كَالْمِبْرَدِ '' وقال كَعْبُ بن سعدِ الغَنوي : وقال كَعْبُ بن سعدِ الغَنوي : وقوم يَجُرُّونَ الثيابَ كَأْنَهُم نَشَاوَى وَقَدْ نَبَّهُتَهُم لِرَحيلِ ''

(۱) السيد الحيري ( ۱۰۵ – ۱۷۳ ه / ۷۲۳ – ۲۸۹ م) إسماعيل بن محمد: شاءر إمامي منقدم ، كان يتعصّب لبني هاشم تعصّباً شديداً وأكثر شعره في مدحهم . ولد في نعمان بأرض الشام ونشأ بالبصرة ومات ببغداد . وكان متقدماً عند المنصور والمهدي . انظر الأغاني ۲۳/۷ ، وفوات الوفيات ۱۹/۱ ، وبداية النهاية ۲/۷۲/۱

<sup>(</sup>٢) با ، فيا ، م : علينا . (٣) النَّهي والنَّهي : الغدير والجُمع نهاء . الماذي " : الدروع اللينة . لم تؤد : أي لم نحن من آده بمعنى حناه . واللسان ، . (٤) فضفاضة : الدرع الواسعة والقاموس : فضض ، .

<sup>(</sup>٥) البيت في الأصمعيات ص ٧٦ ، ق ١٩ ، ب ٢٥ . نشاوى: جمع نشوان ونشان ، والانتشاء: أول السكر .

يصِفُهم بالنُعاسِ. وقال زهير في تشبيهِ آثارِ الديارِ بالنقوشِ في الأكفِ والمعاصِمِ: في الأكفِ والمعاصِمِ:

ودارْ كَمَا بَالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَراجِعُ وَشُمْ (' فِي نَواشِر ِمِغْصَم ''' وقال عنترة في تشبيهِ حَنَكِ الغُرابِ:

خَرِقُ الجَناحِ كَأَنَّ لَحْيَيْ (٣) رأسِهِ

جَلَمَان ِ اللَّاخْبَارِ هَشُّ مُولَعُ (''

وقال الراعي يصفُ قانصاً جَعْدَ شعر الرأس:

فَكَأْنَ ذروةً رأسِهِ من تَشْعْرِيهِ

زُرِءَتْ فأَنبِتَ جانباها الفُلْفُلاْ"

وقال ذو الرُّمَّة :

جِدلا أسك كان فروة رأسه بذرت . . . . فلفلا

<sup>(</sup>١) بر : وشي .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧٤ من معلقته . الرقمتائ : موضع . نواشر المعصم :
 عروقه .

<sup>(</sup>٤) ديرانه ١٩٥٨ ص ١٠٣ ، وفيه دحرق، ومعناها نسل شعره وتقطع . وديوانه تحقيق الحفاجي ص ٦٠ ، وفيه دخرق ، ومعناها شديد الصوت، والبيت أيضاً في العمدة ٢٩٧/١ . اللحيان : جانبا الوجه ، والجلم : المقراض .

<sup>(</sup>٥) البيت في العمدة ٢٩٧/١ من بين التشبيهات العقم وفيه :

وَ لَيْلٍ كَجِلْبَابِ العروسِ ادَّرَعْتُهُ بأربعةٍ والشَّخْصُ في العين ِ واحدُ '`'

قال مضرِّس بن رِ بْعي ' يصف نعامة :

صَّعراءُ عَارِيَّةُ الأَخَادِعِ رأْسُهَا مِعْدَةً وأَنْفُهَا كَالْمِسْرَدِ<sup>(١٢)</sup>

وقال النابغةُ يصفُ النسورَ :

تَرَاهُنَّ خَلْفَ القَوْمِ زُوراً عيونُهَا

ُجلوسَ الشُّيوخ ِ <sup>(٤)</sup> في مُسوكِ الأرانِبِ <sup>(٥)</sup>

(١) البيت في ديوانه ص ١٦٩،ق ١٦،ب ٣١،وفيه :وليل «كأثناء الرويز"ي إ جبته ي . . . ، وفيه إشارة إلى رواية كتابنا هذا . . وفي العمدة ٢٩٨/١ ، وعيار الشعر ص ٢٧

(۲) هومضر س بن ربعي بن لقبط الأسدي. له خـبر مـع الفرزدق ، شاعـو
 عـن متمكن . انظر معجم الشعراء ۲۹۰ و المؤتلف والمختلف ۱۹۱

(٣) البيت في العمدة ٢٩٨/١، وفيه: « سكنّاء عادية ...» . المدق : حجر يدق به الطيب . والمسرد : المثقب. وقد عدّه ابن رشيق من التشبيهات العقم . (٤) م : شيوخ .

(٥) ديوانه ص ٥٥ ، ق ٤ ، ب ١٦ ، وفي هامش الديوان: رواية أبي عبيدة و خلف الصّاف خزرا ، ، وفي العمدة ٢٩٨/١ بين التشبيهات العقم، وفيه : تراهن خلف القوم وخزرا . . في ثباب المرانب ، المسوك : جلود الأرانب أو وبرها . وقالَتُ أختُ عمرو ذي الكَلْب وأحسنَتُ :

تمشي النسورُ إليـهِ وهيَ لاهيـةُ

مَشْيَ العَذَارَى عليهِنَّ الجَلابِيبُ (١)

وقال ذوالر من منه في تشبيهِ الرَّملِ بأُوراكِ العَذارَى:

ورَمْلِ كَأُورِاكِ العَذَارَى قَطَعْتُه

إذا لبستُمهُ المظلِماتُ الحَنادِسُ (٢)

وَلَقَدْ أَبِدَعَ السَّيِّدُ الحِمْيريّ وأحسنَ في وصفِ أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه "، وتشبيهه بريح عادٍ ولم يُسْبَقْ إلى ذلك :

لَكِنْ أَبُو حَسَن ، واللهُ أَيَّدَهُ قَدْ كَانَ عَنْدَ اللِقَا لِلطَّعْن مُعتادا إِذَا رَأَى مَعْشَرا حَربا أَنامَهُمُ إِنامَةَ الرِّيحِ فِي أَبِياتِها عادا وقال الكِنْديّ :

جَمَعْتُ رُدَيْنِيًّا كَأَنَّ سِنانَهُ سَنا لَهَبِ لِم يَتَّصِلْ بِدُخانِ (''

<sup>(</sup>١) م: جلابيب.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣١٨ ، ق ٤١ ، ب ٣١ ، وفيه ﴿ إِذَا جِلَـلَتُه ﴾،وفي الكامل المبردص٤٩٤، ﴿ وقد جِلـَلْتُه ﴾ . الخنادس :مفردها الحندس وهي الليالي المظلمة . (٣) فيا ، م : علمه السلام .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان امرىء القيس ت : حسن السندوبي ص ١٩١

وأنشد الحامض :

كأن ما يسقط من لُغامِها بَيْتُ عَكَنْباتِ على زِمامِها هذا كبيتِ الحُطَيْئة وقد تَقدَّمَ ذكره ، والمعنى أنَّهُ شَبَّهَ اللَّغامَ ببيتِ العنكبوتِ لاجتاعِهِ اللهِ في النحافة "، وبعدِهما عن الكثافة. يُقالُ: عَنْكَبُوتُ وعَكَنْباةُ "كا قالوا :عقابُ وعقنباة " ويقال: عنكباء ، وفي هذا تعليلُ يطولُ شرحُهُ وليسَ هذا مَوْضِعُهُ . وقالَ مُعَقِّرُ البارقي في تشبيهِ إلى الجيوش : وقد جَمَعا جَمْعا كأنَّ زُهاء مُ حرادٌ سَفا في هَبُوةٍ مُتطايرُ (٧) وقال أمضاً :

<sup>(</sup>۱) الحامض: ( . ۰ . . ۲۰۵ ه/ ۰ ۰ . ۹۱۸ م ) سليان بن أحمد اُبوموسى: نحوي من العلماء باللغة والشعر ، من أهل بغداد ، من تلاميذ ثعلب. كان سيء الحلق فسمي بالحامض . انظر وفيات الأعيان ۲۱۶/۱ ، وإنباه الرواة ۲۱/۲ والبيت في اللمان والتاج والصحاح ( عنكب ) ، (۲) بر: لاجتاعها .

<sup>(</sup>٣) فيا ، م : السفافة ، خطأ . (٤) بر : وعنكباه .

<sup>(</sup>۵) بر : وعنقباه .

 <sup>(</sup>٧) البيت في الأغاني ١٠/١٠ ، وفيه : وقدوجمعوا ، . . جراد «هرى» . . ، سفا في طيرانه يسفو سفوا : أصرع « اللسان » : سفا » ، وكنب في الأصل إلى جانب متطاير « منظاهر » ، وأسفل سفا : « زفى » .

فَباكَرَهُمْ عندَ الشُّرُوقِ كَتَائِبٌ

كَأَرْكَانِ سَلْمَي سَـيْرُهَا مُتَواتِرُ (١)

وقال الحَكَميّ يصفُ سفينةً :

فَكَأَنَّهَا وَالمَاءُ يَنْطُحُ صَدْرَهَا وَالْخَيْزُرَانَةُ فِي يَـدِ الْمَلاَّحِ ('') جَوْنُ مِن العِقْبانِ تَبْتَدِرُ الدُّجِي

تَهُوي اللهُ بصوتِ واصطفاق (المُ جناحِ

( وهذا بابُ وسيعُ الآرجاءِ ، بعيدُ الانتهاءِ ، كالبحرِ لاُتّحَصى أمواُجِه ، وفيا أوردناه فَضْلُ على الكفايةِ ( ) . ومنها :

### ٢٤ - ياب الحشو السديد في المعنى المفيد

قال أبو الشِّيص الخُزاعيُّ : إِنَّ الثَانينَ ، وبُلِّغْتَهِا ، قَدْأُحُوَجَتْ سَمْعَى إِلَى تُرْجُمانِ (٦) (٧)

<sup>(</sup>١)البيت في الأغاني ٢٠/١٠ ، وفيه : « صحبناهم عندالشروق كنائبا .. شهرها ، متواتر .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على البيتين في طبعتي ديوانه تحقيق شلبي والحفاجي . الجوت

هنا : الأسود . (۲) م : تهوى . (٤) بر ؛ واصطفاف .

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين ساقط في : بو . (٦) م : رجمان .

 <sup>(</sup>٧) البيت في العمدة ٢/٥٤ تحت باب الالنفات وقد نسب إلى عوف بن
 عملتم ، وهو في الصناعتين ٢٩٤

قُولُه : وبُلِّغْتَهَا ، حَشُو سَديدُ وقسد أَفَادَتُ مِن الدَّعَاء معنى جَيداً . وأَنشَدَ اليزيديُّ :

فَمَنْ لِيَ بِالعَيْنِ التي كنتَ مَرَّةً

إِلَّ بها ، نَفْسي فِدَاؤُكَ ، تنظُرُ

قولُه : نفسي فداؤُك ، كَقَوْلهِ : و بُلِّغْتَها ، في الدُعاء . وقال أبو الوليد عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثي :

فَلُو بِكَ " ما بي ، لا يَكُن " بكَ ، لا عُتدَى

وراحَ إليك البيرُ بي والتَّقَرُّبُ

قــولُه : ﴿ لَا يَكُنُ بِكَ ﴾ تَحشُو تَحسَنُ . وأنشدَ أبو عمرو بن العلاء لجاهلي :

وعَوْدٌ، قليلُ الذُّنْبِ، عاوَدْتُ ضَرْبَهُ

إذا هــــاجَ شَوقي من معاهدِها ذِكْرُ

وقلتُ لهُ ذَلفاهِ ، ويحَـــكَ ، سَبَّبَتْ

لكَ الضربَ فاصبيرُ إِنَّ عادتَكَ الصَّبرُ

أخذ ابنُ المُعترُّ هذا المعنى فقال:

<sup>(</sup>١) بر: يك . (٢) م: سقطت ( لايكن بك ، .

وَخَيْلِ طُواهَا القَـوْدُ حَتَّى كَأَنَّهَا أَنْهَا الخَطِّ ذُبَّلُ ''' أَنْهَا الخَطِّ ذُبَّلُ '''

صَبَبْنا عليها ، ظالمينَ ، سِياطَنا فطارَتْ بها أيد سِراغٌ وأرْجُلُ

قوله: «ظالمين » مثل قوله: « قليل الذنب » فهذا هـو" الحَشْوُ السّديدُ ، في اللّفظ المُفيدِ . أما إذا كان الحَشْوُ كقولِ أبي العيالِ الهُذَلِيّ " :

ذكرتُ أخي فَعاوَدَني صُداعُ الرأسِ والْوَصَبُ '' فالصداعُ لايكونُ إلا في الرأسِ ، وذكرُ الرأسِ حَشُوْ '' غـيرُ سديدِ ، ومثله قول ديك الجن ''' :

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ص ٥٥، وفيه : وطواهاالقور ، وهوالمشي على أطراف القدمين . والقود : نقيض السيّوق . والقاموس : قود » . الأنابيب : ما بين كل عقدتين من الرمح والقصب ، قنا الحط : الرماح ، فييّل : يابسة . والبيت الشاني في العمدة ١٤/٢ و ١٩/٢ (٢) م : سقطت وهو » : (٣) م : الذهلي .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان الهذليين ٢٤٢/٢ ، والموشح ١٣٩ ، والصناعتين ١٠٧ ، والعمدة ٧٢/٢ ، وعيار الشعر ٢٠٧ . الوصب : الوجع وهو النصب والتعب . (۵) م : سقطت « حشو » .

<sup>(</sup>٦) ديك الجن الحمص ( ١٦١ – ٢٣٥ هـ/ ٧٧٨ – ٨٥٠ م ) عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي ، المعروف بديك الجن : شاعر مجيد من =

فَتَنَفَّسَتْ فِي البَيْتِ إِذْ مُزِجَتْ بِالمَاءِ وَأَسْتَلَتْ سَنَا اللَّهَبِ '' كَتَنَفُّسِ الرَّيْحَانِ خَالَطَهُ مِن وَرْدِ جُورٍ نَاضِرُ الشُّعَبِ فَذِكْرُهُ ﴿ المزج ۗ يغني ، وذِكْرُهُ ﴿ المَاءَ ﴾ زيادة لايحتاج إليها ، ولقد قصَّرَ عن قول أبي نواس :

سَلُّوا قِناعَ الطينِ عن رَمَقِ حيّ الحياة مُشارِفِ الحَدُّفِ"

فَتَنَفَّسَتُ فِي البيت إِذْ مُزجَتْ كتنفُّسِ الرَّيْحانِ فِي الأَنْفِ"
وهذا مثالُ في هذا البابِ كافي . ومنها :

## ٢٥ - باب المنابعـة

المُتابعةُ في الكلامِ المنثورِ والشعرِ المنظومِ أَن يأْتيَ المتكلمُ بالمعاني التي لا يجوزُ تقديمُ بعضِها على بعضٍ ، لآن المعاني فيها مُتتالية ، فالأولُ يتلوهُ الثاني والثاني يعقبُه الثالث، إلى أن ينتهي المتكلمُ إلى غايةِ مُرادِهِ. ولا يجوزُ تقديمُ الثاني

<sup>=</sup> شعراءالعصر العباسي . سمي بديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين ، أصله من سلمية قرب حماة ومولده ووفاته مجمص . انظر وفيات الأعيان ٢٩٣/١ ، والزركلي ١٢٨/٤

 <sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ت مطلوب وجبوري ، دار الثقافة ، بيروت ص ٢٠٩
 (٢) البيتان في ديوانه (الطبعة العمومية بمصر ١٨٩٨). (٣)م: سقط البيت بكامله.

على الأو لِ ، ولا الثالث على الثاني ، مثالُ ذلك فلك تولُهُ تعالى : 
ه هو الذي خَلَقَكُم من تُراب ثم من نُطْفَة ثُم من عَلَقَة ، ثم يُخْرِجُكُم طِفْلاً ثم لتَبْلُغُوا أَشدَّكُم ثم يلتكونوا شُيُوخا "". 
وقال تبارك وتعالى : « فنادَاها مِن تَحْتِها ألا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ ربُّكِ تَحْتَكُ سَسِريّا . وهُزي إليكِ بِجِيدْعِ النَّحْلَة تُساقِط عليكِ رُطبا جَنِيّا . فَكُلي وأشري وقريّ عَيْنا "". فهذا من عليك رُطبا جَنِيّا . فَكُلي وأشري وقري عَيْنا "". فهذا من أحسن صِناعة الكلام في هذا البابِ فَسُبْحَانَ المُتكلم به "وتعالى عُلُوّا كبيرا . وأنشدَ الاصمعيّ :

لكنَّها خُلَّةٌ قد سِيطَ مِنْ دَمِها فَجْعٌ وَوَلْعٌ وإخلافٌ وتبديلُ الفَجْعُ : الغَدْرُ ، والوَلْعُ : الكذب . وقولُهم : الدنيا لاتُؤْمَن فجائِعُها ، أي غَدَراتُها ، ووجهُ المُتابعةِ أنَّ الغدرَ إذا وقعَ تبيّنَ الكذبُ ، وإذا وقعَ التبديلُ ظهرَ الخلافُ . وقال زهير : يُؤَخَّرُ ، فَيُوضَعْ في كتابٍ ، فَيُدَّخَرُ

ليومِ حسابٍ ، أو يُعَجَّلُ فَيُنْقَمِ

<sup>(</sup>١) بر : سقطت ﴿ ذلك ﴾ . (٢) سورة غافر ٤٠ : ٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ١٩ : ٢٤ (٤) م : سقطت « به » .

 <sup>(</sup>٥) البيت من معلقته وهو في ديوانه ص ٨١ ،وفيه : ليوم «الحساب»...،
 وفي الموشح ٦١ ، وفيه : « فيرفع فيوضع » ...

وقال الشُّنْفَرَى:

بِعَيْنِيٌّ ما أمسَتْ ، فَباتَتْ (١) ، فأصبَحَتْ

فَقَضَّتْ أموراً ، فاسْتَقَلَّتْ ، فَوَلَّتِ

وقال أرْطاةُ بن سُهِيَّةٌ :

أكلتُمْ دَمَا وشَرِبْنا دَمَا فَلَمْ نُرُو مِنْهُ وَلَمْ تَشْبَعُوا

وقال ابنُ سُلَيْهان الكِلابيّ :

فها زالَ منهـم ذامرُ<sup>()</sup> ومُطاعِنُ

على حـالةٍ أو ضـارِبُ وَمُطاءِنُ

وقال أعشى عُكُلْ ":

<sup>(</sup>١) سقطت و فباتت ، من الأصل .

<sup>(</sup>٢) البيت في المفضليات ١٠٨ ، ق ٢٠ ، ب ٣ ، وفي منتهى الطاب ٢٠٥/٢ (٣) أرطاة بن سهيسة بن زفو من بني ذبيان، وسهية أمه . وهو شاعر فصيح، معدود في طبقات الشعراء الإسلاميين في دولة بني أمية ، لم يسبقها ولم يتأخر عنها. كان محترماً وشريفاً في قومه . انظر الأغاني ط . الثقافة ٣/٧٧ ، وبولاق ١٣٩/١١ ، والدار ٢٩/١٣

<sup>(</sup>٤) ذامر : شجاع ﴿ القاموس : ذمر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أعشى عكل : واسمه كمهمس بن قَعنب بن وعلة بن عطية . وكان في عصر جريو وكان بلاهي بلالاً ونوحاً ابني جريو ويهاجيهما. انظر معجم الشعر الاعراء ٢٥٢

وَ قَفْنا بِهَا حَتَى مَضَتْ سَوْرَةُ الضُّحَى

نُقَضّي لُباناتٍ وَنَبكي تَصَابِيا

ونُهدي تَحَياتٍ (' ونُبدي صَبابـةً

و نُخفي من الوَّجدِ الذي ليسَ خافيا

أما البَيْتُ الأول فلا شاهِدَ فيه ولكِنْ أَثْبَتْنَاهُ لوضوحِ البيتِ الثاني ، ويجوزُ فيه التقديمُ والتأخيرُ . وأمَّا البيتُ الثاني "أفَوَجُهُ المُتابِعةِ فيه أنَّ التحياتِ هي التي يُبدأ بها ، ثمَّ تبدو الصَّبابةُ ويختفي بعضُها ، وإنْ كانَ لا يَخفي كا ذكر . وقالَ زيادُ الأعجم :

يالَ لُكَيْرٍ دَعوةً غَيْرَ نَدِمْ أَعَنَرِيٌّ سَبَّنِي ثَمَّتَ لَمْ "" يُلْطَمْ ولَمْ يُجْدَعُ ولمْ يُخْضَبْ بِيدَمْ

 <sup>(</sup>١) بر : تنحيا .
 (٢) بر : سقطت ( الثاني » ·

<sup>(</sup>٣) لكيز (كزبير) وشن ابنا أفصى بن عبد القيس ، كانا مع أمها ليلى بنت قدّ ان في سفر حتى نزلت ذا طوى ، فلما أرادت الرحيل فد ت لسُكيزاً ودعت شناً ليحملها فحملها وهو غضبان ، حتى إذا كانا في الثنية رمى بها عن بعيرها فما تت ، فقال : تجمل شن وينفد كي لسُكيز ، ينضرب في وضع الشيء في غير موضعه ( القاموس : لكن ) . اعنزي : عَنَن : قبيلة والنسبة إليها عَنَزي . ( اللسان : عنز ) .

وقال عَمرو بن الحارث":

فَقَدْ يَعْتَرِي قِدري وأغرف لَحْمَها

فأُصْبَحُ نَدْماني فَأَكْسَبُ محمدي

الاعتراء يكونُ أولاً ثم الغَرْفُ ، ثم السَّقي ، وبعـــد ذلكَ يُكتسبُ الحمد . وقال الجَوْنُ النَّمري :

مَن مُبْلِغُ شيبانَ أنــــي لم يَكُن أَمْرِي خَفِيًّا رامَيْتُهُ حــــــــى إذا ماكان نبلانا نفيّــا طاعنته حــــــــــى إذا ماكان رُمحانا " شظيّا ضاربته حـــــــــى إذا ماكان سَيْفانا حَنِيّـــا ضاربته عَلَبا وكا نَ مُمَنَّعا قِدْما أبيّــا أَثْخَنْتُهُ عَلَبا وكا نَ مُمَنَّعا قِدْما أبيّــا أعطيتُه رَحْلي ورا حلتي وكُورا حِمْير يًا أواعليتُه رَحْلي ورا حلتي وكُورا حِمْير يًا أرأيت لو لَدَغَتْ أخا مُحيّةُ فِي الأرض قيًّا " أو نالَهُ مرضُ المنو نِ فما عليًّ وما لدّيًّا وما لدّيًّا

<sup>(</sup>١) لعله عمرو بن الحارث بن عمرو بن منبه النّهمي ، شاعر همدان قبيــــل الإسلام. له أخبار في الجاهلية. عاش إلى خلافة عمر بن الحطاب. الإصابة ت٢٤٧٧، وسمط اللآلي ٧٤٨ و ٧٤٩ ، والأغاني ٢١ : ١٧٥

 <sup>(</sup>٢) فيا : إذا كان رمحاً .
 (٣) في الأصل « قبيًا » .

ولهذه الأبيات حكاية يطول شرحها ، وإنها نذكر اليسير منه : وذاك أنه لمّا كان يوم أوارة "، أَسَر الجَوْب النَمريُّ حارثة ابن عمرو بن أبي ربيعة "بن ذهل بن شيبان ، فغلب الملك المنذر على الجَوْن ، وأخذ منه حارثة فقنله وادَّعَت بنو شيبان أن الجَوْن قتله ، فقال هذا الشِّعر يصف حاله معه ، فابتدأ بذكر الرِّماء الذي هو أوَّلُ الحرب ، وتَنَى بذكر الطِّعان ، ثم بذكر الضَّرب ، ثم الغلبة لاحد الفريقين تكون "، فإمّا من أو قتل ، فلما استوفى ذلك ، أثبعه بعتاب كالمعتذر إليهم ، وفي هذا المثال كفاية . ومنها :

# ٢٦ - باب المتخلص المليح إلى الهجاء والمدبح

قال عليَّ بن المنجم: سألتُ أبي، وكان من فرسانِ العِلم بالشعر، عن أحسن مَخْلَص تَخَلَّصَ بهِ شاعرٌ إلى مدح أو هجو فقال: يا بُنيّ ، هــــذا مذهبُ تَفرُّدَ به المُحدَثون، فقلمًا يَتَّفِقُ

<sup>(1)</sup> يوم أوارة مذكور في العمدة ولكن الحادثة مختلفة ، العمدة ٢١٥/٣ . وأوارة : اسم ماء أو جبل لبني تميم قيل إنه بناحية البحرين . انظر معجم البلدان ٢٧٣/١ . وقد ذكرت فيه الحادثة مختلفة أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) م : عمرو بن ربیعة .
 (۳) با : سنطت « تکون » .

الإحسانُ فيه لمتقدم . فأمَّا ما وجدتُ أهلَنا مجمعينَ عليه من ذلك فقولُ محمد بن وُهيب'' :

ما زالَ يُلْثِمُني مَراشِفَهُ وَيعلَّني الإبريقُ والقدَّحُ حتى استردَّ الليلُ خِلْعتَهُ وبدا خِلالَ سوادِهِ وَضحُ وبدا الصَّباحُ كأنَّ عُرَّتَهُ وَجُهُ الخليفةِ حينَ يُمتَدَّحُ

وإنَّما نَظَر من هذا المعنى إلى قول الأعرابي :

أقولُ والنَّجْمُ قـد ماكَتْ مَياسِرُهُ

إِلَى الغُروبِ تَأَمَّلُ نَظْرةً حارِ (٣)

أَلَمْحَةً من سَنا بَرْق ِ رأى بَصَري

أم وَجْهُ نُغْمِ بدا لي أم سَنا نارِ

بَلْ وجهُ نُغْمِ بدا والليلُ مُغْتَكِرْ

فلاحَ من بَيْنِ (٣) خُجَّابٍ وأستارِ

<sup>(</sup>۱) محمد بن و هَيْب الحميري: شاعر مطبوع محكثر من أهل بغداد من شعراء الدولة العباسية وأصله من البصرة. عاصر دعبلًا الحزاعي، وكان يتشيّع، مدح المأمرن والمعتصم. انظر الأغاني ١٤١/٩٧، ومعاهد النفصيص ٢٩٨/١، وصمط اللآلي ١٤٨/٩٥، والأبيات في الصناعتين، وعيار الشعر ١٥١، والأغاني ١٤٨/١٧، وصمط اللآلي الأبيات الثلاثة في العمدة ٢٨/٣، وفيه في البيت الثاني: «ووجه» نعم. والأبيات من قصيدة طريلة منسوبة للنابغة. انظر ديوانه ٢٣٥، ق ٥٠ نعم. وين م. حين .

وقال حَسَّان في الهجاء :

إن كنت كاذبة الذي حدَّثتني

فَنَجَوْتِ مَنْجَى (١) الحارث بن هِشامِ

تَرَكَ الْآحِبَّةَ أَن يُقاتِلَ دُونَهم

وَنَجَا بِرأسِ طِمِرَّةٍ وَالِجِــامِ

وللمُحدَثين في هذا البابِ أشعارُ حَسَنَةٌ كثيرةٌ لاحاجةً بنا إلى الاطالة بذكرها ففيا أورَدْناهُ كفايةٌ، واللهُ المُوفِّقُ للِصَّواب. ومنها:

#### ٧٧ \_ باب النضمين

ويُسَمَّى التسميطُ والتوشيحُ (٣) ، وهذا في أشعارِ العربِ قليلُ جداً ، وقد استعملَ المُحدَثون من ذلكَ ما لا يأتي عليهِ

<sup>(</sup>١) سقطت (منجى ۽ في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه (البرقوقي) ص ٣٦٣، وهما في قواعد الشعو لثعلب ٨٤٠ وفي سيرة ابن هشام ٢٢٥، والاشتقاق ٩٤٨، والبديع لابن المعتز ٧٦، والعقد ٢٤٤١، والصناعتين ٣٩٨، وفيه (يقاتل عنهم ، ، ونهاية الأرب ٣/٣٥٧، وفيه وشرح شواهد الكشاف ٩٣/٢٩، الطتمرة : الفرس الكثير الجري .

 <sup>(</sup>٣) التضمين عند ابن رشيق هو وقصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فناتي
 به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل » . العمدة ٨٤/٢

الإحصاء كثرةً وعَــدًا ، واليسيرُ منه دليلُ على الكثير . قال الأُخطَل :

وَلَقَدْ سَمَا لَلْخُرَّمِيِّ فَلَمْ يَقُلِلْ بِعِدَ الوَّنِي لَكُنْ تَضَايَقَ مُقْدَمِي (١)

ضَمَّنَ قولَ عنترة :

إِذْ يَتَّقُونَ بِيَ الْأَسِنَّـةَ لَم أَخِــمُ

عنها ولكنِّي تَضَايَقَ مُقْدَمي"

وقال آخرُ من أبيات :

متى أبكِ إفلاسا وبؤْسا وفاقةً

يقولونَ لا تَهلِكُ أَسَى وَتَجَمَّل ؚ""

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا البيت في ديوانه تحقيق الأب انطون صالحاني البسوعي . وهو في الصناعتين ص ٣٦، وذكر المحتق في الهامش أنــه لعنترة ، وفيه : « بعد الوغا لكن » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ت : شلبي ص ١٥٣ من معلقته ؛ وديوانه ت : خفاجي ص ٣٦. لم أخم : لم أجبن ، تضايق مقدمي ، أي تضايق الموضع الذي هو قدامي من أن يدنوه أحد ، وقد يكون « المقدم ، بمنى الإقدام .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في العمدة ٨٦/٢ منسوبة للصولي ، وفيه : ﴿ إِذَا جَنْتُ أَشْكُورُ
 طول ضيق وفاقة ﴾ .

لقد طَالَ تُردادي وحبسي عليكمُ فَهَلْ عندَ رسم دارس من مُعَوَّلِ خُلُقْتُ على بابِ الأمـــير كَأْنني قِفَا نَبْكِ من ذِكرى حبيب ومنزلِ

وقال آخر : قال لي عَمرُها وقد غَازَلَتْني : لا تُعرِّجُ بدارساتِ الطَّلُهِ لِ ومنها :

# ٢٨ - باب تجاهل النمارف(١)

ومعنى تَجَاهُل التَعارُف' أن الشَّاعِر أو الناثر يسأَلُ عن شيءٍ يعرفُهُ سؤالَ من لا يعرفُهُ ليعلمَ أن شدةَ الشَّبهِ بالمُشّبه قد أحدثَت عنده ذلك ، وهو كثير في أشعادِ العربِ وخُطَبهِم. قال ذو الرُّمة :

أَقـولُ لِأَدْمانيَّةٍ '' عَـوْهَجٍ جَرَتْ لَنَا بِينَ أَعْلَى عُرْفَةٍ فالصرائِم '''

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، ولعلما : العارف . (٢) م : لا دنية

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ٦٢١ ، ق ٧٩ ، ب ٤٣ ، وفيه : أقول و لدهناوية ، وممناها ظبية من ظباء الدهناء . عوهج : طويلة العنق ، وعوفة : موضع ، والصرائم : الرمال ، والوعساء : رملة ، جلاجل : جبل من جبال الدهناء، والنقا: القطعة المحدية من الرمل .

أَيا ظَبْيَةَ الوَعْساءِ بَـيْنَ خُلَاجِلِ وبينَ النَّقَا آأنتِ أَمْ أُمُّ سالِم ِ

وأنشد ابنُ دُرَيدٍ البعضِهم:

أَعَنِ البَّدْرِ عِشَاءً رُفِعَتْ تلكَ السُّجوفُ أَمْ عَنِ الشَّمْسِ تسرَّى مَوْهِنا ذاك النَّصيفُ أَمْ على لِيتَيْ عَزَالٍ عُلِّقَتْ تلكَ الشُّنوفُ أَمْ على لِيتَيْ عَزَالٍ عُلِّقَتْ تلكَ الشُّنوفُ أَمْ أَراكَ الحَيْنُ مَا لَمْ يَرَهُ القومُ الوُقوفُ (٢)

فأمَّا قولهُ تعالى: « وما تلك بِيَمينِكَ يا موسى؟ قال: هي عصاي " " " . فالمرادُ بهذا السؤال مع العلم بهِ ، إظهار

<sup>(</sup>۱) ابن درید ، محمد بن الحسن ( ۲۲۳ – ۳۲۱ ه / ۸۳۸ – ۹۳۳ م ) الأزدي : من أغة اللغة والأدب . ولد في البصرة واننقل إلى ممان ثم وحل إلى فارس فقلده وآل ميكال، ديوان فارس، ثم رجع إلى بفداد واتصل بالمقتدرالعباسي وتوفي هناك . انظر خزانة البغدادي (۱/۰۹) ووفيات الأعبان (۱/۲)

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه ت: بدر الدين العاوي ١٩٤٦ ص ٧٩. السجوف: جمع سجف وهو الستر . تسر ى : من قولك تسر يت ثوبي إذا القيت ، الموهن : من أول الليل إلى ساعات منه . والنصيف : الخمسار . الليتان : صفحنا العنق ، مفوذه : ليبت ، والشنوف : جمع شنف وهو ما عاق في أعلى الأذن .

<sup>(</sup>٣) م : عصاي ﴿ أَنُوكَا عَلَيْهَا ﴾ . ﴿ { إِنَّ كِنَّا عَلَيْهَا ﴾ . ﴿ { إِنَّ عَلَيْهَا ﴾ . ٢٠ ﴿ إِن

المُعْجزِ الذي لم يَكُن موسى يعلمُهُ في العَصَا ، وقد سَمَّاهُ أهلُ الصَّنعةِ سؤالَ التقرير "، وكذلك قولُه تعالى : ﴿ وإِذ قـال اللهُ ياعيسى بنَ مريمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للناسِ اتَّخِذوني وأُمِّيَ إِلَهَيْنِ من دونِ اللهِ "، "، وقد علِم الله تعالى أنَّهُ لمْ يَقُلُ ذلكَ ، والمرادُ به تَوْبيخُ من ادَّعى ذلك وتكذيبُ من قال بهِ ، فهو سؤالُ مُقرِّر لاسؤالُ مستخبر فاعرفه . ومنها :

# ٩٩ - باب الماتنة والإنفاد والإجازة

أُمَّا المَاتِنة فهي تنازعُ الشَّاعِرَيْنِ بينها بَيتًا ، يقولُ أحدُهُما صدرَه والآخرُ عجُزَهُ .

وأمّا الإنفادُ والإجازةُ ، فالإِنفادُ ، بالدّالِ غير المعجمةِ ، هو من قولِهمِ : خَصْمُ مُنافِدُ إذا خاصم حتى تَنْفَدَ حُجَّتُهُ . وتقولُ : نافدتُ الرَّجلَ ، مثل حاكمتُه . وفي الحديثِ : "إن نافدتُ الرَّجلَ ، وهو أن يقولَ الشاعرُ بيتاً تاماً ويقول الآخرُ بيتاً .

وأمَّا المُهاتَنةُ فقد رُوِيَ أنَّ غلاماً من بني جَنْب يُقالَ له

<sup>(</sup>١) م: النقدير . (٢) ليس لفظ الجلالة في وبر ».

<sup>. (</sup>٣) سورة المائدة ٥ : ١١٩

<sup>(</sup>٤) فيا ، م : سقطت عبارة « والإجازة فالإنفاد » .

رِ فَاعَةً ، ويَقَالُ : إِنَّــٰهُ المُحترَشُ ، نبغ في الشِّعر ِ وماتَّنَ شُعراء قومه حتى أبرُّ " عليهم . فَلمَّا وَثِقَ من نفسِهِ بذلكِ قالَ لأبيهِ : لَأَخِرُجُنَّ فِي قبائلِ اليمن ِ وَفَإنْ وجدْتُ مِن يَاتِنَنِي رجعتُ إلى بلادي ، وإنْ لمْ أصادِفْ من يماتنُني تَقَرَّيْتُ قبائِلَ العربِ كُلُّها. فنزل بيصِرْم (٢) من بني نَهْدٍ ، والحَيُّ خُلُوف (٣) ، فأَناخَ حَجْرةً عن الحِـواءٰ '' فإذا عجوز حَيْزبون قـد أَقبَلَتْ تتوكأ على مِحْجَنِ فقالت : عِمْ ظلاما ، فقال : نعم ظلامك ، فقالَت : مِمَّن الرجل ؟ فقالَ : من مَذْحِج، قالت : مِن أَيَّهم ؟ قالَ : من جَنْب، قَالَتْ : أَضَيْفُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قالَتْ : فلا رَحِمَكَ اللهُ ، مَا عَدَوْتَ أَنِ بَخَّلْتَنَا وأَسَأْتَ أَحَدُو ثَتَنَا ، ثُم ٱثَارَتُ رَاحَلْتُهُ وقالت : قُمْ إِلَى قُبَة أَضِيافنا . فما ملَّكتُهُ راحلتَه حتى أتتُ بها القبةَ فأناَختُها ثم حَطَّت رحلَهُ وكَفَتتُهُ في خبائها وأمرت وليدةً لها (٥) فجاءتُ بِمُدْيَةٍ وعَتُودُ (١) يَمْرَحُ (٧) في إهابِهِ سِمَناً

<sup>(</sup>١) أبر على القوم : غلبهم ﴿ القاموس : برو ، .

<sup>(</sup>٢) الصرم : الجماعة ﴿ القاموس : صرم » .

<sup>(</sup>٣) خاوف : خال من السكان ﴿ القاموس : خلف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الحواء : جماعة البيوت المتدانية ﴿ القاموس : حوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فيا ٤ م : سقطت ( لها ي . (٦) العتود : الحوثيّ من

أولاد المعق ﴿ القاموس : عتد ﴾ . ﴿ ٧) بر : يمرع .

وقالت: اذبح أيها الرجل، واعتجنت وامتلّت "وطبخت، وقرّبت طعاما، فجلس الرجل والعجوز والوليدة يأكلون. فقالت له العجوز : ما رَمَى بك هذه "البلاد؟ فأخبرها بخبره، فضحِكت وقالت : بيت ناعما أجمّك غدا بعشر خرائد يماتنك دون الرجال"، فإن عُلِبْت فارجع إلى بلادك. فلما أصبح أقبلت العجوز ومعها ثلاث فتيات كالمهرات، فانتبذن حجرة، مم أشارت إلى واحدة منهن فأقبلت كالمهرات، فقالت: قُل فقالت: أنت "سوام" تداعت بالحنين عشارها"

<sup>(</sup>١) امتلت : من الملسة وهي الرماد الحار والجمر . أي خبزت العجين على الملة و القاموس : ملل »

<sup>(</sup>٢) م: هذا . (٣) بر : و خرائد دون الرجال ماتنك ، .

<sup>(</sup>٤) العَيْدانة : النخلة الطويلة والجُمع العَيْدان ﴿ اللَّـانُ : عود ﴾ .

<sup>(</sup>٥) م: أنت . (٦) السوام: الإبل الراعية « القاموس: سوم » .

<sup>(</sup>٧) عشارها: العشار اسم يقع على النرق حتى ينتج بعضها وبعضها ينتظو نتاجها و القاموس : عشر » . و تدلج ؛ و تدلج ؛ و مشى بجمله منقبض الحطو لثقله و القاموس : داج » .

فقال : إذا أيَّهت "في حَجْرَتيْها رِعاؤها

فقالت : سَمَت فُرَق (٢) منها شوامذ القَّحُ

فقال: إذا وَطِئَتْ أرضا سَقَتْها بيدرِّها

فقالت : أَفَاوِيقُ مِسْكِ مَحضَه لا يُضيَّحُ (٥)

فقال : إذا انسفَحَتْ أخلافُها خِلتَ ما جَرَى

فقالت : على الأرض منها لُجَّة تَتَضَحْضَحُ

فقال الرجلُ للعجوز : أمطلّقةُ هـذه الجارية أم ذات بعل. ؟ فقـــاكت :

عِقَالُ لَعَمْرُ اللهِ لو شئت بَتَّهُ شِرادي ولكنّ التَكرَّمَ أَجْدَرُ قَالَ الرَّجَلِ : رُوَيْدِا قَالَ الرَّجِلِ : فَقَالَت العَجُوزُ : رُوَيْدِا أَجْلَبُ لكُ أُخْرَى ، فقال : أَرُوَتْنِي الأولى ، فقالت : إِلْحَق الآن بأرضك . قيال الرجل : فخرجتُ أريدُ الرجوعَ إلى الرَّرِ

<sup>(</sup>١) أيَّهِت : التَّابِيه : دعاء الإبل . وأيُّهُنتَ بالجمال إذا صوَّت بها ودعوتها.

<sup>(</sup>٢) بر : قوق . (٣) فر ق : مفردها فارق الناقة أخذها المحاض

فندّت في الأرض ﴿ القاموس : فرق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) شُوامد:الشامد الناقة لقحت فشالت ذنبها لترى اللقاح والقاموس:شمذ،

<sup>(</sup>٥) بر : تصبُّح . ويضبّح : بمزج بالماء و القاموس : ضبح ، .

<sup>(</sup>γ) تضعفح : الضعفاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ، وتضعفع إذا ترقر ق . و اللسان : ضعم » .

قومي ثُمَّ أبى لي اللَّجاجُ '' إلَّا قَصْدَ مَا خَرَجَتَ له ، فَدُفِعْتُ '' إلَى صِرْمٍ مِن جَرْمٍ ، وإذَا أَصَيْبِيةٌ يلعبون على غدير فنزلت أنظر إليهم ، وإذا هم يرتجزون ، فدعوت غلاما من أنشَرهم فقلت : يا غلام هل في صِرْمِكم هذا من يماتنُني فإني قد ابْرَرْتُ على شعراءِ العرب ، فقال: أنا أماتنك ، فقلت : أنت أيها القُصَيْعِل ''ا فقال : قُلْ ودَعْ عنك ما لانجدي عليك'' . فقلت : أوابيد كالجزع ِ الظفاري أرْبَعُ '' فقال : حماهن جَوْن الطُرَّتَيْنِ مُولَّعُ فقال : حماهن جَوْن الطُرَّتَيْنِ مُولَّعُ

فقلت : يرودُ بهنَّ الروضَ والأمنُ جارُهُ

فقــال: وأخلى لَهُنَّ المُنْتَضى والمُودَّعُ

فقلتُ : أَوْلَىَ لكَ ، وامتطيتُ راحلتي حتى دُفِعْتُ إلى شيـخ يرعى عُنياتٍ له فاستقريْتُهُ ، فقامَ مُبادراً إلى قَعبٍ فاحتَلبَ

<sup>(</sup>١) اللجاج: الحصومة والقاموس: لجبج ». (٢) دفع: أصرع في السير والقاموس: دفع ». (٣) القصعل: اللئيم ، وقصيمل تصغيرها والقاموس: قصعل » .

<sup>(</sup>٥) الأوابد الوحش ، الذكر آبد والأنثى آبدة ( اللسان : أبد ) . الجزع : الحرز الياني الصيني فيه سواد وبيساض تشبه به الأعين ( القاموس : جزع ، . ظمّفار : مكان باليمن قرب صنعاء إليه ينسب الجزع ( القاموس : ظفر ، .

غُبَّرَ '' ما في ضروعِهنَ ، ثم جاءني به '' فشربت ، فلما اطمأ ننت قال لي : ما رمي بيك '' هـ ذا القُطر ؟ فأخبرته ، وكتمته ما لاَقَيْتُ ، فَكَشَّرَ الشيخُ ثم صاح بيغِلْمة يَرعَوْن قريباً منه ، فأقبل غلام منهم فقال : ادع عَشرَقَة ، فما لبث أن جاءت بورية '' عجيفاء كأنها وبيلة خيسفوج '' حتى وقفت' بين يديه ( فقال : إنَّ ابنَ عَلَى هذا خرجَ من بلادِه يَتَحَدَّى بالمُاتنة فهل عندكِ شيء ؟ )'' فقالت : قل أيها المُتحدّي ، وإنها لمُقلّب عينيها كعيني أرقم ،

فقلت : ما نطفةٌ زرقاء في ظلِّ صخرةٍ

فقالت : ذخيرةُ غَرَّاهِ الذُّري جَوْنة النَّضَدُ

فقلت : نفى سَيلانُ الريح ِ عَن متنها القَذَى

فقالت : وذادَتُ غَصُونُ الْأَيْكِ عَنْ صَفُوهَا الوَقَدُ (٨)

<sup>(</sup>١) غُـبُو : بقية اللبن في الضرع ﴿ القاموس : غبر ﴾ .

<sup>(</sup>۲) م، نیا: مقطت د به ، .

<sup>(</sup>٣) م: سقطت ( بك ، . (٤) م : جورية .

<sup>(</sup>٥) في التاج ( وبل ) الوبيلة:العصا. وفي ( خفج ) الحيسفرج الحشب البالي أي كأنها عصا من خشب بال . (٦) با : وقعت .

<sup>(</sup>٧) م : سقطت الجملة ألتي بين القوسين .

<sup>(</sup>A) الوقد : النار « القاموس : وقد » .

فقلت : يُشابُ مُجَاجُ أخلص (١) الدُّبْرُ أَرْيَهُ

فقالت : بيصّهباء صِرْفٍ جيبَ عن مَثْنِها الزُّبَدْ

قال: فتركتُ ماقصدتُه ومِلت إلى وجهةٍ أخرى ، ووصفت ناقيةً فَضَحِكَتْ وقالَت : أَعُوصُت ؟

فقلت : إذا انْشَبحَ " الحِرباد في رأس عودِهِ

فقالت : وألجأً أمَّ الحِسْلِ " في مَكُوهِا الصَّخَدُ ('' .

قال رِفَاعة : فرجعت إلى أهلي وآليْت على نفسي أن لا أماتنَ بعدَها أحداً ما عشت .

فهذا مثال في المُهاتنة كافٍ ، ولولا الإطالة لأوردتُ من هذا النوع أشياء طريفةً عجيبةً .

وأمَّا الإنفادُ والإجازةُ فَرُويَ أَنَّ كَعَبَ بِن زَهِيرِ لمَّا الْمَعْرِ كَانَ أَبُوهُ زَهِيرِ يَنْهَاهُ عَنْهُ بِمُ خَافَةَ أَلَا يَكُونَ استحكمَ شِعْرُهُ ، فَيُروى عنه ما يُعابُ به . وكان يَضْرَبُهُ على ذلك ، فغلبَهُ وطالَ ذلك عليه فأخذَهُ وسجنَهُ وقالَ : والذي أُحلِفُ بِلهِ لا تتكلمُ ببَيْتِ شعرٍ ولا يَبْلُغُنِي أَنْكُ تُريغُ (٥) لشعر إلا

<sup>(</sup>١) م: سقطت ﴿ أَخَلَصَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الناج واللسان والصحاح: « تشبُّحَ الحرباءُ على العود : امتدُّ ، .

<sup>(</sup>٣) الحسل : ولد الضبُّ حين مخرج من بيضته ﴿ القامرس : حسل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المَسَكُو : جمعر الثعلب والأرنب ونحوهما . اللمان : مكا . الصغد : شدة الحر ( القاموس : صغد » . (٥) بو : تكلم .

ضربتك ضربا يُنكِك عن ذلك . فَمَكَثَ محبوسا أياما شهم أخبر أنه تكلم به فضربه ضربا مُبرّحا ، ثم أطلقه وسرّحه في بهمة وهو عُليِّم صغير ، فانطلق فرعاها ثم راح بها" وهو يرتجز ، كأنّما أحدو ببَهْمي عسيرا من القرى مُوقرة شعيرا فخرج زهير إليه وهو غضبان ، فَدَعا بناقة فَركِبها وتناوله فأردفه خلفه ، ثم حرّك ناقته وهو يريد أن يَتَعنّت كعبا ، ويطلع على شعره ، فقال حين فصل من الحي : ويعلم ما عنده ، ويطلع على شعره ، فقال حين فصل من الحي : وإنّي لتَغدو بي على الهم جسرة "

تَخُبُّ بِوَصَّالٍ صَرومٍ (٢) وتُعْنِقُ

ثم ضربَهُ وقال: أَجِزْ يَا لُكَعْ "، فقال:

كُبُنْيانَةِ القاريِّ مَوْضعُ رَحْلِها

وآثـارُ نِسْعَيْها من الدَفِّ أَبْلَقُ (٥)

فقال زهير :

<sup>(</sup>۱) م : سقطت ( بها » .(۲) م : صدوم .

<sup>(</sup>٣) البيت في شرح ديوان زهير ٢٥٧ ، وديوان كعب بن زهير ( المقدمة ) وفيها : إني لتعديني . الجسرة : الناقة الماضية والعظيمة « القاموس : جسر » ، صروم : قوى « القاموس : صرم » . (١) لكع : اللئيم والأحمق « القاموس: لكع » . (٥) البيت في ديوان زهير ٢٥٧ ، وديوان كعب بن زهير (المقدمة) وفيها : « القرئي » . النسع : المقصل بين الكف والساعد « القاموس : نسع » .

## على لاحِب مثل المَجَرَّةِ خِلْتَهُ إِلَى مُهْرَقُ ('') إذا ما عَلَا نَشْرًا من الأرضِ مُهْرَقُ (''

ثم قال : أَجِزْ يَا لُكَع ، فقال : منيرْ هُداهُ لِيلُهُ كنهارِهِ جميعٌ إذا يَعْلوالحُزونةَ أَفْرَقُ (٢) فقال زهير :

تَظَلَّ بُوغَسَاءَ الكثيبِ كَأَنَّهَا خِبَاءُ عَلَى صَقْبَيْ بُوانٍ مُروَّقُ (٣) ثُمْ قَال : ثم قال : ثم قال :

تَراخى بهِ حُبُّ الضَّحَاءِ وقدرأى سماوةَ قشراءِ الوظيفَيْنِ عَوْهَقِ إِنَّا فَقَالَ زَهِيرِ:

تَحِنُّ إِلَى مِثْلِ الحَبابِيرِ بُجَّم لَدَى مُنْهَجٍ مِن قَيْضِهَا المُتَفَلِّق (٥٠)

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ص ٧٥٧ وفيه : النشق : الارتفاع من الأرض . لاحب: طريق واضع . مُمْورَق : صحيفة ، وهو فارسي معرب .

<sup>(</sup>۲) دیوان کعب بن زهیر ( المقدمة ) وشرح دیوان زهیر ۲۵۸

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ص ٢٥٨ وفيه : « ظلّ بوعساء الكثيب كأنه » . الوعساء : الرملة تغيب فيها أخفاف الإبل . صقبي : همودي . بوان : همود من أعمدة البت في مؤخره . وظل : يعنى النعام .

 <sup>(</sup>٤) ديوان كعب ( المقدمة ) . وفيه نقلًا عن شرح ديوات زهير ٢٥٩ :
 سماوة : شخص ، قشراء الوظيفين : يعني الساقين ، عومق : طويلة العنق .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوانه ص ٢٥٩ وفيه: ﴿ لَدَى مَنْسَيجٍ ﴾ . تحنُّ : يعني هذه النعامة . والحبابير : الحُبارى . القيض : قشر البيض . المُنْسَجِ : البالي ، من أنهج : بلي .

ثم قال : أَجِزْ يَا لَكُع فَقَال : تَحَطَّمَ عَنْهَا قَيْضُهَا عَنْ خَرَاطِم وَعَنْ حَدَق كَالنَّبْخ (اللَّم يَتَفَلَّق اللهِ فَا الشِعر . ومنها : فَأَخْذَ زُهير بِيَدِ كَعْب وقَالَ لَه : قَدْ أَذِنْتُ لَكُ فِي الشِعر . ومنها : فَأَخْذَ زُهير بِيَدِ كَعْب وقَالَ لَه : قَدْ أَذِنْتُ لَكُ فِي الشِعر . ومنها : ومنها : السَّعر قَة

والسَّرقة في الأشعارِ تنقسمُ إلى قِسمين ": محمود ومذموم . وكانت فحول شعراء العرب تستقبحُ سَرقة الشعر كاقال طَرَفة : ولا أُغديرُ على الأشعار مِ أَسْر قُها

عنها غَنِيتُ وَشَرُّ الناسِ من سَرَقًا (١)

ومعهذا فلهم سَر قِاتْ مُسْتَقْبَحةٌ، وإغاراتُ بزنادِ الإكثارِ مُسْتَقْدَحة.

فاما الحبود من السرقة فهو عشرة وجوه :

الأول: استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القليل. قال طرفة:

<sup>(</sup>١) م: كالنهج . (٢) ديوان كعب ( المقدمة ) وفيه نقلًا عن شرح

ديوان زهير ٢٥٩ النبخ : الجدرى ، شبه عين ولد النعامة بالجدرى .

<sup>(</sup>٣) خالفه ابن رشيق في طربةة تقسيمه وتسميته لأنواع السرقات فهي عنيد ابن رشيق : الاصطراف، والنظر، والملاحظة ، والإلمام ، والاختلاس، والمواردة ، والالتقاط ، والتلفيق . انظر العمدة ٢٨١/٣ -- ٢٩٠

 <sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه ( تحقيق درية الحطيب ولطفي الصقال ) في الزيادات
 ص ١٨٠٠

أَرَى قَبْرَ نَحَّامٍ بخيلٍ عِـالِهِ كَقَبْرِ غَورِيَّ فِي البيطالةِ مُفْسِدِ" اختصَرَهُ ابنُ الزِّبَعْرِي" فقال :

والعَطِيّاتُ " خِساس بَيْنَنا وسوالا قبرُ مُثْر ومُقِلَّ فَشَعْلَ صدرَ البيتِ بَعنى وجـاء ببيتِ طَرَفة في عَجز بيتِ أقصرَ منه بمعنى لا تُح ، ولفظ واضح .

الشاني: نَقْلُ الرَّذْل إلى الرصينِ الجَزْل . قال أعرابي يتمنى مَوْتَ زَوْجَته :

أَلَاإِنَّ مُوتَ العَامَرِيَّةِ لَو قَضَى بِهِ الدَّهَرُ لَابِنِ الوَائلِيِّ حَيَاةً المعنى لطيفُ واللفظُ ضعيفُ، أخذَهُ أخو الحارث بن حِلِّزة فقال: لا تَكُنْ مُحتقِراً شَأْنَ امرى و رُبَا كَانَ مِن الشَأْنِ شُؤُونُ '' رُبَا كَانَ مِن الشَأْنِ شُؤُونُ '' رُبَا قَرَّتْ عيونُ عيونُ مِنْ مَضْ ''قد سَخِنَتْ منه عيونُ رُبَا قَرَّتْ عيونُ عيونُ الشَّجَا مُرْمض '' قد سَخِنَتْ منه عيونُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٩،ق ١ ب ٦٣ من المعلقة النَّاحام: البخيل ، الغري: المبذَّر.

<sup>(</sup>٢) عبد الله ابن الزّبعري ( ٠٠ – نحو ١٥ ه/ ٠٠ - نحو ٦٣٦ م ) بن قيس السهمي القرشي ، أبو سعد : شاعر قريش في الجاهلية . كان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة ، فهرب إلى نجران ، فقال فيه حسان أبياناً، فلما يلغته عاد إلى مكة فأسلم ثم مسدح النبي . انظر سمط اللآلي ٣٨٧ ، والآمدي ١٣٣ ، وابن سلام ٥٧ ، ٥ (٣) م : « العطيا » .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوان الحارث ت : كرنكو ١٩٢٢ ، ص ٤٥ ، ٤٦ وفيــه نقلًا عن طراز المجالس أن البيت الثاني لعمرو بن الحازة أخي الحارث بن حازة . (٥) الرمض : شدة الحر « القاموس : رمض » .

الثاك: تَقُلُ مَا قَبُحَ مِبنَاهُ دُونَ مَعنَاهُ الى مَا حَسُنَ مِبنَاهُ وَمَعنَاهُ. قَالَ الحَكُمَى "":

بُحَّ صَوْتُ المَالِ مِمَّا منكَ يشكو ويَصيــخُ

معناه صحيح ولفظه قبيح ، أخذَه سَلْم (٢١) فقال :

تَظَّلَمُ المَالُ والأعداءُ مِن يدِهِ لا زالَ للمالِ والأعداءِ ظَلَّاماً فجمع بينَ تَظَلَّمُنْ كريمين ِ، ودَعا للممدوح بدوام ظُلمهِ للمالِ والاعداء، وَجوَّدَ الصَنعة في لفظهِ وأخذِه .

الوابع: عَكْسُ ما يصير بالعكس ِ ثناءً بعد أن كان هِجاء .

ما شئت من مال حمى يأوي إلى عِرْضِ مُباحِ فَعَكَسهُ القائِلُ فقال :

هوَ المرة أمَّا مالُه فَمُحلَّلُ لِعافِ " وأما عِرْضُهُ فَمُحَرَّمُ الْعَامِينَ الْعَدَى الْعَلَى عليه وإن فارق ما قَصِدَ به إليه . قال الحَكَمى في الخَمْرِ:

<sup>(</sup>١) ديرانه ص ٤٣٤ ،و في العمدة باب ( من معيب الاستعارة ) ٢٧٠/١

<sup>(</sup>٢) فيا : مسلم .

<sup>(</sup>٣) م: لفاف . (٤) م: لعتدى .

لا يَنزِلُ '' اللَّيلُ حيثُ حَلَّتُ فَدَهْرُ شُرَّابِهِا نهارُ '' اللَّيلُ حيثُ حَلَّتُ فَ فَدَهُرُ شُرَّابِهِا نها أُ '' الحَدَى عليه البُحتري ، وفارق مقصد الحكمي فجعلَهُ في محبوبةِ فقال :

غابَ دُجاها وأيُّ ليـــل يدجو علَيْنَا وأنتِ بـــدرُ ا؟ السادس: توليدُ كَلامٍ من كلام لفظُهما مفتر ق ومعناهما مُتَّفِقُ ، وهو ممَّا يَدُلُ على فطنة الشاعر ، أنشد الأصمعي لبعضهم: غلامُ وغيَّ تَقَحَّمُها فأُودَى وقد طَحَنَتُهُ مِرداة "طحُونُ (٤) فيها وليسَ عليه ما جَنَتِ المَنُونُ (١) أخذَهُ أبو تمّام فقال:

لأَمْرِ عليهم أَن تَيَّم صدُورُهُ وليسَ عليهم أن تَيَّم عَواقِبُهُ (٥)

<sup>(</sup>١) م: يترك .

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ٢٧٤ ( الطبعة العمومية بمصر ١٨٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) م: مراده.

<sup>(</sup>٤) أشير إلى هذه الأبيات في هامش ديوان أبي تهام ص ٣٢٩ نفلًا عن الصولي ( أخيار أبي تهام ص ٥٣ ) وفيه :

غلام وغي تقحمها فأبلى فخان بلاءه الزمن الحؤون وكان على الفتي الإقدام فيها . . . . . . .

<sup>(</sup>۵) دیرانه ج ۱ ص ۲۲۹ کی ۱۹ ، ب ۱۰

( المعنى متفقّ واللفظُ مفترق ، وهـذا من أُحسَن ِ وجـــوهِ السَّم قات )(١)

السابع: توليدُ معانِ مُستحسناتِ في الفاظِ " مختلفات ، وهــــذا قليلُ في الأشعارِ ، وكان من أُجـدرِ ما كَدَّ " الشاعرُ فطنتَهُ فيهِ ، إلا أنَّهُ صعبُ . قال الشاعر :

كَأَنَّ كُؤُوسَ الشَّرْبِ واللَّيلُ مُظْلِمْ

وجوهُ عَذَارِي ۚ فِي ملاحفَ سُودِ

اشتقَّ ابنُ المعتز منه قوله :

وأرَى النُّرَيَّا فِي السَّمَاءِ كَأَنَّهَا قَدَمْ تَبدَّتْ من ثيابِ حِدادِ (٥٠) النُّرِيِّ فِي السَّمَاءِ كَأَنَّهَا قَدَمْ تَبدَّتْ من ثيابِ حِدادِ (١٠) النَّامِن : المساواةُ بين المسروق منه والسارِق ، بزيادةٍ ألحقَتِ

المُسبوقَ بالسابيقِ. قال الديك :

مُشَعْشَعَةٌ من كَفِّ ظَيْ ِكَأَنَّما تناوكَها من خَدِّهِ فأدارَها "أَ أَخذَهُ ابنُ المُعتز فقال:

كَأْنَّ سُلافَ الخَمرِ من ماءِ خَدُّهِ

وعنقودَها من شَعْرِهِ الجَعْدِ يُقْطَفُ (١٨)

<sup>(</sup>١) بر : سقطت الجملة التي بين القوسين . ﴿ ٢) م : في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) م: أكد . (٤) م: العذارى . (٥) البيت في ديوانه ص ٢١٨

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٠٨. شعشع الشراب: مزجه . (٧) م: شعرها

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ٢٣٨ وفيه : من شعوه الغض . سلاف : خلاصة .

فزادَ تشبيها هو من تَمامِ المعني ، فتساويا ؛ هـذا بـِقِدَمَتِهِ ، وهذا بزيادته ، ومِثلُهُ كثير .

الناسع: الماثلةُ في الكلام حتى " لا يفضل نِظام على نظام . قال حسّانُ بن البت" :

يُغْشَوْنَ حتى ما تَهِـرُ كِلا بُهِم لا يَسْأَلُونَ عن السَّوادِ المُقبِلِ" أَخذَهُ الحَكميّ فقال :

إلى بَيْتِ حَانَ لا تَهِـرُ كُلابُهُ عَلِيٌّ ، ولا يُنْكِرُنَ طُولَ ثَوائي '' لا فرق بين المعنيين ولا الكلامين فقد تماثلا .

العاشر : رُجِحانُ لفظِ الآخذ على المأُخوذ منهُ وتفضيلُ معناهُ على معنى أصدره (°) عنه . قال النابغة :

سَقَطَ النَّصيفُ وَلَم تُررِدْ إِسْقاطَه فَتناوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا باليَـدِ"

<sup>(</sup>١) بر: سقطت : حتى ، . . (٢) م: سقطت ؛ بن ثابت ، .

<sup>(</sup>٣) ديوانه (البرقرقي) ٣٠٩ وهو في قواعد الشعر لثعلب ٤٨ ، والعمدة ١٦٩/٨ ، والشعر والشعر والشعراء ٢٦٥ ، والحزانة ٤١١/١ ، والأغاني ١٦٩/٨ ، وتاريخ الطبري ٢٠٧/٦ . قوله: «يغشون، يعني: أن منازلهم لا تخلو من الأضياف والطر"اق والعقاة حتى أنست كلاجم بكل من يتصد إليهم فلا تهر" على أحد . وقوله: «لايسالون عن السواد المقبل، يقول : هم في سعة ولا يبالون بالجمع الكثير.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٠٤ (٥) م: صدره.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٣٤٠ ، ق ٢ ، ب ١٦ . النصيف : مطرفها وهو خمارهـا . وهو في العمدة ( باب التوليد ) ٢٦٣/١ ، والموشح ٤٥

أخذَهُ أبو حَيَّة النُّميريّ فقال:

فَأَ لْقَتْ (ا قِناعاً (٢) دو نَهُ الشمسُ واتَّقَتْ

بأُحسَن موصولين: كف ومِعْصم (٣)

فلم يَزِدْ النابغةُ على الإخبارِ باتقائها بيدِها لمّا سقطَ نصيفُها ، فزادَ عليهِ أبو حيّـة بقولهِ : دونَهُ الشمسُ ، وخبَّرَ عن'' الاتقاءِ بأحسن خــبر، من حُسْن ِ كفًّ وحُسْن ِ مِعصَم ، فرَجَحَ كلامُه وعَلا نِظامُه .

## وأمَّا المذمومُ من السَّر قَمَة فِمشرة وجوه أيضاً :

الأول : نقلُ اللفظِ القصيرِ إلى الطويل الكثير. قال الحَكَميُّ: لاتُسْدِينَّ إليَّ عارفةً حتى أقومَ بشكر ما سَلَفا (٥) أخذَه دِعْبل (٦) فقال:

<sup>(</sup>١) م: فالتقت . (٢) بر: سقطت و قناعا ي .

<sup>(</sup>٣) البيت في الصناعتين ٤٦٦ (٤) م: سقطت دعن ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣٣٤

<sup>(</sup>٦) دعبل الخزاعي ( ١٤٨ - ٢٤٦ ه / ٢٦٥ - ٢٦٠ م ) دعبل بن علي بن رزين الحزاعي ، أبو علي : شاعر هجــاء . أصله من الكوفة . أقام ببقداد ، له أخبار ، وشعره جيد . وكان صديق البحتري وصنتف كتاباً في طبقات الشعراء . انظر رفيات الأعيان ١٩٨/١، والشعر والشعراء . ٣٥٠ ومعاهد التنصيص ٢/١٩٠٠ والشعر عرب ٢٠٩ م م ١٤٠ نضرة الإغريض

تركتُكَ ، لم أتركُكَ كُفْراً لنعمة وهلْ يُرتَجَى نَيْلُ الزِّيادةِ بالكُفْر''' وهلْ يُرتَجَى نَيْلُ الزِّيادةِ بالكُفْر''' ولكنني''' لما رأيتُكَ راغِبا

وأفرطتَ في بـِرِّي ٣ عَجَزْتُ عن ِالشُّكر

الشعرُ جيدُ المعنى واللفظِ ، ولكنه أتى به في تطويل و تضمين ، فنقل القصيرَ إلى الطويل ، وذلك مذمومٌ في السَّرِقَة .

الثانى: نَقْلُ الرصينِ الجَزْل إلى المُسْتَضْعَفِ الرَّذْل. قال الأول: ولقَدْ قَتَلتُكَ بالهجاءِ فلم تَمُتْ إنَّ الكِلابَ طَويلةُ الأعمارِ ما زالَ ينبَحني لِيَشْرُفَ جاهِداً كالكلبِ ينبَحُ كامِلَ الأقمارِ أخذَهُ ان طاهر فقال:

وقد (''قتلناكَ بالهجاءِ ولكنَّكَ كلبُ مُعَقَّفُ ذَنبُه' '' فَجَمعَ بين تُبحِ السَّرِقَة ، وضعْفِ العبارة ، ولا وجهَ لذكرِ التعقيفِ في الذَنب ، لأنه غيرُ دالٍ على طول العمر ، وهذا

<sup>(</sup>۱) دیوان دعبل ت : محمد نجم ۱۹۹۲ ، ص ۱۷۵ وفیسسه : هجرتك لم أهجرك ... ولكنني لما أتيتك ... فأفرطت ...

<sup>(</sup>٢) م : وكأنني (٣) في الأصل : بهيء .

<sup>(</sup>٤) بر: ولقد

<sup>(</sup>٥) البيت في الموشع ص ٥٣٧ وفيه : كاب قد التوى ذنبه .

ظاهرٌ ومثلُه كثير .

الثالث : نَقُلُ مَا حَسُنَ مَعْنَاهُ وَمَبْنَاهُ إِلَى مَا قَبُحَ مَبْنَاهُ وَمَعْنَاهُ . قال الكندى :

أَلَمْ تَرَ أَنِيَّ كُلَمَا حِثْتُ طَارِقًـا وجدتُ بها طِيباً وإنْ لم تَطَيَّبِ'''

أخذه بشار فقال :

وإذا أَذْنَيْتَ منها بَصَلا غَلَبَ المِسكُ على ريحِ البَصَل "
وهذا أنزلُ شعرٍ في الرذالةِ ، كما أنَّ بيت الكندي أرفع بيتٍ في
الجَوْدَةِ والجزالةِ ، وقد أخذ كُثيِّرُ المعنى ، فطوَّلَ وضمَّنَ
وقصَّرَ ، وزعمَ أنها إذا تبخّرت كانت كالروضةِ في طيبها .
ولا يُعْدَمُ هذا في أسْهَكِ " البشر جسما وأوْضَرهِم حالاً ،
وشعرهُ معروف .

الرابع : عكس ما يصيرُ بالعكس هجاء بعدَما كان ثناء . قال حسّانُ بن ثابت :

<sup>(</sup>۱) دیوان امری. القیس ۷۳ ، ودیوان کئیتر ۱/۹۳

 <sup>(</sup>٣) البيت في الموشع ص ٣٨٦ وفيه : « وإذا أدنيت مني » .

<sup>(</sup>٣) م : أسهل . والسَّهك : خبث الرائحة .

بيضُ الوجوهِ كريمةُ أحسابُهم شُمُّ الأُ نوفِ من الطَّر ازِ الأوَّلِ (١٠) أخذَهُ ابنُ أبي فنن فعكسه فقال:

سودُ الوجوهِ لئيمةُ أحسابُهم فُطْسُ الأنوفِ من الطرازِ الآخر (٢) الخامس: نَقْلُ ما حَسُنَتْ أوزانه وقوافيه إلى ما قَبُحَ وتَقُلَ على لسان راويه. قال الحكمي:

دَعْ عنكَ لَوْمي فإنَّ اللومَ إغراءُ وداوني بالتي كانَتْ هيَ الداءُ<sup>(٣)</sup>

أخذَهُ الطائي فقال:

قَدْكَ اتَئِبْ '' أربَيْتَ فِي الغُلُواءِ كُمْ تَعذِلُونَوا نُتُمُ سُجَرائي '' فالحكمي زَجرَ عذولَه زَجْراً لطيفا ، أعلمهُ أن اللَّوْمَ إغراء ، وشغلَ عَجُزَ بيتِهِ بمعنى آخر ، بكلامٍ رَطْبٍ، ومعنى عَذْبٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ت عرفات . القصيدة ١٣ ، والبيت ١٥ . وانظر التخريـج في ٧٦/١ – ٧٨ من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) البيث في العمسدة ٢/٢٨٩ ( باب السرقات ) ونسبه لابن أبي قيس
 ويذكر أنه يروى أيضاً لأبي حقص البصري .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ت : الغزالي ص ٦(١) م : أتيت .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢٦/١ ق ٢ ، ب ١ وفيه : أربيت : أسرفت ، قدك: حسبك، ومعني اتلب : استحي ، وهي مأخوذة من الإبة أي الحياء .

والطائي زَجَرَ عذولَه بلفظٍ مُتعسِّفٍ تصعُبُ روايتُكُ ، وتُستكرَهُ قافيتُهُ .

السادس: حذفُ الشاعر من كلامِه ما هو من تَهامِه. قال الكِنْدي": نظرَتُ إليكَ " بعين ِ جازِنَةٍ حَوْراة حانِيةٍ على طِفْل ِ" أَخذَهُ المُسيّبُ بن عَلَس فقال :

نظرَت إليك بعين جازئة في ظِلّ فاردة من السّدْر '' لم يُقنعُهُ قُبحُ هذا الآخذِ لفظا ومعنى حتى أتى فيه بما لاحاجة له إليه ، لآن حُسْنَ أعين الظّباء لا تَعَلَّقَ له بظل السّدر ، وليس في ذلك ما ليس له في غيره . والكندي لمّا وصف عينها بعين الجازئة ، وهي الظبية التي قد اجتزأت بالرّطب عن الماء ذكر أنها حوراه ثم وصفها بأنها حانية على طفل ، وفي حُنوها على ولدها اكتساب طرفها بتروعها عليه وخوفها مما يناله معنى لا يُوجَدُ عند سكونها وأمنها ، وقد د أن سَرَقَ المُسيّبُ شيئاً لا يُوجَدُ عند سكونها وأمنها ، وقد د أن سَرَقَ المُسيّبُ شيئاً

<sup>(</sup>١) م: سقطت « الكندي » . (٢) م: سقطت « إليك » .

 <sup>(</sup>٣) ديوان امرىء القيس ص ١٤٦ ، وفي الشعر والشعراء ص ٨١

<sup>(</sup>٤) البيت في الشعر والشعراء ص ٨١، وفيـــه: باردة. السّدر: شجر النبق، الواحدة نبقة ( القاموس: سدر ). (٥) م: فقد.

و تَرَكَ (١) ما هو من تمام الكلام ، فاعر فه .

السابع: رُجِحانُ كلام المُأْخوذِ عنه على كلام الآخذِ منه. قال مُسْلم: أما الهجاء فَدَقَّ عِرْضُكَ دو نَهُ والمدحُ عنك كا عَلِمتَ جَليلُ "الله فاذهب فأنت طليقُ عِرضِك إنّه عِرضُ عَزَزْتَ بهِ وأنتَ ذليلُ أخذه الطائى فقال:

قالَ لِي النَّاصِحُونَ وهو مقالٌ ذَمُّ مِن كَانَ جَاهِـ لَا إِطْرَاءُ " صَدَقُوا ، فِي الْهُجَاءِ رِفْعَةُ أقوا مِ طَغَامٍ فليسَ عندي هِجَاءُ وبين الكلامين (٤) بَوْنُ بعيدُ لا تحتاجُ إلى إيضاحِهِ لارتفاع ِ الشكِّ في بيانه .

الثامن: نقلُ العَذْبِ من القوافي إلى المُستكرهِ الجافي . قال المُستكرهِ الجافي . قال المتلمّس (٥٠) :

<sup>(</sup>١) م: شيئاً ما .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٣٣٤ ، ق ١٦٤ ، وفي معجم الشعراء ٣٧٢ ، وأمالي المرتضى ١٣٣/٣ ، والأغاني ٤٨/١٧

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٠١، وفيه : ذم من كان د خاملًا ، إطراه .

<sup>(</sup>٤) م: الكلام.

<sup>(</sup>٥) المتلمس ( ٠٠ - نحو ٥٠ ق ه - ٠٠ - نحو ٥٦٥ م ) جرير بن عبد العَدْزَى ٤ أو عبد المسيح ، من بني ضبيعة من ربيعة : شاعر جاهلي من أهل البحرين . وهو خال طرفة بن العبد.كان ينادم عمرو بن هند ملك العراق ثم هجاه، ==

## فأَطرَقَ إطراقَ الشُّجاعِ ولَوْ يرَى

مَسَاغًا لِنَا بَيْهِ الشُّجاعُ لصَمَّما (١)

أَخذَهُ عمرو بنُ شَأْس بجملته وختَمَهُ بقافيةٍ مُستكرهةٍ ، فقال : فأَطرقَ إطراقَ الشُجاعِ ولو يَرَى مَسَاغاً لنا بَيْهِ الشُّجاعِ لَقَدْ أَزَمَّ أَزَمَّ : اشتدُّ وعَضَّ ، وهي لفظة عير عَذْبة .

التاسع : نقلُ ما يعودُ على البحث والانتقاد إلى تقصير ظاهر أو فساد . قال أبو العتاهية ":

إِنِّي أَعُوذُ مِن التِي شَعَفَتُ مِنِي الفؤادَ بآيةِ الكُرسي (٣)

عناراد مروقتله ففر إلى الشام ولحق بآل جفنة ومات ببصرى في بلاد الشام انظر خزانة البغدادي ٣/٣/ ، ومعاهد التنصيص ٣/٢/ ، والشعر والشعراء ٥٠ ، والزركان ٢١٦/ . والبيت في الأصميات ٣٤٦ ، والحزانة ٤/٥١ – ٣١٦ ، والأغاني ٢١/٣/ ، والمؤتلف ٧١ ، واللسان « صمم » . وفيه : الشجاع : الحية الذكر . صمم الحية في عضته : نسّية .

<sup>(</sup>١) بر: سقط البيت بكامله.

<sup>(</sup>٢) أبو العتاهية ( ١٣٠ – ٢٦١ ه / ٧٤٨ – ٣٢٩ م) إسماعيل بن سويد العيني الغزي ، أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية . شاءر محكثر يُعد من مقدمي المولدين ، من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالها. كان يجيد القول في المديح والزهد . انظر الأغاني ط الدار ١/٤ ، الشعر والشعراء ٣٠٩ ، ومعاهد التنصيص ٢/٨٥٧ والزركاي ١/٩١ سر (٣) البيت في ديوانه ص ٧٠٥ ، وفي الموشح ٤٠١ . شعف الفؤاد: تسمه وأحرقه .

وآيةُ الكُرسي إنّما تَهرُبُ منها الشياطينُ ويُحْتَرَسُ بها من الغيلان فهل (التي شَعَفَتْ فؤادَه كانت من هذا القبيل؟ وقال الاعشى: فَرَمَيْتُ عَفْلَةَ عينهِ عَنْ شَاتِهِ فأَصَبْتُ حَبَّةَ قَلْبِهِ وطِحالَها (الله فرَمُ القلبِ والفؤادِ فلا ريبَ أنه يترددُ كثيراً في الشعر عند ذكر الهوى والمَحبَّةِ والشوقِ ، وما يجدُه المُغْرَمُ في هذه الاعضاءِ من الآلم (الله والحرارة والكرب. وأمّا الطّحالُ فها رأينا أحداً استعملَ ذِكرَه في هذه الاحوالِ ، إذْ لا صُنْعَ له فيها ولا أحداً استعملَ ذِكرَه في هذه الاحوالِ ، إذْ لا صُنْعَ له فيها ولا عند فرَجَ أو ظَفَر ، ففساذ ذِكر الطحال ظاهر في هذه الحال . وقال الآخر :

لمَّا تخايَلْتُ الحُمولَ حَسِبْتُهَا دَوْمَا بَأْيْلَةَ ناعَا مَكْمُومَا ذكرَ أَن الدَّوْمَ ، وهـو شَجَرُ المُقلِ ، مكمومُ وإنّما تُكمَّم النخلُ . وفي هذا الباب للعرب وغيرهِم أشعارُ لا يُحيطُ بجملتِها باحثُ ولا مُختار .

الماشر: أخذُ اللفظِ المُدَّعي هـو ومعناهُ معا . ( وهـو أقبحُ

 <sup>(</sup>۱) م: فهي . (۳) ديوانه ص ۲۷ ، ق ۳ ، ب ۷ ، وفيه : حبّة قلبها وطحالها ، والبيت أيضاً في عيار الشعر ص ۱۰۳

 <sup>(</sup>٣) م: الآلام. (٤) م: إليه. (٥) م، فيا، با: فوح.

وجوهِ السَّرِقات وأشنعُها وأدناها منزلِةً وأوضعُها )'' فمن ذلك قول الكِنْديّ :

وعَنْسٍ كَأَلُواحِ الإرانِ نَسَأْتُهَا على لاحِبٍ كَالْبُردِ ذِي الحِبَراتِ ""
أَخْذَهُ طَرَفَة ـ الذي قال "": وشَرُّ الناسِ مَنْ سَرَقا ـ فقالَ:
أُمُونِ كَأَلُواحِ الإرانِ نَسَأْتُهَا على لاحِبٍ كَأَنه ظَهْرُ بُرُجِدِ"
وقال الحُطْمئة:

إذا حُدِّ ثَتْ أَنَّ الذي بِيَ قاتلِي من الحُبِّ قالَتْ ثابتُ ويَزيدُ ( ) ( أخذَهُ جميل فقال :

إذا قلتُ ما بي يا بُثينةُ قاتلي من الحُبِّ، قالَتْ ثابتُ ويزيدُ ) (٢) وقال مُسلم بن الوليد :

يقولُ صَحْبِي وقد جَدُّوا على عَجَلِ والخيلُ تَسْتَنُّ بالرُّكْبانِ في اللُّجُمِ

<sup>(</sup>١) بو ، م : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٢) ديران امرى والقيست: محمد أبوالفضل إبر اهيم ١٨٥ وفيه: العنس: الناقة الطيبة الشديدة . والإراث : السرير لموتى النصارى . نسأتها : أي زجرتها . اللاحب : الطريق البيّن . والحبرات : ج حبرة وهي ثوب موشتى .

<sup>(</sup>۳) بر : يقول . (٤) ديوانه ص ١٥ ، ق ١ ، ب ١٢ من المعلقة . وفيه رواية « نَصَاتُها » ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣٦٣، ق ٩٩، ب ٨ (٦) م: سقط الكلام الذي بين القوسين . (٧) البيتان في ذيل ديوانه ٣٤٠، وفي معاهد التنصيص ٣٢٧

أَمَطلِعَ الشمس تِبغي أَن تَوُ مُ بنا فقلتُ كلَّا ولكن مَطْلِعَ الكَرَمِ المَالِعَ الكَرَمِ المَالِعَ الكَرَمِ أَخذَهُ أَبُو عَام فقال:

يقولُ في تُومس صَحْبي وقد أخذَتْ

مِنَّا الشُّرَى وَ خطى المَهْرِيَّةِ القُودِ

أمطلِعَ الشمس تبغي أنْ تَوُمَّ بنا

فقلتُ كَلَّا ولكنْ مَطْلِعَ الجُودْ"

فهذه وجوه السَّرِقاتِ قد حَدَرْتُ لكَ لِثَامَها ، وألقيتُ إليك زمامَها ، فقلَ أنْ تجيد ن يعرف أقسامها ، أو يستمطر "" غامَها ، ولا تجد إلّا مَنْ "" إذا ظَفِرَ ببيت مسروق لم يَدْرِ أمِنَ المحمودِ هو أمْ من المذموم ، وهَلْ شاعره بالمعدورِ فيه أم بالملوم ، فاعرفه .

وأمَّـا التوادم فهو إتفاقُ الخواطر في البيت والبيتين ، وإنَّما سَمَّوْهُ توارداً (٤) أَنفَةً من ذكر السَّرقَةِ وتكبراً عن السِّمةِ بها . قال عَلقمةُ من عَبَدَة :

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ١٣٢/٢ ، وفيه : « أمطلع الشمس تنوى » قومس : بلد بين العراق وخراسان ، « معجم البلدان » .

 <sup>(</sup>٢) م: يستمطن . (٣) ليست ﴿ مَنْ ، في فيا ، م .

<sup>(</sup>٤) فياء م: التوارد.

أَمْ هَلْ كَبِيرٌ بَكَى ، لَم يَقْضِ عَبْرَتَهُ إِثْرَ الْأَحبةِ ، يومَ البَيْنِ مَشكومُ (١)(٢)

وقال أَوْسُ بن حَجَر :

( أَمْ هَلْ كَبِيرْ بَكَى لَمْ يَقْضِ عَبْرَتهُ

إِثْرَ الْأَحبـــةِ يُومَ البينِ معذورُ )٣٠

وقالَ طَرَفة :

فلولا ثلاثُ هُنَّ من حاجةِ (٤) الفَتَى

وَجَدُّكَ لَم أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي (٥)

وقال نُهيَك:

ولولا ثلاث ُهنَّ من حاجةِ "الفَتَى

وَجَـدِّكَ لَمْ أَحفِلْ مَتَى قَامَ رامسي

وقال مُزاحِم العُقيلي :

<sup>(</sup>١) م: معذور.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا البيت في ديوانه ت : الشيخ أبي شنب ، الجزائر ١٩٢٥ وهو في شرح اختيارات المفضل ١٦٠١/٣

<sup>(</sup>٣) بر ، م: سقط البيت بكامله . (١) م: عيشة .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣٨ ، ق ٩ ، ب ٥٦ من معلقته ، وفيه : ﴿ من حــــاجة الفتي ، . ثلاث : أي ثلاث خصال . (٦) م : عيشة .

تكادُ مَغانيها تقولُ من البيلي لِسائِلها عن أهلِها لا تَعَمَّلُ َّ وَقَالَ ضَابِيء : ""

تَكَادُ مَعْانيها تقولُ من البيلي إسائِلها عن أهلِها لا تَعَمَّلا وقال عَديِّ " بن زَيْدِ":

وعــاذلة هَبَّتْ بِـلِيْـل ِ تَلومُني في اللَّوْمِ قُلتُ (°) لها اقصِدي (")

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان «عمل » وفيه النعليق النائي على البيت: لا تَعَمَّل: أي لا تَتَعَرَّنَ قلبس لك فرج في سؤالك .

<sup>(</sup>٢) ضابيء البرجمي ( . . نحو ٣٠ ه / . . نحو ٢٥٠ م ) ضابيء بن الحارث ابن أرّطاة التميمي البرجمي : شاعر خبيث اللسان ، عرف في الجاهلية وأدرك الإسلام فعاش بالمدينية إلى أبام عثمان . انظر طبقات ابن سلام ٤٠ ، والشعر والشعر ١٨٦/١ ، وخزانة البغدادي ١٨٠/١ ، ودهاهد التنصيص ١٨٦/١ . والبيت في الأصمعيات ١٧٩ ، ق ٣٣ ، وفيه : لسائلها عن أهلها لا « تغيّلا ، . المغاني : جمع مغنى وهو المنزل الذي غني به أهله ، أي أقاموا ثم ظعنوا عنه .

<sup>(</sup>٣) عدي بن زيد التميمي : شاعر جـاهلي سكن الحيرة والعراق واتصل بالنعان وكسرى . عده ابن سلام من الطبقة الرابعة في الجاهلية . انظر طبقات ابن سلام ١٩٥٨ ، ١٣٢/٢٠ ، ١٣٢/٢٠

<sup>(</sup>٤) با : عدي بن زيد العيبادي . (٥) م : قالت .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه ت : محمد جبار المعيبد ، بغداد ١٩٦٥ ، ص ١٠٢ ، ق ٣٣ ، غــَـلـَـت : زادت ، اقصدي : أقلي .

وقال عُمرو بن شَأْس :

وعاذِلةٍ هَبَّتْ بِلَيْل ِ تلومُني فلما غَلَتْ في اللَّوْمِ قُلتُ لَهَا مَهَا وَقال أَوْس بن حَجَر :

حَرْفُ أَخُوهَا أَبُوهَا مِن مُهَجَّنَةٍ وَعَمَّهَا خَالُهَا قُودَاءُ مِئَشَيرُ (١١١٢) وقال كعبُ بن زهير :

حَرْفُ أَخُوهَا أَبُوهَا مِن مُهَجَّنَةٍ وَعَثْمَا خَالُهَا قودا فَ شِمليلُ (٣) وقال كَعْب الاشقري:

لم يركبوا الخيلَ إلا بعدَ ما هَر مِوا فَهُمُ ثِقَالٌ عَلَى أَكْتَافِهَا مِيلُ وقال جرير :

<sup>(</sup>١) بر : شمليل .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٤١٠ ، ق ٢١ ، ب ١٢ ، وفيه: « وجناء مشير ». وفي هامش الديوان جاء ما يأتي : « قال الأزهري : هذه ناقة ضربها أبوها ليس أخوها فجاءت بذكر آخر ، فالولدان ابناها لأنها ولدا منها ، وهما أخراها أيضاً لأبيها لأنها ولد أبيها . ثم ضرب أحد الأخوين الأم فجاءت الأم بهذه الناقة وهي الحرف . فأبوها أخرها لأمها لأنه ولد من أمها والأخ الآخر الذي لم يضرب عمها لأنه أخو أبيها . وهو خالها لأنه أخو أمها من أبيها وأبوها نامه عنه بطرة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٠١ ، وفيه : قرداء : طويلة العنق ، الشمليل : الحقيقة .

لم يركبوا الخيلَ إلاَّ بعدَ ما هَر ِموا في كتافِها''' عُزُفُ ''' في أَفُ '''

ومثلُ هـ ذه الابياتِ في أشعارِ العربِ أكثرُ من أنْ تُحصى وأعظمُ من أن تُستَقْصى ، وأنا لا أعدُّ ذلك تواردا اتفقَتْ عليهِ الخواطرُ ، وتشابَهَتْ فيه الضائرُ ، بل أعدُّه سرقة مَخْضَة وإغارة على الاشعارِ مُرفَضَة . وقد أوْرَدَ ابنُ السّكيت " قول امرىء القيس : « وقوفا بها صحبي ( البيت ) » وقول طَرفة في بابِ السّرِقات ، والذي ذهب إليه هو الصحيحُ ، وإنّا يتفق للشاعرين معنى ويلزمان أن يَنْظهاهُ على قافية واحدة فربا للشاعرين معنى ويلزمان أن يَنْظهاهُ على قافية واحدة فربا تواردا في بعض الكلام . من ذلك ما حـكاه أبو القاسم الاندلسي وغيرُه في أشعارِ المعارِبة ، قال : كان بين يدي

<sup>(</sup>١) بر ، م : أكتادها .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا البيت في ديوانه ط : الحياة ، و ط . دار الأندلس .

<sup>(</sup>٣) ابن الستكسيت (١٨٦ - ٢٤٤ ه/١٥٠ م) يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان وتعلم ببغداد . كان مؤدب أولاد المتوكل العبامي ، ثم قتله اسبب مجهول من كتبه ﴿ إصلاح المنطق» و ﴿ غريب القرآن ﴾ . انظر ابن خلكان ٢/٥٠٣، وابن النديم ٢٢/٧٢

<sup>(</sup>٤) م: الشاعر.

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم الحسن بن هانيء المغربي الأندلسي : اسمه محمد ، ولد في قرية=

محمد بن عبَّاد'' صاحب الغَربِ جاريةُ في يدهـا كأُسُ وهي تَسقيه ، فلمـع البرق فارتاعت له'' فسقط الكأُس من يدها فقال مُرتَجيلًا:

رَوَّعها البرقُ وفي كفِّها بَرْقُ من القهوةِ لَمَّاعُ ياليْتَ شِعري وهي شمسُ الضُحى كيف من الأنوارِ تَرْتَاعُ ثم قال لبعض خدّمِه: مَنْ على باب القصر من الشُعراء ؟ فقال: عبد الجليل بن وهبون ، فأمرَهُ بإحضاره. فلمّا مَثُلَ بين يَدَيْهِ قَصَّ عليه القصّةَ وأنشدَه البيتَ الأول وقال له: أجزه فأنشأ " :

و لَنْ تَرَى أعجبَ من آنِس من مثل ِ ما يُمْسِكُ يرتاعُ (اللهُ

من قرى إشبيلية ( الأندلس ) سنة ٣٢٠ه. ومات مقتولاً سنة ٣٦٧ في برقة
 ( المغرب ) . هو أديب وشاعر مفلق ، أشعر المتقدمين والمتأخرين من المفاربة
 وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق . انظر معجم ياقوت ٩٧/٩٩

<sup>(</sup>٢) م ، بر ، فيا : سقطت ﴿ له ، .

<sup>(</sup>٣) ليست اللفظة في م ، وفي بر : أنشأ قائلًا . ﴿ ﴿ }) بر : ترتاع .

و مثَّل هذا يمكن أن يقعَ ولايُنكر ولا يُدفّع .

وحكى الآندلسي قال : حدَّثني مُحمد بن شرف القيرواني "اقال : أَمَرَني المُعِز بن باديس" وأمرَ حَسَنَ بنَ رشيق" في وقت واحد أن نصف المسوز في شعر على حرف الغين ، فجلس كل واحد منا بينجوة عن صاحبيه بحيث لا يقف أحدنا على ما يصنعه الآخر ، فلمّا فرغنا من الشعر عَرَضناه عليه ، فكان الذي صنعتُه أنا :

يا حَبِّ ذَا الم وزُ وإسعادُه من قبل أن يَمْضغَه الماضغُ

<sup>(</sup>١) محمد بن شرف القيرواني : الأديب الـكاتب الشاءر أبو عبد الله . أخـذ العلوم الأدبية عن أبي إسحاق إبراهيم الحصري وغيره ، وكانت له منزلة عند الأمير المعز بن باديس ، توفي بإشبيلية سنة ، ٤٦ ه . انظر معجم ياقوت ٣٧/١٩

<sup>(</sup>۲) المُعزِ بن باديس ( ۳۹۸ – ٤٥٤ ه / ١٠٠٨ – ١٠٦٢ م) من ماوك الدولة الصنهاجية بإفريقية . ولد بالمنصورية من أعمال إفريقيا وولتي بعد وفاة أيه ( سنة ٢٠٤ ه ) فاقره الحاكم الفاطمي ولقتبه بشرف الدولة . وهو أوّل من حمل الناس بإفريقية على مذهب مالك وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة . انظر ابن خلكان ٢/٤٠١ ، وابن الأثير ٥/٧٨ ، والزركلي ١٨٦/٨

<sup>(</sup>٣) الحسن بن رشيق ( ٣٩٠ – ٤٦٣ هـ/ ١٠٠٠ – ١٠٧١ م) القيرواني ، أبو علي : أديب ، نقاد باحث .كان أبوه من موالي الأزد . ولد في المغرب وتعلم الصياغة ثم مال إلى الأدب وقال الشعر فرحل إلى القيروان سنة ٢٠٠ ومدح مليكما واشتهر فيها . انظر وفيات الأعيان ١٣٣/١ ، وإنباه الرواة ٢٩٨/١

لانَ فَمَا نُدرِكُ جَسِّاً لَـهُ فَالْفَمُ مَلَآنُ بِـهِ فَارِغُ سِيِّانَ قُلنا مَأْكِلُ طَيِّبُ فَيـهِ وَإِلاَّ مَثْرَبُ سَائِغُ .

سِیّان قلنا ماکل طیب و کان الذی صنعه ابن رشیق:

مَوْزُ سريعُ سَوْغُهُ من قَبلِ مَضْغِ المَاضِغِ '' مَأْكَلَةُ لآكِلِ ومشرَبُ لسائِخِ فالفَمُ من لين به ملان مثل فارغ

هذا هو المُمكن في التّوارد ، واتفاق الخواطر . وحكى القيرواني قال : ثم أمرنا للوقت أن نعملَ فيه "أ أيضًا على حرف الذالِ فعملنا على القاعدةِ الأولى ، فكان ما عملتُه أنا :

هَلُ لِكَ فِي مروز إذا ذُقناهُ قُلنا حَبَّذا فيه مُريكَ كالماء القَدا فيه مَرابُ وغِهُ الله الله القدا لَوْ مهاتَ مَنْ تَلَذَّذَا بِدا في كان ما عِلَهُ ابنُ رشيق:

للهِ مَـوْزُ لذيـذُ يُعيـذُه المُسْتَعيدُ فَواحِهُ وَشَـرابُ بـهِ يُفيقُ الوقيدُ (۳)

<sup>(</sup>١) الأبيات الثلاثة في ديوانه ، جمع الدكتور عبد الرحمن ياغي ص ١٠٣

<sup>(</sup>٧) م، فيا: سقطت د فيه ، .

<sup>(</sup>٣) الوقيذ : الذي يغشى عليه لا يُدرّى أميت أم لا ﴿ اللَّمَانَ : وقذ ﴾ .

<sup>-</sup> ٢٢٥ - م ١٥ - نضرة الإغريض

يُرى قذٰى العين ِ فيه كَا يُريها النبياذُ الشعرُ ضعيفٌ جدا ، وما أَرَدْنا (() بإيراده إلاّ تمثيل الموارد كيف تكون ، وفي هذا التمثيل كفاية .

٣١ ــ وأما النقدُ فإنَّهُ في الشعر يدلُّ على فِطْنَة العـــالم وضياء حِسِّه وتَوَتُّد ذَكائه . وللعُلماء في ذلك أقوالُ حَسَنةُ وكلامُ مفيدُ ، وهو كثيرُ غزير ، وإنها نذكرُ منه اليسير ونجعله دليلاً على الكثير .

قِيلَ : تنازَعَ علقمةُ بن عَبَدة وامرؤُ القيسِ في الشعرِ وأَيْهُما أَشْعَرُ من الآخر ، فقال علقمة : قد رضيتُ بزوجتكَ أمِّ جُنْدَبٍ حَكَما بيني وبَيْنَكَ ، فقالت أمُّ جُنْدَب : قولا شعراً وصفا فيه فَرَسَيْكُما على قافيةٍ واحدةٍ وروي واحدٍ . فقال امرؤُ القيس :

خليليَّ مُرَّا بِيعَى أُمِّ جُنْدَبِ نُقَضِّ لُباناتِ الفُؤادِ المُعذَّبِ (٢) وقال علقمة :

ذهبتَ من الهجرانِ في غير ِ مَذْهَبِ ِ ولم يَكُ حقاً طولُ هذا التَّجَنُّبِ '''

<sup>(</sup>١) فيا : وإنما أردنا ، وفي ﴿ م ﴾ : وما أوردناه .

<sup>(</sup>٢) انظر البيت وتنصيل الحبر في ديوانه ص ٤٠ - ٤١ ، اللبانة : الحاجة.

<sup>(</sup>٣) البيت في دبوانه ثمرح الأعلم الشنتموي ص ٤، وفيه: كل هذا النجنَّب، والتحة مذكورة أيضاً .

وأنشداها القصيدتَيْنِ فقالتُ لامرىء القيس : علقمةُ أشعرُ منك ، قال لها : وكيف ذاك ؟ فقالت : لأنكَ قُلت :

فللزُّجرِ ألهــوبُ وللساقِ دِرَّةُ

و لِلسَّوْط منهُ وَقعُ أخرجَ مُهْذِب (١)

الآخرج: الظليمُ وهو ذَكَرُ النعام، والانثى خرجاء. والآخرج: الرماد، ومنه شَبَّه، ومُهْذِب أي مسرع في عَـدْوهِ. قالَتْ: فَجَهدتَ فرسَكَ بزجركَ ومَرَيْتَهُ فأتعبتهُ بساقِك وسوطِك، وقال علقمة "":

فأدركَهُنَّ ثانياً من عِنانِهِ يَمُنُّ كَمَرِّ الرَّائِحِ المُتَحلِّبِ " فَأَدركَ فَرسَهُ ثانياً من عنانه لم يضربه بيسَوْطِ ولم يتعبه . فَغَضِبَ عليها امرؤ القيس وطلَّقها ، فتروجها علقمة فُسُمِّيَ الفحل

 <sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥١ ، ق ٣ ، وفيه : فللساق ... وللسوط ... وللزجر منه
 وقع أهرج مينعب . الألهوب . شدة الجري ، الدّرّة : شدة الدفع .

<sup>(</sup>٢) فيا: سقطت وعلقمة ، .

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في ديوان المرىء القيس في مورض القصيدة ٣ ص ٤٠ والرواية هناك: فأقبل جوى . . ، ، وهو في ديوان علقمة ص ١٠٣ ، وفيه :

فأتبع آثار الشياء بصادق حثيث كغيث الرائح المتحليّب
وفي الديوان إشارة إلى الرواية المثبتة في النص .

لميزتِـهِ على باقي الشُعراء كميزة الفحل على باقي الإبل (''. وأنشدَ الاصمعيُّ قَوْلَ امرىء القيس:

رُبَّ رامٍ من بني ثُعَل مُخْرِج ِ زَنديهِ من سُتَر ِهُ '' فقال : أما عَلِمَ أن '' الصائد أشد خَثلا من أن يُظهر شيئا منه ! ثمَّ قال : « فكفيه » إن كان لا بُدً ، أصلح . فَتَرَك الرُواةُ قال : « فكفيه » ورووا « كفيه » على ما فيه . وقيل : كان النابغة الذبياني تُضرَبُ له قُبدة حراء من أدّم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . فأوّل من أنشده الأعشى ميمون بن قيس ، ثم أنشده حسّان بن ثابت الأنصاري قوله : لنا الجَفَناتُ الغُرُّ يلمعنَ بالضّحٰي

وأسيافنا يَقْطُرنَ من نَجْدَةٍ دَما (اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر القصة في الأغاني ٨/٥١ - ١٩٧ ط. دار الثقانة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٢٣ ، ق ١٧ . وعجز البيت فيه : مُشَلَّج ﷺ في قَـُمُنَّد ِ هِ . وفيه بني ثعل : قبيلة من طيء عرفت بدفة الرمي.

<sup>(</sup>٣) م: سقطت وأن ، ٠

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ص ٣٧١، وفي الموشح ص ٨٢، والبيت الأول في المعمدة ٢٠٠/١، و ٢/٣٥. العنقاء : هر ثعلبة بن عمرو مزبقياء بن ماء السهاء . ومحر" ق هو الحارث بن عمرو مزبقياء ، وكان أول من عاقب بالنار .

وَلَدْنا بني العَنقاءِ وابْنَيْ مُحرِّق

فأكرمْ بنا خالاً واكرمْ بنا أَبْنَا "

فَقَالَ لَهُ النَّابِغَة ؛ أنت شاعر ولكنَّك أَقْلَلْتَ جِفَانَكُ وأسيافَك و فخرت بمن وَلَدْتَ ولم تفخر (٣) بِمَن ولَدَك . هذا هـو النقدُ الجليلُ الذي يدُلُّ " عليه نقاة كلام النابغة . والمعنى أنَّهُ قال له : أَقْلَلْتَ أُسِيافَك ، وأُسيافٌ جَمْعُ لِلَّادَنَى الْعَدَد ، والكثيرُ سُيوفَ ، والجَفَناتُ لِأَدنى العَدَد ، والكثيرُ جِفان . وقبالَ : فَخَرْتَ بَنِ وَلَدَتَ ؛ لأنَّـهُ تركَ الفَخْرَ بآبائِه وفخَر بمن ولَدَ نساؤُه . وقيل في رواية غير ِ موثوق بيها : إنَّه قبال له : وقلت : لنا الجفناتُ الغُرِّ ، والغُرَّةُ لُمْعَةُ بياضٍ في الجَفْنَة ، ولو قلتَ: لنا " الجفناتُ البيض ، كان أحسنَ لكثرةِ الدَّسَم عليها ، ولو قلتَ : يلمعنَ بالدُّجي ، لكانَ أبلغَ ، ولو قلتَ : وأَسيافُنا يَجرينَ لكانَ أَبلغَ من « يقطرُنَ » لأنَّ الجريَ أعظمُ من القَطْر . وأقولُ إنّ هذه الزيادة عليها اعتراضٌ. والصحيحُ ما قاله النابغة أولاً .

<sup>(</sup>١) با : عما (٢) فيا : تفتخر . (٣) م ، فيا : سقطت « يدل ، .

<sup>(</sup>٤) م: سقطت و لنا ، .

وذكر ابن عَبَّاد أبو القاسم رَحِمَهُ اللهُ تعالى ورضيَ عنـه أن أبا الفضل بن العميد "كان يتجاوزُ نقـد الأبيات إلى نقـد الحُروف والكلمات ، ولايرضى بتهذيب المعنى واللَّفـظِ حتى يُطالِبَ بتحبير القافية والوزن ، وقال : أنشدتُ يوماً بحضرته كلمة أبى تمام التي أوّلها :

شَهِيدْتُ لُقَدْ أَقُوتْ مغانيكُمْ بَعْدي

وَمَحَّتْ كَمَا مَحَّتْ وَشَائِعُ مِن بُرْدِ ۗ

حتى انتهيتُ إلى قولِهِ :

كريم متى أمدُّحهُ أمدُّحه والوَرَى

معي ومتى ما (٣) لمته ، لمته وحدي

فقال : هل تَعْرِفُ في هذا البيتِ عيبًا ؟ قلتُ : نعم ، قابلَ

<sup>(</sup>۱) ابن العميد ( • • - ٣٦٠ ه/ • • - ٩٧٠ م ) محمد بن الحسين بن محمد؛ أبو الفضل : وزير من أنمة الكتاب ، كان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجرم ولفب بالجاحظ الثاني في أدبه وترسله . ولي الوزارة لركن الدولة البوجي وكات حسن السياسة خبيراً بتدبير الملك ، وكان يقصده الشعراء فيجيزهم . انظر يتيمة الدعر ٢/٣ ، والوفيات ٧/٣ ، ومعاهد التنصيص ١٩٥/٢

<sup>(</sup>٢) انظر البيتين في ديوانه ١٠٩/٢ ق ٥٦.وفيه: شهدت: حلفت . محتت: أخلفت ، الوشائع : خيوط الثرب التي ياحم بها السندى .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت دما ۽ .

المدح باللوم فلم يُوفِ التطبيق حَقَّهُ إِذَ حَقُّ الْمَدْحِ أَنْ يُقابَلَ بِالْهَجُو وِ الذَّمِ ، فقال : غيرَ هذا أردتُ ، قلت : ما أعرفُ ، قال : أحدُ ما يُحتاجُ إليهِ في الشعر سلامةُ حروفِ اللفظ من الثقل ، وهذا التكريرُ في « أمدحهُ ، أمدحهُ » مع الجمع بين الحاء والهاء مرتين ، وهما من حروفِ الحَاقي ، خارِجُ عن حد الاعتدالِ ، نافِر كلَّ النَّفار . قلتُ : هـنا لا يدركهُ إلا من انقادَتْ وجوهُ العِلْمِ لهُ وأنهضَهُ إلى ذُراها طبعه .

قيلَ : وسمعَ الأصمعيُ قولَ الأعشى : كأن مشْيَتَها من بَيْتِ جَارَتِها

مَنُّ السَّحابَةِ لا رَيْثُ (اللَّهَ السَّحابَةِ لا رَيْثُ (اللَّهُ ولا عَجَلُ (٢)

فقال : لقد " جعلها خَرَّاجةً وَلاَجةً ، هَلاَّ قال كَا قال الآخر : ويُكر مُها جاراتُها فَيَزُرْنَها وتعتلُّ عن إتيانِهِينَّ فَتُعذَرُ (" ويُكر مُها جاراتُها فَيَزُرْنَها وتعتلُّ عن إتيانِهِينَّ فَتُعذَرُ الله وأقولُ : إنَّ نقدَ الشعرصناعةُ لايعرفُها حقَّ معرفَتِها إلاَّ مَنْ

<sup>(</sup>۱) م: ديب.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ت: محمد حسين ص ٥٥ ، ق ٢٦ب ٣ ، ط . صادر ص١٤٤٠ وعيار الشعر ٢١

<sup>(</sup>٤) البيت في الوشع ص ٦٦ وهو غير منسوب أيضًا .

قَدْ '' دُفْعَ إلى مضائِقِ القريضِ و تَجَرَّعَ غُصَصَ اعتياصِهِ عليه ، وعَرَفَ كيف يَتَقَحَّمُ مهاويَهُ ويترامى إليه . قال أبو العبّاس مُحمَّدُ بن يزيد المبرّد : قال لي عُمارَةُ بن عقيل بن بلال بن جرير '' أبي حفصة '' : إنَّ المأمونَ لا بصيرةَ لهُ قال لي مروانُ بن '' أبي حفصة '' : إنَّ المأمونَ لا بصيرةَ لهُ بالشعرِ ، قلتُ لهُ : وكيفَ ذاكَ '' ، وإنّا لَنُنشدُهُ صَدْرَ البيتِ فيسبقُنا إلى عَجُز ِ ولم يكن قد سَمِعَهُ من قبل ؟ قال : إنّي قلتُ فيه شعراً جيّداً فلم يَهتز لهُ ، قال : فقلت له : وما '' الذي قلتَ فيه عَ ، فأنشدني :

<sup>(</sup>١) فيا ، م : سقطت ﴿ قد ، .

<sup>(</sup>٢) عمارة بن عليل بن بلال بن جرير ( ١٨٢ – ٢٣٩ ه/ ٧٩٨ – ٨٥٣ م) ابن عطية الكابي اليربوعي التميمي . شاعر مقدم فصبح من أهل اليامة . كان على صلة بالخلفاء العباسيين وهو من أحفاد جرير الشاعر . وكان النحريون في البصرة بأخذرن اللغة عنه . انظر المرزباني ٣٤٧ ، وتاريخ بغداد ٢٨٢/١٢ ، والزركابي ١٩٢/٥

<sup>(</sup>٤) مروان بن أبي حفصة ( ١٠٥ - ١٨٢ ه/ ٢٣٣ - ٧٩٨ م) شاعر عالي الطبقة كان أبوه أبو حفصة مولى مروان بن الحمكم أعتقه يوم الدار ، نشأ مروان في العصر الأموي باليامة وأدرك زمناً من العهد العباسي وتقرب إلى الرشيد وتوفي في بغداد . انظر الشعر والشعراء ٢٩٥ ، والأغاني ٣٩٤ ـ ٧٤ ، والمرزباني ٣٩٦ في بغداد . انظر الشعر والشعراء ٢٩٥ ، والأغاني ٥) فيا ، م : « ذلك » .

## أَضْحَى إمامُ الهُدى المأمونُ مُشْتَغِلا

بالدين والناسُ بالدنيا مشاغيلُ (١)

قال : فقلتُ له : ما صنعتَ شيئًا ، وما زِدْتَ على أَنْ جعلتَهُ عجوزًا في محرابها (٢ بيدِها سُبْحَتُها ، فن يقومُ بأمر الدنيا إذا كان الخليفةُ مشغولًا عنها ، وهو المطوَّقُ أَمْرَها ؟ هَلَّا قُلتَ كَا قال عَنْك جرير في عبدِ العزيز بن الوليد بن عبد الملك : فلا هُـوَ في الدُنيا مُضيعٌ نصيبَهُ فلا هُـوَ في الدُنيا مُضيعٌ نصيبَهُ

ولا عَرَضُ الدنيا عن الدين ِ شَاغِلُهُ ""

وهذا نَقْدُ حَسَنُ .

وحكى أبو عثمان الجاحظ قال : طلبتُ عِلم الشِعر عند الأصمعيّ فوجدتهُ لا يعرفُ إلّا غريبَهُ ، فرجعتُ إلى الأخفش فوجدته لا يُتقنُ إلاَّ إعرابَه ، فعطفتُ على أبي عُبَيْدَة فرأيتُه لا ينفُذُ إلاَّ فيما أتصلَ بالأخبار وتعلَّق بالأيام والأنساب ، فلمُ أظفَرُ بما أردتُ ، إلاّ عندَ أدباء الكتاب'' ؛ كالحَسَنِ بن وَهُب''

<sup>(</sup>١) البيت في الصناعتين ١١٩ ( باب عيوب المعنى ) ، وفي سر الفصاحة ٢٤٨

<sup>(</sup>٢) م : محاربها ، خطأ . (٣) ديوان جريو س ٢٥٥

<sup>(</sup>٤) م: سقطت و أدباء الكتاب ه.

 <sup>(</sup>٥) الحسن بن وهب ( ٠٠ - نحو ٢٥٠ ه / ٠٠ - نحر ٨٦٥ م ) بن سعيد=

ومحمد بن عبد الملك الزَّيات '' ، فلله درُّ أبي عثان ، لقد غاص على سِرِّ الشِّعرِ ، واستخرجَ أدقَّ من السِّحر ، والشاعرُ يُحكَمُ له على '' الشاعر ببَيْتِ واحدٍ ، والبيتُ يُفضَّلُ على البيت بكلمةٍ واحدةٍ ، ألا تَرَى '' إلى قولِ امرىء القيس :

وقوفا بها صَحْبِي على مطيّهم في يقولون لا تَهْلِكُ أَسَى و تَجمّل ِ ' وقوفا بها صَحْبِي على مَطيّهم في يقولون لا تَهْلِكُ أَسَى و تَجمّل و وقدول طَرَفة ( البيت بجملته ) ثم ختمه بقوله : و تَجلّد ، وهما شاعران مُفْلِقان ، وقدّرنا أنّها قد تَواردا ، ولم نَحْكُمْ على طَرَفة بالسَّرقة ، ودُعينا إلى الحُكم ِ بينَهُم و تفضيل أحد على طَرَفة بالسَّرقة ، وليس فيها من الاختلاف سوى التجمّد البيتَيْن على الآخر ، وليس فيها من الاختلاف سوى التجمّد والحكم والتجلّد ، والحكم والتجلّد ، والحكم والتجلّد ، والحكم التَجلّد ، والحكم والتجلّد ، والحكم والتجلّد ، والحكم والتجلّد ، والحكم والتجلّد ، والحكم والتحديد ، والحديد والحكم والتحديد ، والحديد والحكم والتحديد ، والحديد والحكم والتحديد ، والحديد والتحديد و

ابن عمرو بن حصين الحارثي ، أبو علي : كاتب ، من الشعراء . كان معاصراً لأبي تمام وله معه أخبار . وكان وجيها ، استكتبه الحلفاء . وهو أخو سلمان وزير المعز والمهتدي . انظر فوات الوفيات ١٣٦/١ ، وشذرات الذهب ٢٨٥/٤

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الملك الزيات ( ۱۷۳ – ۲۳۴ ه / ۲۸۹ – ۸۹۷ م) وزير المعتصم والواثق العباسيين ، عالم باللغة والأدب ومن بلغاء الكتاب والشعراء . نشأ في الدسكرة (قرب بغداد) ونبغ حتى بلغ رتبة الوزارة وساعد الواثق على تولي الحسكرة (مرب بغداد) ونبغ فعذبه الأخير إلى أن مات ببغداد. انظر وقيات الحسكم وحرمان المتوكل فلم يفلح فعذبه الأخير إلى أن مات ببغداد. انظر وقيات الأعيان ۲/۲۵ ، والطبري ۲۷/۱۱ ، والمرزباني ۲۵ ، وتاريخ بغداد ۳٤۲/۲

 <sup>(</sup>٣) بر: سقطت «علي».
 (٣) بر: سقطت « ألا ترى ».

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩ ، ق ١

بالبيتِ لصاحبيه ، لأنَّ التجمل إبداء تُحَسُّن عن قوة ومادة "' متصلة من المَكِنَةِ. والتجلُّدُ إبداءُ تَحَشُّن عن ضَعفٍ، ومادّةٍ متصلة (٢) من العَجْزِ ، وبينَ اللفظتين ِ بوْنُ بَعيدٌ . ولو دُعينا إلى الحُكُم بين لَقيط بن " زُرارة " ومن حَذًا حَذُوَّهُ في قوله:

فتيٌّ يشتري حُسْنَ الثُّناءِ بمالِــهِ

لِيَبْقَى (٥) وما أبقيتَ مشلَ المَحامِدِ (٦)

وقول الحكميُّ :

فتيَّ يَشْتَرِي حُسْنَ الثَّناءِ بما لِهِ ويعلمُ أنَّ الدائراتِ تَدورُ (٧) وقول الآخر:

فتيَّ يشترى حُسْنَ الثَّناءِ عِالِهِ إِذَا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ قَلَّ قِطَارُها لأوَجِبَ النقـــدُ أن يُحْكَمَ باستحقاق التفضيل لصاحب البيت

<sup>(</sup>١) م: سقطت (مادة ) . (٢) بر: سقطت ( متصلة ) .

<sup>(</sup>٣) ير: سقطت (ين) .

<sup>(</sup>٤) لقيط بن زرارة ( ٠٠ ـ ٣٥ ق .ه/٠٠ ـ ٧١ م ) ابن عُدَس الدارمي من تم م. فارس شاعر جاهلي ، يقال له : أبو نمشل وكان دينه المجوسية . انظر الأغـــاني ط . السامي ٣٤/١٠ ، والشعر والشعراء ، ٦٩٠ ـ ٦٩٣ ، والأمالي الشجرية ١/٧٨

<sup>(</sup>٦) م: المحاسد. (٥) م: سقطت د ليبقى ، .

<sup>(</sup>٧) ديوانه الطبعة العمومية ص ٩٩

الآخير ، وذاك أنَّ لقيطَ بنَ زُرارة ختمَ بيتَـهُ بيمَثَل جَيِّدٍ ، وأبا نواس ختم بيتَه بتأكيدِ الكَرَمِ ، ومعناهُ: أنَّ الممدوحَ يشتري الثناء بمالِهِ على عِلم أنَّهُ يجوزُ أن يفتقرَ ، أو يحتاجَ إلى غيره ، كما احتاج غيرُه إليه . وأمَّا الآخرُ فَذَكرَ أنه يُعطى ماله ويشتري بــه الثَّناء في الوقت الشديد الذي يجبُ أن يحفظَ الإنسانُ فيه مالَّه لِشدَّة الحاجة إليه، وإذا كانَ يُعطيه في مثل هذا الوقتِ الصَّعبِ ويبذُّلُهُ أيامَ القَحْطِ والجَدْبِ ، فكيف يكون في زمانِ الخِصبِ وتوفّر ِ الحير ِ والمَيْرِ . وبمثل هذه الخَصلةِ تُحكِمَ لحاتم بن عبد الله الطائيُّ بالجودِ . وكان حاتم ظَفِراً : إذا قاتَلَ غَلَبَ ، وإذا سُيْلَ وَهَبَ، وإذا غَنِمَ أُنْهَبَ، وإذا أَسَرَ ٱطلَقَ، وإذا أَثْرَى أَنفَقَ . وَكَانَ قَدْ '' أَقَسَمَ بِاللهِ تَعَالَى أَلَا يَقَتَلَ وَاحَدَ أُمِّكِ . وحدَّثَ محمدُ بن حبيب عن موسى الأُحْوَل عن المَيْثَم عن مَلحان ابن أخى ماوية امرأة حــاتم عن عَمَّتِهِ ماوية قالَتْ : أصاب الناسَ سَنَـةُ أذهبت الخُفُّ " والظِّلْفَ ، فيتنا ذات ليلة بأشد جوع وَلَسْنَا غَلَكُ شَيْئًا ، فأَخذَ حاتمُ عَديًا وأخذتُ سَفًّانةً ،

<sup>(</sup>١) م ، فيا ، بو : سقطت وقد ، .

<sup>(</sup>٣) الخُنُفِّ : واحد أخفاف ، وهو للبعيركالحافر للقوس ﴿ اللَّمَانُ: خَفَفَ ، .

فَعَلَّلناهما حتى ناما ، ثم أخـــذ حاتم يُعللني بالحديث لأنام ، فَرَقَقْتُ (١) لما بيه من الجهد، فأمسكتُ عن كلامِهِ وأوهمتُه أنَّى قد نِمت لينام ، فنظر من فُتْق ِ الخِباء ، فإذا شخص مقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة تقول : يا أبا سَفَّانة ، أتيتُك من عند صِبْيَةٍ جِياع ، فو تَبَ مُسرعا ، وقال : هاتيهم ، فوالله لأشبعَنْهم ، فلمَّا جاءتُ بهم(٢) وأنا مفكرةٌ فيما يريدُ أن يصنعَ ، قامَ عَجِلاً إلى فَرَسِه ولم يَكُنْ يملُكُ سواه ، فذبَحَهُ واشتوَى فأشبعهم، ثم قال : والله ، إنَّ هذا لَهُو اللَّوم ، كيفَ تأكلونَ وأهل الصِّر م حالهم كحالكم ، فجعل يأتي الصِّرْمَ بيتا بيتا ويقولُ : عليكم النارَ ، فاجتمعَ عليه عددٌ لم يتركوا منه شيئًا وهـــو متقنَّعُ بكسائِهِ قَدْ قَعَدَ حَجْرةً ، فواللهِ ما ذَاقَ "" منه لَماظا " . فهذا والله الكرمُ المَحْضُ ، والجودُ الخالِصُ ، وإذا كان جودُهُ في مثل تلكَ الحالةِ هكذا فكيف يكون في سِواها .

هذا آخِرُ الفصلِ الآوَّلِ ، ولعلَّ الناظرَ فيه يستطيلُ أبوابَهُ ويستعظمُ إسهابَه ، خصوصاً وقَدْ اشترَطْنا في أوَّلهِ الاختصارَ

<sup>(</sup>١) م: فوقفت . (٣) بو : ﴿ سَقَطَتْ بَهُم ﴾ . (٣) م : فاق .

<sup>(</sup>٤) لماظا : اللماظ : ما نتامظ به . « القاموس : لمظ » . وفي اللسات : وليس لنا لماظ .

وَوَعَدْنَا أَن نَتَجَنَّبَ الإكثار ، ولو عَلِمَ الناظرُ فيهِ ما قَدْ خَلَفْنَاهُ بعدَنا ونَبَدْناهُ وراءَنا من المعاني الغريبةِ ، والأشعارِ العجيبةِ ، لعَرَفَ مَوْضِعَ الاختصارِ ، ووفاء ما وَعَدْنا بهِ من الاقتصار . هذا مع الإعراض عن كثير من أشعارِ المُحدّثين والمُتقدمين من المجيدين . واللهُ المُوفِّقُ للصَوابِ .

\* \* \*

## الفيصل لثاني "

## فيا يجوزُ للشاعر استعما ُله وما لا يجوز ، وما يُدركُ به صواب القول ِ ويجوز

الذي يجوزُ للشّاعرِ المُولَّدِ استعالُه في شعره من الضرورة هو جميعُ ما استعملَتْهُ العربُ في أشعارها من الضرورات سوى ما أَسْتَثْنيه لك ، وأبَيّنُهُ لدَيْك . والمولّدُ في ضرورات شعره وارتكابِ صعابها أعذرُ من العربيّ الذي يقولُ في لغته بطبعه .

أمَّا الذي لا يجوزُ للمولَّدِ استعالُه ، ولا يُسامَحُ في ارتكابهِ فهو جميعُ ما يأتي عن العربِ لَحْناً لا تسيغُهُ العربيَّةُ ولا يجوزهُ أهلُها سواء كان في أثناء البيت أو في قافيتِهِ ، فإنَّ اللّحن لا يجوزُ الاقتداءُ "بهِ ، ولا النزولُ في شُعَبيهِ .

فن ذلك اللحنُ الذي سَمَّوْهُ جرّاً على المجاورة . قال " الشاعر : فيا معشرَ الاعرابِ إِنْ جازَ شُرْ بُكم فيا معشرَ الاعرابِ إِنْ جازَ شُرْ بُكم فلا تشربوا ما حجَّ للهِ راكِبِ

<sup>(</sup>١) عنوان الباب عند ابن رشيق ﴿ بَابِ الرَّحْصُ فِي الشَّعْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م: الابتداء به . (٣) بر: قول .

شَرَابًا لغزوانَ الخبيثِ فَإِنَّهُ يناهيكُمُ منه بأَيْمَانِ كَاذِبِ وَهَدَ لَحْنُ " قبيحُ ، وصوابُه ما حَجَّ للهِ راكِبُ . وقال آخر : أطوفُ بها لا أرى غيرَها كا طاف بالبَيْعَةِ الراهِبِ جعل الراهبَ مجروراً على الجوار وهو لَحْنُ قبيحُ ، وصوابُه: كا طاف بالبيعةِ الراهِبُ . وقال آخر :

كَأْنَّ نَسْجَ العنكبوتِ المُرْمَلِ

وصوابه ﴿ المُرْمَلا ﴾ وأمَّا قولُ الآخر :

كأنَّ تَبيرًا في عرانِينِ وَ بلهِ كبيرُ أناسٍ في بيجادٍ مُزَمَّلِ " فلهُ وَجْهُ قد ذكرَهُ أبو الفتح وهو أنّه أرادَ مُزَمَّلٍ فيه ، فحذف حرف الجرِّ فارتفع الضميرُ فاستترَ في اسمِ المفعولِ ، وقد وردَ من هذا شيءُ " كثير ، كفول الآخر :

<sup>(</sup>١) م: اللحن .

<sup>(</sup>٣) البيت في العمدة ٢٩٩/١ ( باب التشبيهات) وهرمندوب لامرى القيس ولم أعثر عليه في ديوانه ت: حدن السندوبي ولا في ديوانه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ثبير : من أعظم جبال مكة ، سمي ثبيراً برجل من هذيل . ومعجم البلدان على العرنين : من كل شيء أوله والجمع عرانين « القاموس : عرب » . الوبل والوابل : المطر الشديد الضخم القطر « القاموس : وبل » . البجاد : كساء مخطط و القاموس : بجده » ، مزمل : ملفوف والتزميل اللف والإخفساء في الثوب « القاموس : زمل » . « القاموس : في الثوب و القاموس : في المناس : في المناس الله و المناس الله و شيء » .

كَأْنَّهَا ضَرَبَتْ قُدَّامَ أَعَيْنِها قُطْمًا بِيمُسْتَحْصِدِ الْأُو تَارِ مُحَلَّوجٍ وصوابُه « محلوجاً » . وكلُّ ذلك إنما أتَّوا به بناءً على ما وردّ عن العربِ من قدولِهم : ﴿ هــذا جُحْرُ ضَبِّ خَربٍ ﴾ ، وليس الخَرِبُ من صفة الضّب قال الخليلُ بنُ أحمد : قو لُهم : « هذا أُجِحْرُ ضَبِّ خَربٍ » إنها ورد عنهم من طريق الغلط ، والدليل على ذلك أُنَّهِـم إذا تُنُّوا لم يقولوا إلا جُحرًا ضَبٌّ خربانِ ، لأن الغلط ههنا يَبينُ ، وإنَّما وقـع في الواحد لاجتماع الجحر والضبُّ في الإفرادِ . وكذلك إذا جَمَعُوا فإنَّ الغلطَ يرتفعُ نحو قولك: هـنه بُحدرة ضِباب خرية ". والمُحققون من أهل العِلمِ لا يُجيزونَ العملَ على الجوارِ ، وما نحنُ بالمُغَلِّبين قـولاً على قَـوْل ، ولا لنا في ذلك غَرَضٌ ، وإنَّمَا المُولَّدُ من الشعراءِ لا يجوزُ له العمل على المُجاوَرَة ، ولا ورد ذلك لأحسد من المُولِّدينَ المُجيدين ، ولا أجازَ العلماء بالشعر ِ لهم ذلكَ ، سواء كانت العربُ أصابَتْ فيهِ أو أخطأتْ ، المقصودُ أنَّـه محظورْ على المُولَّدين .

ومَّا لا يجوزُ للمولَّدينَ استعمالُه ، ما استعملَتُهُ العربُ (٢ من

<sup>(</sup>١) في با دخربات ، ، (٢) فيا : سقطت د العرب ، .

النقديم والتأخير ، والفصل الذي لا وجه (الشيء منه ، ولا يجوزُ للمولّدِ الحدْدُ وُ عليه ، ولا الاقتداء به ، فإنّهُ لحن مُستَقْبَحُ ، كقول الشاعر :

لَهَا مُقْلَتًا حَوْرَاءَ ظُلَّ خَمِيلَةً (٢)

من الوحش ِ ما تنفكُ تَرْعَى عَرارُها

أَرادَ : لَهَا مُقلتا حوراء من الوحش ِما تنفكُ تَرعَى خميلةً طُلَّ عَرارُها . وقال الآخر :

فَقَدْ والشَّكُ بَيِّنَ لِي عَنَالَا بِوَشْكِ فِراقِهِم صُرَدُ "يصيحُ" أَرَادَ : فَقَدْ بَيِّنَ لِي صُرَدُ يصيحُ (") بوشكِ فراقِهم والشَّكُ عنالة . وقال الآخر :

فَأَصبَحَتْ بعدَ خَطِّ بهجتِها كَأْنَ قَفرا رُسُومَها قَلَما أرادَ : فأصبحت بعدَ بهجتِها قفرا كأنَّ (") قَلَما خَطَّ رسومَها

<sup>. (</sup>١) م: سِقطت ( وجه ) . (٢) فيا : سقطت ( طلَّ خميلة ) .

<sup>(</sup>٣) الصَّرد: والجمع صُردان ، طائر من الجوارح يصطاد العصافير وقد من النبي عَلَيْكُ عن قَدَّل الصَّرَد لأن العرب كانت تطير من صوته وتتشاءم والمسان : صود ، .

<sup>(</sup>٤) انظر البيت والتعليق عليه في الخصائص ٣٣٠/١ ، إذ يبدو كان المؤلف ينقل عنه .

<sup>(</sup>٥) بر: سقطت وصود يصبح، (٦) فيا: سقطت و كأن ، .

ومِثْلُ ذلك كثيرٌ . وقد ترى ما في هذه الأبياتِ من الفصول والتقديم والتأخير ، ومثل هذا لا يجوزُ للاعرابِ المتقدمين فضلا عن المُولِّدينَ المتأخرين . ولا يجـــوزُ لاحدٍ أن يتخذَهُ رَشما يعملُ عليه .

ومَّمَا لا يجوزُ للمُولَّدِينِ الاقتداءُ بهِ ولا العَمَلُ عليهِ لَا نَّهُ لَحِنْ فَاحِشْ الإقواءُ (١) في القافية ، وذاك أن يعمل الشاعرُ بيتا مرفوعا وبيتا مجروراً ، كقول النابغةِ الذَّبيانيّ : أمِن آلِ مَيَّةَ رائِحٌ أو مُغْتدِ عَجْلانَ ذ زادِ وغَبْرَ مُزَوَّد (١) أَمِن آلِ مَيَّةَ رائِحٌ أو مُغْتدِ عَجْلانَ ذ زادِ وغَبْرَ مُزَوَّد (١)

امِن الِ مية رائِح او مغتد عجلان ذ زادٍ وغير مزودِ زَعَمَ البوارحُ أَنَّ رِحلتَنا غداً وبذاكَ خَبَّرنا الغُرابُ الأسودُ وياللعجبِ كيف ذَهبَ ذلك عن النابغةِ مع حُسْنِ نقدهِ للشِّعر وصِحَّةِ ذوقِهِ وإدراكِهِ لغوامضِ أسرارِهِ ، وقد عَرَفْتَ ما أخذهُ على حسَّان بن ثابت عِما تحارُ الأفكارُ فيه ، ولمَّا نُبَّهَ على موضِعِ

<sup>(</sup>١) جاء في العمدة ١٦٥/١ عن الإقواء مًا بلي : ووعند أكثر العلماء : اختلاف إعراب القرافي إقواء ، وهو غير جائز لمرلد ، وإنما يكون في الضم والكسر ، ولا يكون فيه فتح ، هذا قرل الحامض ... وقال ابن جني : والفتح فيه قبيح جداً ، إلا أن أبا عبيدة ومن قال بقوله كابن قتية يسمون هذا إكفاء ، والإقراء عندهم ذهاب حرف أو ما يقوم مقامه من عروض البيت ،

<sup>(</sup>٢) انظر البيتين في ديوان النابغة ص ٢٨ ، ق ٢ وفيه : ﴿ وَبِدَاكُ تَنْعِمَابِ النَّاسِوِ ﴾ . الغراب الأسود ﴾ .

الخطأ لم يصل إلى فهجه ولم يأبّه له حتى غَنّت به قينة وهو حاضر، فلمّا مدّدَت ، «خَبّرَنا الغرابُ الأسودُ » وبَيّنت الضمة في « الأسود » بعد الدال فَطِنَ لذلكَ وعَلِمَ أَنّهُ مُقُو فَغَيّرَهُ وقال : « وبذاك تنعابُ الغُرابِ الأسودِ » . وكقول مُزرد بن ضرار من أبيات :

أَلَمْ تَعلمِ الثَّعَلالَةُ لَا دَرَّ هَا فَزارَةُ أَنَّ الحَقَّ لِلِضَّيْفِ واجبُ ومنها :

تَشَازَرْتُ اللَّهُ ال وكَقَوْلِ حَسَّانِ بن ثابت :

لا بأسَ بالقَوْمِ من طورِل ومن عِظَمٍ

جِسْمُ البيغالِ وأحلامُ العَصافيرِ<sup>''''</sup> كَأَنَّهُم قَصَبْ بُجوفْ ''' آسافِلُه مُشَقَّبْ نَفَخَتْ فيهِ الآعاصيرُ

<sup>(</sup>۱) تشازرت : نشازر القرم نظر بعضهم إلى بعض شزراً ، وهو نظر فيمه إعراض بمؤخر العين « القاموس : شزر » .

 <sup>(</sup>٣) استشرفته: استشرف الشيء رفع بصره إليه وبسط كفاه فرق حاجبيه
 كالمستظل من الشمس و الغاموس: شوف ».

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ( ط جب ١٩٧١ رقم ١٠٠١ وطبعة الرحمانيـة ١٩٧٩ ص ٢٠١) وفيه : د فيه أرواح الأعاصير ، بدون إقراء . وأشير إلى رواية الإقواء كما جاءت هنا في النص . وفي المرشع للمرزباني ص ١٦ / ١٦ د واللسان : قوي ، . (٤) م : جرف .

ولا يكون النصبُ مع الجَرِّ ولامع الرفع في الإقواء. ولعمري إن الجميع كَوْنُ مردودُ ، ولا وردَ عنهم شيء من ذلك ، وإغا يجتمعُ الرفعُ و الجَرُّ لقرب كل واحد منها من صاحبه. ولأنَّ الواوَ تُدْغَمُ في الياء ، وأنها يجوزان في الرِّدفِ في "قصيدة واحدةٍ ، فلما قرُبت الواوُ من الياء هذا القُرْب تَخَيَّلُوا جَوازَها معها وهو خطأ وغلط ، وليسَ للمُقيَّدِ مَجْرى ، أعني حركة حرف الروي ، وإنما هو المطلق ، وأظنُّ (أنّ )" من ارتكب مقيداً من العرب لم يكن يُنشِدُ الشَّعرَ مطلقا ، بل ينشدُهُ مُقيَّداً ويقفُ على قافيتِهِ ، كقولِ دُريْد بن الصَّمة :

نظرتُ إلىــــهِ والرماحُ تنوشُهُ

كو قع ِ الصَّياصي في النسيج ِ المُمَدَّدُ (٣)

فطاءنت عنه الحيل حتى تبددت وحتى علاني أشقر اللون مزيد وفي الشعر والشعراء ٢٧٧/٢ ورواية البيت الأول فيه : فجئت إليه والرماح ... وفي الأصمعيات ٢٠٥٩ ، ق ٢٨ : غداة دعاني والرّماج ينشنه ...، وهما أيضاً في الحاسة شرح التبريزي ٢/٤٣٣ ، وفي الموشع ٢١ ، والحزانة ٢/٤٣٣ ، والجهرة رق ٢٠ . تنوشه : تتناوله ، الصياصي : جمع وصيصية ، بكسر الصادين وقتع الياء الثانية مخففة ، وهي شوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة .

<sup>(</sup>١) م: سقطت د في ، . (٢) ليست د أن ، في الأصل .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الأغاني ١٠/٥ ورواية البيت الثاني فيه :

فارهبتُ عنه القَوْمَ حَتَّى تَبَدَّدُوا

وحتى علاني حالِكُ اللَّوْنِ أَسْوَدُ

وفي الجُملةِ فهو عُذْرٌ لابأسَ به .

ورَوَى لِي ''بعضُ مشايخِنا ، يَرْ فَعُهُ إِلَى أَبِي سعيد السِّير افِي '' قالَ : حضرتُ في مجلسِ أبي بكر بن دُرَيْد ، ولم أكُنْ قبلَ ذلك رأيتُه ، فجلست في ذيل المجلس ، فأنشدَ أحد الحاضرين بيتَيْن يُعْزَوانِ إلى آدم عليه السلام لمّا قتلَ ابنُه قابيلُ أخاه هابيل وهما :

تَغَيَّرتِ البلادُ ومَنْ عليها فوجهُ الأرضِ مُغْبَرُ قَبيحُ " تَغَيَّر كُلُ ذي حُسْن وطيب وقَلَّ بشاشةُ الوجهِ المليحُ فقال أبو بكر: هذا شعرُ قدقيل في صَدْر الدنيا وجاء فيه الإقواء ، فقلت : إنَّ له وجها يُخرِجه من الإقواء . فقال :

<sup>(</sup>١) م: سقطت و لي َ ، .

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد السيرافي ( ٢٨٤ - ٣٦٨ - ٨٩٧ م ) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي . نحوي ، عالم بالأدب . أصله من سيراف من بلاد فارس . تفقه في عمان وسكن بغداد ، فتولى نيابة القضاء وتوفي فيها. انظو وفيات الأعيان ١٣٠/١ ، ونزهة الألباء ٣٧٩، وتاريخ بغداد ٣٣٩/٧، وإنباه الرواة ١٣٣١/٧ البيت في صبح الأعشى ٤٥٩/١

ما هو ؟ فقلت : حذف التنوين من « بشاشة » لالتقاء الساكنين و نصبها على التفسير ، ورفع « الوجه » بإسناد « قل » إليه . ولو حُرِّكَ التنوينُ لالتقاء الساكنين لكان : وقل بشاشة الوجه المليخ . فقال لمَّا سَمِعَ هذا : ارْتَفِعْ ، فَرفَعَني حتى أقعَدَني إلى جَنْبِه .

ومِمَّا لا يجوزُ للمولدين استعالُه ، ولا وردَ لأحدِ ''رخصةُ في مثلِه : الإكفاء'''، وهو اختلافُ حرفِ الروّي ، ومثالُ ذلك قولُ الراجز :

بُنِيَّ إِنَّ البِرَّ شيءَ هَـيِّنُ المَنْطِقُ الطَيِّبُ والطُعَيِّمُ (٣) وقول أنَّ آخر:

<sup>(</sup>١) بو : سلطت ( لأحد ) .

<sup>(</sup>٣) في قراعد الشعر لثعلب ٦٨ : و الإكفاء دخول الدال على الظاء ، والنون على الميام ، وهي الأحرف المتشابة على اللسان ، وفي العمدة ١٦٦/١ : وأما الإكفاء فهو الإقراء بعينه عند جلة العلماء كأبي عمرو بن العلاء والحليل ابن أحمد ، ويونس بن حبيب ، وأصله من و أكفات الإناء ، إذا قلبته ، كأنك حملت الكسرة مع الضمة وهي ضدها » .

<sup>(</sup>٣) البيت في قراءد الشعو لنطب ٦٩ غير منسوب ونسب لجدة سفيسان في القلب لابنالسكيت ٣٢، وفيه : ﴿ المنطق اللَّيْنَ ﴾ ، وكذلك في اللَّسان ( لين ) وفيه ﴿ المفرش اللَّيْنَ ﴾ ، والأشباه والنظائر ٢٧٦/١ ، وأمالي الشجري ٢٧٦/١ ، والحزانة ٤٣٣/٤ ، والسمط ٢٣/١ ﴿ ﴿ ) م ، بو : وقال .

إِنْ يَأْتِنِي لِصُّ فَإِنِّي لِصُّ الطلسُ مثل الذِئبِ إِذْ يَعْتَسُّ ''' سَوْقَ حُدَائي وصفيري النَّسُ

ومِمًّا لا يجوزُ للمولدِ استعاله « الإيطاء "" : وهو أن يُقفّي "" الشّاعِرُ بكلمةٍ في بيتٍ ثم يأتي بها في بيتٍ آخر يكونُ قريباً من الأولِ ، فإن تباعدَ ما بينَ البَيْتَيْن ِ بما قَدْرُهُ عشرةُ أبياتٍ فصاعداً ، كانَ الذَّنبُ مغفوراً ، والعيبُ مستوراً ، وانتقل من المحظور إلى الكراهية (فإن كانَ إحدى القافيتين معرفةٌ والأخرى نكرة "فقدزاكت الكراهية (")وكانَ إلى الجوازِ أقربَ من الامتناع وقد أو طأت العربُ كثيراً . قالَ النابغةُ الذبياني :

<sup>(</sup>١) البيت في الموشح ١٤ وفي اللسان ونس، وفيه: النّس السوق الرفيق . ونسَس : ساق وطرد وفي حديث عمر أنه كان ينس الناس بعد العشاء بالدرة . (٢) في العمدة ١٦٩/١ و أما الإيطاء فهو أن يتكرر لفظ القافية ومعناهما واحد . . . وكابا تباعد الإيطاء كان أخف ، و و الإيطاء جائز المولدين إلا عند الجمعي نفه ، العمدة ١٩٠١ ، وفي نقد الشعر لقدامة ١١٠ الإيطاء : وأن تنفق الفافية واختلف المعنى كان جائزا ، . وعند ثعلب في قواعد الشعر ٧٠ الإيطاء : و تكرير القافية عنه واحد ، .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت ﴿ يَنْفَتِّي ﴾ . ﴿ إِنَّ ) م : غير معرفة .

<sup>(</sup>٥) ما بين قرسين ساقط في : فيا .

أُو أَضعُ البَيْتَ في خَرْساءَ مُظلَمةٍ تُقَيِّدُ العَيْرَ لا يَسْرِي بها السارى''

> ثم قال بعد أبياتٍ يسيرة : لا يَخْفِضُ الرِّزَّ عن أررِض ألمَّ بها

ولا يَضِلُّ على مِصْباحِهِ السَّارِي'''

وقال ابن مُقْبِل :

أُو كَاهْتَزَازِ رُدَيْنِي تَدَاوَلَهُ أَيْدِي التِّجَارِ فزادُوا مَثْنَهُ لِينَا "" ثم قال بعد أبياتٍ :

نَازَعْتُ أَلْبَابَهَا لَبِي بَقَتَصَرِ مِن الْأَحَادِيثِ حَى '' زِدْنَنِي لَيِنَا'' ومِمَّا لَا يَجُوزُ لَلمُولِد استعالُه السَّنَاهُ '' : وهو اختلافُ

فموضع البيت في صمّاء مظامة تقيّد العير عن شدّ وتكرار العير : أوقع الدواب وأشدها حافراً ، يعني أن هذه الأرض لكثرة حرّها تقيـد الحار فلا يطيق المشي فيها .

<sup>(</sup>١) داوانه ص ٨٤ ، ق ٧ ، وفيه :

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٨٣ ، ق ٧ . الرّز : الصوت الحفي .

<sup>(</sup>٣) البيت في العمدة ١٧٠/١ وفي الموشع ٥ ، وانظر ديوان ابن مقبل ٣٢٨

<sup>(</sup>٤) م سقطت د حتی ، . (٥) انظر دیوان ابن مقبل ٣٢٩ ، وفیه :

و ازدون لي لينا ، والبيت في العمدة ١٧٠/١ ، وفيه : و بمقتصد ، ، وفي اللسان . دقم / أمار بقم من الأحاد ، فنون المار ، القم خلاف الد

<sup>(</sup> قصر ) أراد بقصر من الأحاديث فزدنني لينا ، والقصر خلاف المدّ .

<sup>(</sup>٦) السناد عند قدامة: و هو أن يختلف تصريف القافية ، نقد الشعو ت : =

كلّ حركة قبلَ حرف" الرويّ ، كقول عمرو بن الأهتم التغلبي":

أَلَمْ تَرَ أَنَّ تَغْلِبَ أَهْلُ عِنَّ جِبالُ معاقلِ ما " يُرْتَقَيْنَا 
شَر بْنا من دماء بني سُلَيْم بأطراف القَنَا حتى روينا 
ففتحة "القاف وكسرة الواو سناد لا يجوز ، لأن أحد الحَذُوئين 
يتابيع الردف والآخر يخالفه . وقد أجاز الحليل الضمة مع 
الكسرة ومنع من الضمة مع الفتحة ، فإن كان مع الفتحة ضَمَّة أو 
كسرة فهو سِناد . فأمَّا الذي جَوَّزَهُ فكقول طَرَفة : 
أرَّق العَيْنَ خيال لم يَقِرْ عاف والرَّكب بصحراء يُسُر " "

<sup>-</sup> بونيباكر ١١٠ ، وعند ثعلب و دخول الفتحة على الضمة والكسرة ، ، قواعد الشعر ٢٧ . والسناد عند ابن رشيق أنراع كثيرة المشهور منها : وأن يختلف الحذو ، وهو حركة ما قبل الرّدف ، فيدخل شرط الألف ـ وهي الفتحة ـ على الياء والواو ، العمدة ١٩٧/١

<sup>(</sup>۱) بر : سقطت د حرف . .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن الأهم النغابي (٠٠ – ٥٥ م/ ٠٠ – ٦٧٧ م) همرو بن سنان أبو ربعي : أحد السادات الشعر اء الحطباء في الجاهلية والإسلام من أهل نجد . وفد على الذي وينظيه فأسلم ، ولفي إكراماً وحفاوة . انظر الإصابة ت ٧٧٧٥ ، والمرزباني ٢١٣ ، والشعر والشعراء ٢٤٠ . والبيتان في الموشح ٧ ، وفي واللسان: سند ، وفيه : وبيت عز ، وفي البيت الثاني و بني تمم ، .

<sup>(</sup>٣) م : لم (٤) م : فتحت الراء .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٤٦ ، ق ٢ ، وفيه : «طاف » والركب ... وقوله : لم يَقُو \* : من الوقار ، يسر : موضع بالحزن .

فهذه ضمة مع كسرة وهو جيد . وأما الذي مَنَعَ منه وذكرَ أَنّه سِنادُ فكقول رُؤْ بَة : وقاتِم الأعماقِ خاوي المُخْتَرَقُ ('' ثُم قَالَ : أَلْف شَتَّى ليسَ بالراعي الحَمِقُ (''

فجمع بين الفتحة والكسرة .

ثم قال : مَضُبُورةٍ قرواة هِرْجابٍ فُنُـقُ (الله فَاتَى بالضمة مع الفتحة والكسرة ، وهو سِناد قبيح لا يجوز استعمالُ مثلِهِ ، ومثلُه في القبح والجمع بين الكسرة والفتحة والضمة قولُ الاعشى (الله على الله على الله

(١) الأبيات الثلاثة في المرشح ص ٨ ، ٩ ، وفي أراجيز العرب ٢٢ ، ٣٣ ، و٥ البيت الثالث في كتاب فن الشعر ٢٥ ، وفي الشالث في كتاب فن الشعر ١٩٠ . قاتم من القتام وهي الغبرة . الحاري : الحالي ، المخترق : الممر ، السني الحمار ألسف وجمع مسا تقرق من الأتن ، وليس بالراعي الحق ، مضبورة : يجتمعة الحاق ، القرواء : الطويلة الظهر ، الهرجاب : الطويلة الضخمة ، والفنق : الفخمة .

(٢) الأبيات في ديوانه ص ٣٧ ، ق ٤ وروايتها كما يلي : مقادك بالحمل أرض العدو و وجذعانها كافيظ العجم

وجيشهم . . . فأليوم من غزوة لم تخم وقوفاً بما كان من لأمـــة وهن صيام يلكن اللــّحم

الجذءان : جمع جذع وهو لولد الشاة في السنة الثانية ، ولذي الحافر في السنةالثالثة واللابل في السنة الحامسة. الهيظ : ملفوظ من الهم . العجم : النوى ، اللامة : الدرع .

غَزَاتُكَ بالخيلِ أرضَ العَدْ و فاليومَ مِنْ عَزْوَةٍ لَمْ تَخِمْ وَجَدْشُهُهُم ينظرونَ الصباحَ وجدْعانُها كلفيظِ العَجَمْ قعوداً بما كان من لأَمةٍ وهُنَّ قِيامٌ يَلُكُنَ اللَّجُمَّ وحكى أبو عمر الجَرْمي أنّ الآخفش لم يكنْ يرى ذلك سنادا ويقول: قد كثر بجيء ذلك من فصحاء العرب. والمُعوّلُ على ما قاله الخليل لاغير. وأجاز الخليل بجيء الياء مع الواو في مثل مَشيب وخطوب ، وأمير ووعور ، فإن أردفت بيتا وتركت آخر فهو سِناد وعيب لا يُنْسَجُ على المناعر:

إذا كنت في حاجة مُرسِلاً فأرسِلْ حكيما ولا تُوصِهِ " وإنْ بابُ أمر عليكَ التوَى فَشاوِرْ لبيبا ولا تَعْصِهِ فالواو التي في تُوصِهِ رِدفْ ، والصّادُ حَرْفُ الرَويّ ، والبيت الثاني ليس بمُردَفٍ ، فهذا سِناد ، وهو عيب قبيح قلما جاء . وقال الخليل بن أحمد : رَتَّبْتُ البيت من الشعر ترتيبَ البيت

<sup>. (</sup>۱) م : عن .

<sup>(</sup>٢) نُسب البيتان في الموشع ٧ وفي العمدة ١٦٨/١ ، إلى حسان بن تابت . و في حاشية الدمنهوري (١٠٣) أن البيتين لحسان وليسا في ديوانه طبعة الرحمانية. و انظر طبقات ابن سلام ١٦٨/١٥٦ فقد نسبها خلف الأحمر للزبير بنعبدالمطلب.

من الشَّعَر يُريدُ الخِباء ، قال : فَسَمَّيْتُ الإقواء ما جاء من المرفوع في الشّعر والمخفوض على قافية واحدة . وإنّها سَمَّيْتُهُ إقواء لمخالفته ، لأنّ العرب تقول : أقوى الفاتل إذا جاءت قدوّة من الحبل تخالف سائر القوى . قال : وسَمَّيْتُ تَغَيَّر ما قبل حَرْفِ الرّوي سِنادا ؛ من مساندة بيت إلى بيت إذا كان كلُّ واحد منها مُلقى على صاحبه ، ليس هو مستويا كهذا ، قال : وسَمَّيْتُ الإكفاء ما اضطرب حرفُ رويه فجاء مرة قال : وسَمَّيْتُ الإكفاء ما اضطرب حرفُ رويه فجاء مرة نونا ومرة ميما ومرة لاما ، وتفعل العرب ذلك لقرب مَخْرج الميم من النون ، كقوله :

بناتُ وطّاءِ على خدِّ الليلْ لا يشتكينَ ألما ما انْقَيْنُ " مأخوذ من قولهم : بيت مُكفا إذا اختلفَتْ شِقاقُه التي في مؤخره والكفاء : الشقة في مؤخر البيت . والإيطاء ردُّ القافية مرتن ، ( كقوله :

ويُخزيكَ يا ابنَ القَيْنِ أيامُ دارِمِ) (٢)

وعمرو بنُ عمرو إذْ دَعا يالَ ""دارِم

مَأْخُوذٌ مِن الوطء وهو أن تَضَعَ قدمك على الأرضِ ، فلمّا

 <sup>(</sup>١) م: ما لقين . (٧) م: سقط ما بين قرسين .

<sup>(</sup>٣) ير: ليال .

أوطأً قافيةً على قافيةٍ سماهُ إيطاء .

وأمّا النّف بن النّه وأن يُبنى البيت على كلام يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مُقتضيا له . كقول الشاعر : وسَعْدُ فسائِلْهُم والرّبابُ وسائِلْ هَوازنَ عَنّا إذا ما "كقيناهُم كيف تعلُوهُم بَواتِر يُفرينَ بَيْضا وهاما وكلّ هذه العيوب لا يجوز للمولدين ارتكابها لانهم قد عَرفوا في غيرهم لَذْعَها و لَفْحَها ، والبدويُ لم يأبَه لها . وممّا لا يجوز للمولد استعاله كَسَمُ نونِ الجمع في مشل قول جرير :

عَرِينُ مِن عُرَيْنَةَ لِيسَ مِنَا بَرِثْتُ إِلَى عُرَيْنَةَ مِن عَرِينِ " عَرَفْنَا جَعَفْراً وَبِنِي عُبَيْدٍ وَأَنْكُونَا زَعَالَفَ آخرينِ وهذا لَحْنُ ، وصوابُه آخرينَ ، مفتوحُ النون . وقال سُحَيْم

<sup>(</sup>١) عند ابن رشيق: والتضمين أن تتعلق القافية أو لفظة بما قبلها بما بعدها... وكاما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيباً من التضمين ، العمدة ١٧١/١

<sup>(</sup>٢) البيت والذي يليه في الموشح ص ٣٣ ، هوازن قبيلة ، الرَّبابُ : أحياء ضبة ، سموا بذلك لتفرقهم ، لأن الرُّبّة الفرقة .

 <sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ص ٥٧٥ عرين : رجل كان يوعد جريراً ليقتله .

بن و ثيل :

عَذَرْتُ البُرْلَ إِنْ هِيَ خَاطَرَتْنِي فَمَا بِالِي وَبِالُ ابْنَيُ لَبُونِ وَمَدَاوَزْتُ رَأْسَ الأربعينِ "
ومساذا يَدَّري الشَّعراء مِنِي وقدجاوَزْتُ رأسَ الأربعينِ "
والصوابُ فتحُ نونِ الأربعين . وقال الفرزدقُ يخاطبُ الحجاج
بز يوسف لمَّا أتاه نَعْنِي أخيه محمد في اليوم الذي مات فيه النُهُ محمد :

إِنِّي لَبَاكِ عَلَى ابنِي بُوسَفِ جَزَعا ومثلُ فقدِهِما للَّدينِ يُبكينِي '' ما سَدَّ حيُّ ولا مَيْتُ مَسَدَّهُما إِلاَّ الخَلائِفُ من بَعْدِ النبيين فكسر نون النبيين ، والصوابُ فتحها . وللمبرّد على ذلك كلام . وكل هذا لا يجوز للمولّد الحذو عليهِ ولا الاحتجاجُ به . ولذلك يقولُ السيِّدُ الحِمْيرَيُّ :

<sup>(</sup>١) البيتان في الأصمعيات ١٩ ، وفيه : البُزْل جمع بازل وهو البعيرالمسن، خاطرتني : راهنتني، ابن اللبون : ولد الناقة إذا استكمل الثانية ودخل في الثالثة. ورواهما المرزباني في الموشح ص ٢٠٠ بفتح نون و الأربعين ، وجعله مثلًا للإقواء، وهما في الحزانة ١٠٣/١ ، ١٣٠ ، والجمعي ١٩١ والبيت الثاني في حماسة البحتري ١٠٩ ، والعمدة ١/٩٠ ، ونقد الشعر لقدامة ت : بونساكر ١٠٩

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر على البيتين في ديوانه ت : كرم بستاني ط . صادر ١٩٦٠ ،
 وهما في الموشح ٢١

وإنَّ لساني مِقْوَلُ لا يَخونُني وإنِّي لِما آتي منالاًمر ِ مُتَّقِنُ (١) أحوكُ ولا أُقْوي ولستُ بــلاحِن ِ

وكمْ قَائِـل ِ للشعر ِ يُقُوي ويَلْحَنُ

وقال عَدِيُّ بن الرِّقاع :

وقصيدة قد بتُّ أَجَعُ بينَها حتى أُقَوِّمَ مَيْلَها وسِنادَها ''' نَظَرَ المُثقَّفِ فِي كُعوبِ قَنَاتِهِ حتَّى يُقيمَ ثِقافُهُ مُنْآدَهُ ا وأنشد أبوبكر الصولي قال: أنشدني عون بن محمد الكندي '''

وانشد أبو بـ كر الصولي قال : أنشدني عون بن محمد الكندي لبعضهم ومَلَّح :

لقد كانَ في عينيكَ يا عمروُ شاغِلُ

وأنفُ كَثِيلِ العَوْدِ عَمَّا تَتَبَّعُ (\*\*

تَتَبَّعْتَ لحنا في كلامِ مُرَقِّشٍ ووجهُكَ مبنيٌّ على اللحن ِ أَجمعُ

<sup>(</sup>١) البيتان في الموشع ص ٣ (٢) البيتان في الأغاني ٨/١٨٤،

وفي الموشع ٣، والشعر والشعراء ٢٤، ٢٠٠، المنآد : المعوج .

 <sup>(</sup>٣) عون بن محمد الكندي الكاتب، أبو مالك، أحد أصحاب ابن الأعرابي،
 أخذ عن سلمة بن عاصم صاحب الفو"اء. روى عنه الصولي فأكثر. انظر معجم
 فاقرت ١٤٦/١٦

 <sup>(</sup>٤) الأبيات في الأغاني ٨٦/١٨ ط. النقافة وفيه : يا و حفص ، بدلاً من و عمو ، بدلاً من و عمو ، و عمو الأغاني إلى مساور الورّاق ، وحفص هو حقص بن أبي بردة . العود : المسن من الإبل . والمرقش هو المرقش الأكبر .

فعيناكَ إقواة وأنفُكَ مُكُفَأٌ وَوَجَهُكَ إِيطَالَا فَأَنتَ المُرقَّعُ ويُروى :

فَأَذَنَاكَ إِقَـوَاءُ وَأَنْفُكَ مُكْفَأُ وَعَيْنَاكَ إِيطَاءُ فَأَنْتَ المُرَقَّعُ وقالَ ابنُ جُرَيْجٌ '' فِي سَوَّار بن أبي شُراعة :

وذكرُكَ في الشَّعرِ مثلُ السِنا دِ والخَرْمِ والخَرْمِ أو كالمُحالِ وإيطاء شعر وإكفاؤُهُ وإقواؤُهُ دونَ ذِكرِ الرُّذالِ وما عيبَ شِعْرُ بِعَيْبِ لهُ كَأْنُ يُبْتَلَى بِرَجِالِ السَّفالِ يُتاحُ الهِجاء لهاجي الهِجا ءِ داءً عُضالاً لداءِ عُضالِ ليا

( و قَدْ أَوْرَدْنَا هذه الآبياتِ لموضِع ِ ٱستقباح ِ عُيو بيها و تشبيهِ أحوالِ المَهْجُونَّ بها تأكيداً لقُبْحِها في النفس ِ وتحريضاً على اجتنابيها لِرَافَع ِ اللَّبس )"،

وممّا يجوزُ للشاعِرِ المولّدِ ارتكابُه من الضرورةِ في شعرِهِ أن يصرف ما لا ينصرف لآنَّ أصلَ الاسماءِ كلِّها الصرفُ ، وإنّما طرأتُ عليها عللُ مَنعَتْها منَ الصَرف ، فإذا صَـرَفَ الشاعِرُ ما لا يَنْصَرِف فقد رَدَّهُ إلى أصلِهِ . قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) م : ابن جرير، تحريف. وابن جريج هو ابن الرومي ، علي بن العباس. انظر الأبيات في المرشح ص ٣٥ (٣) ما بين قوسين سالط في : م .

٢٥٧ - م - ١٧ نضرة الإغريض

لم تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِثْزَرِها دَعْدُ ولمْ تُغْذَ دَعْدُ بالعُلب "
العُلَب جمع علبة وهي قَدَحْ من خسب ضخم يُحاَبُ فيه ،
فَصَرَفَ دَعْدًا وَتَرْكَ الصَّرْفَ في بيتٍ واحد . وأمّا أن يأتي الشاءرُ إلى ما ينصرفُ فيتركُ صرفَهُ فلا يجوزُ لانه إخراجُ الشيءِ عن أصلهِ ، وإخراجُ الأشياءِ عن أصولِها يُفسِدُ مقاييس الكلام فيها . واحتجَّ الاخفشُ على جَوازِ ذلك بقول العباسِ ابن مرداس الشَّمَى "وهو:

فَمَا كَانَ حِصْنُ وَلَا حَابِيسٌ يَفُوقَانِ مِردَاسَ فِي مَجْمَعِ "" فَتَرَكَ صَرْفَ مَرداسٍ وهـو اسمُ منصرف . وقال أبو على :

4 1. Sec.

<sup>(</sup>۱) البيت في المرشع ص ١٤٤ غير منسوب ، وهو من شواهد سيبويه ٢٧/٢ وقد نسبه الأعلم لجرير ، وينسبه بعضهم لعبيد الله بن قيس الرقيات . وقد استشهد به ابن هشام في كتابيه : شذور الذهب ص ٢٥٤ ، وقطر الندى ص ٣١٨ (٢) العباس بن مرداس ( ٥٠ نحر ١٨ ه / ٥٠ – نحر ١٣٩ م ) بن أبي عامر السلمي ، من مضر : شاعر فارس من سادات قومه ، أمه الحنساء . أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم قبيل فتح مكة . مات في خلافة عمر . انظر الإصابة ت ٢٠٥١، والشعر وطبقات ابن سعد ١٥/٤ ، وسمط اللآلي ٣٣، وخزانة الأدب ١٩٣١ ، والشعر والشعر والشعراء ١٠١

 <sup>(</sup>٣) البيت في الموشح ١٤٤، وفي الضرائر ١٣٤، والشعر والشعراء ١٧٤،
 ٤٨ وفيه : « وما كان بدر » ، وفي العمدة ٢/٤٧٤/ وإب الرخص في الشعر) .

هذا لايقاس عليه ، وأقولُ : إنَّ هذا لا يجوز فعله لأَنْهِ لَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وممًّا يجوزُ للشاعر المولّد استعباله ضرورةً قَمَعُمُ المدود ولا يجوز له مدُّ المقصور لأَنَّه خروج عن الأصل، وأما قَصْرُ الممدود فهو ردُّ الشيء إلى أصله. قال الشاعر:

بَكَتْ عيني وُحقَّ لها بُكاها وما يُغني البُكاءُ ولا العويلُ ('' فَقَصَرَ البكاء ومدَّهُ في بيتٍ واحد

وممّا لا يجوزُ الاحتجاجُ " به في مدّ المقصور؛ لأنه على غير أصل الوضع الذي اتفقَ العلمالة عليه قولُ الفرزدق: أبا حاضرٍ مَنْ يَزْنِ يَظْهَرُ زِناؤُهُ

ومن يَشْرَبِ الخُرطومَ يُصبحُ مُسَكَّرا (٣)

فدَّ الزِّنَى وهو ممدودٌ في لغة أهل نَجْد ، والقَصْرُ فيه لَاهـل الحجازِ وهي لغة القرآن وعليها'' الاعتاد وعلّةُ من مدَّ الزِنَى أنه جعلَه فعلاً من اثنين ، كقولكَ راميتُه رماء وزانيتُه زناء ،

<sup>(</sup>١) البيت في الموشع ص ١٤٥ (٢) م: الاحتياج.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في ديوانه ت : كرم بستاني ، ط . صادر ١٩٦٠ . وهو في الموشح ١٤٥ غير منسوب إنما ذكر المحتق في الهامش أنه للفرزدق والحرطوم: من أسماء الحمّر .

ومن قَصَرَهُ ذهب إلى أنّ الفعل من أحدِهما ؛ وفي الجُملة فإنّه منقولٌ مقول " لا يُقاسُ غيرُه عليه ، ويُكتَبُ الزنى في القصر بالياء لأنَّه من : زَنَى يَزِنِي . فأَمَّا قولُ الآخر :

سَيُغنيني الذي أغناكَ عني فلا فَقُرْ يدومُ ولا غِناءُ "
فالراويةُ الصحيحةُ أن يكونَ أوَّلُه مفتوحاً لأنَّ معنى الغنى
والغَناءِ واحد ، والشاعر إذا اضطرَّ إلى مدِّ المقصورِ عَيَّرَ أوَّلَه
ووجَّهَهُ إلى ما يجوزُ استعالُه ، كقول الراجز :

والمرة يُبليه بَلاة السِّربالِ كُّ الليالي وانتقالُ الاحوالُ " فَلَمَّا فتح الباء من البلي ساغ له المدُّ . ومِثلُ هذا كثير .

و يجوزُ للشاعر الاجتزاء بالضمة عن الواد ضرورة كقول الشاعر: فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قائلٌ:

لِنْ جَمَلُ رِخُوُ المِلاطِ ذَلُولُ ؟'"

<sup>(</sup>١) بر : -قطت ﴿ مقول ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البيت في الموشح ١٤٥ ، وفي الضرائر ١٨٣، وقد ذكر ما بلي دوليس هو من غانيته إذا فاخرته بالغنى ولامن الغُناء بالفتح بعنى النفع لافترانه بالفتر».

<sup>(</sup>٣) البيت في المرشح ١٤٥ وهر غير منسوب ، وفي الضرائر ١٨٢ ، وفيــه الشطر الثاني: تماقب الإعلال بعد الإهلال السربال: القميص و القاموس: سربل،

<sup>(</sup>٤) البيت في العمدة ٢٧٠/٢ ( باب الرخص في الشعر ) وهو غير منسوب أيضاً وفيه : رخو الملاط نجبب .

كان الأصلُ: فَبَيْنَاهُو ، فلمَّا اجتزأ بالضمة حذف الواو .

ويجوز للشّاعر المولّد أن يَرُهُ المنقوس إلى أصله في الإعرابِ ضرورةً ، فيضمَّ الياء في الرفع ويكسرها في الجَرِّ ، كَا تُفْتَحُ في النصب لأنَّ الضمَّة (اللهُ والكسرة منويتان مقدرتان في الياء وإنُ سَقَطَتا ، فيقول في « قاض » في حال الرفع قاضي وفي حال الجرِّ قاضي ، غـيرَ مهموز ، وكذلك في جواري وغواني . قال الشاعر :

تراهُ وقد فاتَ الرُماةَ كَأَنَّه أمامَ الكلابِ مُصْغِيُ الخَدِّ أَصْلَمُ ''' فضمَّ ياءَ مُصغى . وقال عُبَيْدُ الله بن قَيْسِ الرُّقيّات :

لَا بَارَكَ اللهُ فِي الغواني ِ هل يُصْبِحْنَ إِلاَّ لَهُنَّ مُطَّلَبُ فَكَسَرَ اليَّاءَ فِي الغواني . وقال الآخر :

ما إِنْ رأيتُ ولا أرى في مُدَّتي كجواري يلعبْنَ في الصَّحْراو " فاستعملَ ضَرورتين : إحداهما كسرُ الياء ، والأخرى صرفُ ما لا ينصرف . فأما قولُ الفرزدق :

<sup>(</sup>١) م: سقطت و لأن الضمة ، .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل وقال أبو علي : الصواب أن يكون مصغي حالًا ۽ .

<sup>(</sup>٣) البيت في المرشح ١٤٩ ، والضرائر ١٧٥ وهو غير منسوب أيضاً .

فَلُو كَانَ عَبدُ اللهِ مُولِيَّ هَجَوْتُهُ وَلَكَنَّ عَبدَ اللهِ مُولِيَ مُوالِياً " فتقديرُهُ أَنَّـهُ وقفَ على اليّاءِ على مَذْهَبِ من يَقِفُ عليها من العربِ. فلَّما تَمَّ "الاسمُ برجوع لامِهِ امتنعَ حينيْذِ من الصَّرْفِ لانَّ وزنَهُ صارَ بالياءِ مفاعل بعد ماكان مفاع ، فلمّا اضطرَ إلى حركته لإقامة الوزن فتحه في موضع الجرِّ كَا تُفتحُ مَساجِدُ. فأمّا قولُ الآخر:

## يَحْدُو ثَمَانِي مُولَعًا بِلِقَاحِهَا

فإنَّ الشاعرَ شَبَّهَ ثمانِ بجوارِ لفظاً لا معنى فلم يصرفه . ويجوزُ للمولّد أَنْ يُسكِّنَ الياء في حال النصب فَيُلجِقَ المنصوبَ بالمرفوع والمجرور ، كما جاز له أن يُحَرِّكَ الياء في حال الرفع والجرّ فيلجِقَ المرفوع والمجرور بالمنصوب . قال أبو العباس المبرد : فيلجِقَ المرفوع والمجرور بالمنصوب . قال أبو العباس المبرد : هذا من أحسن الضرورات لأنّهم شَبَّهوا الياء بالألف ، يعني النّهم إذا أَسْكَنوها في الآحـوال الثلاث جَرَى المنقوصُ مَجْرَى المقصور فصارت الياء كالألف ؛ إذ الألف ساكنة في جميع أحوالها المقصور فصارت الياء كالألف ؛ إذ الألف ساكنة في جميع أحوالها

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذا البيت في ديرانه طبعة صدادر ، ت : كرم بستاني ، لكنه في ديرانه ص ٢٦٣ ضمن مجمرعة خمسة دواوين . المطبعة الأهلية ببيروت ، وهر في المرشع ٢١٩، والضرائر ٢١٨، والحزانة ١/٤١، وفي سيبويه : عجز ٢٠٨/٥ وهر في المرشع ٢٤٩، والضرائر ٢١٨، والحزانة ١/٤١، وفي سيبويه : عجز ٢٠٨/٥ وهر في المرشع ٢٠٠ م : سقطت و تم ، .

قال الشاعر:

مَهْلاً بني عَمِّنا مَهْلاً مَوالينا لا تَنْبُشُوا بَيْنَنا ما كانَ مَدْفونا اسكن الياء في موالينا وهي في موضع نصب . وقال الآخر: كأنَّ أيديهِنَّ بالقاع القَرقُ " أيدي جَوَارِ يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقُ " كأنَّ أيديهِنَّ بالقاع القرقُ وهي في محل النصب واسكنَها في أيدي وهي في محل النصب واسكنَها في أيدي وهي في محل الرّفع . قال الحطيئة :

يا دارَ هندِ عَفَتْ إِلاَّ أَثَافيها""

وقال الفرزدق:

يُقَلِّبُ رأسًا لم يكن رأسَ سَيَّدٍ وعَيْنًا لهُ حَوْلاَءَ بادٍ عُيوبُها'' أرادَ باديًا '' عُيوبُها فأسكنَ الياء وحذفَها'' لالتقاءِ السّاكنين .

<sup>· (</sup>١) بر: الفرق .

<sup>(</sup>۲) البيت الأول في العمدة ٢٤٩/٢ ( باب في أغاليط الشعراء والرواة )وهو منسوب لرؤبة العجاج . القرق : المكان المستوى و القاموس : قرق » . الودق: الدراهم المضروبة و القاموس : ودق » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٠١ ، ق ٤٤ ، وعجره : بين الطري فصارات فواديرا . وفيه : الأثفية : الحجر يوضع عليه القدر، الطري : بأن بمكة .....

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٧/١ ودوايته ي

يقلتب عيناً لم تكن لحليفة مشوهة ، حولاء باد عيوبها (٥) م : باد .

ويجوزُ في قول الآخر وقد تَقَدَّم ذكرُه : يَحدُو عَانى مُولعا بِلِقاحِها

أَنْ تُسَكَّن الياء ثم تُحذَفَ لأجل ِ التنوين ِ فيكونُ محمولاً على هذهِ الضرورةِ فتقولُ :

يجدُو ثمان مُولَعا بلِقاحِها

وممّا يجوزُ للشّاعر المولّدِ استعمالُه ، إِثباتُ الواو والياء في مثل ِ « لم يَغْزُ » و « لم يَرْمِ » فيقول عند الضرورة : لم يغزو ولم يرمي ، كأنّهُ أَسْكَنَ الواو والياء بعد وُجوب الحَرَكة لهما قال الشاعر :

أَلَمْ يَأْتَيكَ وَالْانْبَاءُ تَنْمَى عَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيادِ '' كان أصلُهُ: يَأْتَيُكَ فحذف الضمة وأسكن الياء كما عَرَّ فتُك .

وممًّا يجوزُ استعمالُه، وهو كثيرُ فاشٍ في الاستعمالِ، حذفُ

المنوين لالنقاء الساكنين . فمن ذلك قولُ الشاعر :

حُمَيْدُ الذي أُمَجُ دَارُهُ أَخُو الْخَمرِ ذُو الشَّيْبَةِ الأَصْلَعُ كَانَ يَنْبَغِي أَن يقولَ ﴿ تُحمَيْدُ ﴾ فأسقطَ التنوين. والأَمَـجُ

<sup>(</sup>١) البيت في شرح ديوان الحاسة ت : عبد السلام هادون ١٤٨١/٣ وهو منسوب لنيس بن زهير بن جذيـــة بن رواحة العبسي ، وفي الحزانة ٣٦/٣٥ ، وكناب سيبويه ١٥/١ ، ٢/٢٥

الحرُّ والعطشُ ، وأمَجُ موضِع . وقال الآخر : لَتَجِيدَنِّي بِالأَميرِ بَرَّا وَبِالقَناةِ مِدْعَسَا مِكَرَّا إذا تُغطيفُ الشَّلَمِيُّ فَرَّا

كَانَ يَجِبُ أَنِ يَقُولَ : إِذَا غُطَيْفُ ، فَحَذَفَ التَّنُوينَ لالتَّقَاءِ السَّاكَذِينَ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بِن قَيْسِ الرُّقيَّاتِ :

كيفَ نومي على الفراشِ ولمَّا تشملِ الشَّامَ غارةَ شَعْوَاءُ (')
تُذْهِلُ الشيخَ عن بَنيهِ وتُبدي عن خِدامِ العقيلةُ العذراءُ
أراد وتبدي العقيلةُ العذراءُ عن خِدام ، و ﴿ الخِدام ﴾ الخلخال
أي ترفع ثوبها للهرب ، وقال الشاعر :

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُستَعْتِبِ" ولا ذاكرَ اللهَ إلا قليلا" كُسُنَ حَذْفُ التنوين من « ذاكر » ونَصَبَ اسم اللهِ تَعالى به ليوافقَ المعطوفَ عليه في التنكير "، وقال :

وحاتِمُ الطائيُّ وهَابُ المِئي وحاتِمُ الطائيُّ وهابُ المِئي وحاتِمُ التنوينَ وحاتِمُ ، فحذف التنوينَ

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ص ٩٥ ، ٩٦ وفيه :عن ﴿ بُواهَا ﴾ العقيلة العذراء . يويد أن النساء يكشفن عن خلاخيلهن وسيقانهن أثناء الهرب حين وقرع الفزع . (٢) م : متعتب .

<sup>(</sup>٣) البيت في الموشح ٩٥ ، وفي مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٢٥٥، وهر منسوب لأبي الأسرد الدؤلي، وهو من شراهد سيبويه ١/٥٥، والحزانة ٤/٤٥٥ (٤) م: التكبير ، خطأ .

لالتقاء الساكنين . وقد رُويَ عن أبي عمرو في بعض مُطرُقِه : " قُلْ هُوَ اللهُ أَحدُ اللهُ الصَّمَدُ" الله فحذف التنوين لالتقاء الساكنين في قراءة من قرأ : " وقالت اليهودُ : عُزيْرُ ابنُ اللهِ " الساكنين في قراءة من قرأ : " وقالت اليهودُ : عُزيْرُ ابنُ اللهِ " على أنه مبتدأ ، و "ابن الله " خبرُه ، كقراءة من أثبت التنوين ، ولا يكونُ حَذْفُ التنوين منه لامتناع الصَّرْفِ لأنَّ عُزيْراً ونحوةُ ينصرفُ عربيا كان أو عجميا ، وإنّا حسن حذفُ ( التنوين لالتقاء الساكنين كا حسن حذفُ ) " حروف اللين لذلك . ألا ترى أنه قد جرى بحراها في : لم يكُ زيد (التناقل فوقوله تعالى : " وإنْ يَكُ كاذبا فعليه كَذِبه " . وقد أثبت الشَّاعرُ نونَ "مئتي درهم " ضرورة ، فقال :

عندي لها مأتان قُوْبا مُعْلَما

و يجوزُ للمولَّدِ حذفُ نون مِن إذا وليَتُها اللام الساكنة ، كقول الشاعر :

أَبْلِغُ أَبا دَختنوشَ مَأْلُكَةً غيرَ الذي قَدْ يُقالُ مِلْ كَذِبِ أَراد أَنْ يقولَ : من الكذبِ، فحذف النونَ لِسكونها وسُكونِ

٠ (١) سورة الإخلاص الآية ١ ، ٢

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩ : ٣٠ (٣) ليس ما بين قوسين في م .

<sup>(</sup>٤) بر : زيدا . (۵) سورة غافر ٤٠ : ٢٨

اللام بعدها . قال المُرقِّشُ الأكبر":

لم يَشْجُ قلبي مِلحوادث إلاّ صاحِبي المَثْرُوكُ في تَغْلَمُ (٢) وقال الآخر:

كُأَنَّهَا مِلَآنَ لَم يَتَغَيَّرا وقد مَرَّ للدارَ يْنِ مِنْ بَعدِنا عَصْرُ ("" أراد: من الآن، فحذف. وكذلك حذف النجاشي (") النون من لكن لالتقاء الساكنين فقال:

وَلَسْتُ بَاتِيهِ وَلاَ استطيعُـهُ

وَلَاكِ أَسْقِني إِنْ كَانَ مَاوُكَ ذَا فَضْلِ (٥٠

(١) المرقش الأكبر: هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبعة بن بكر بنوائل. والمرقش لقبله لقوله: «كما رقش في ظهر الأديم قلم ، والمرقشان كلاهما من متممي العرب وعثاقهم وفرسانهم . انظر الأغاني ه/١٨٩ – ١٩٥ ، والمفضليات ٢٣١ العرب (٢) البيت في المفضليات ت : أحمد شاكر وهارون ص ٢٣٨ ، وفيه : لم يَشْجُ : لم يجزن . تغلم : موضع . (٣) م : ناصر .

(٤) النجاشي الحارثي: هو قيس بن عمرو بن مالك ، من بني الحارثبن كعب.

كان ناسقاً رقيق الإسلام واشتهر في هجانه بني العجلان. انظرالشعر والشعراء ١/٠٥٠ كان ناسقاً رقي البيت في العمدة ٢٩٠/٢٠ ، والمرشع ١٤٧ ، وفيه : ولك ...، وفي

(٥) البيت في العمده ٢٩٩/٢ ، والموسع ١٤٧ ، وفيه : ولك ... ، وفي الفرائر ٢٦ ، ٩٩ وقد جاء فيه ما بلي : و حذف النون من و لكن ، لا يجوز إلا لفرورة الشعر فحينئذ تحذف الالنقاء الساكنين تشبيها بالتنوين أو بجوف المد واللين من حيث كانت ساكنة وفيها غنة . وهي فضل صوت في الحرف ، كما أن المد واللين ساكن والمسلم فضل الصوت . وكذا أورده سيبويه في باب ضرورة الشعر في أول كنابه ، وهو في الحزانة ٢٨٧/٤

وإنَّمَا جَذَفُواهَذُهِ النُونَ تَشْبِيهِمَا بِاليَاءِ المُحَذُوفَةِ لِلتَخْفَيْفِ فِي ﴿ لَأَدْرِ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ مَا كُنَا نَبْغِ ۖ ﴾ (المُضَارِعَتِهَا حَرُوفَ الْمَـدُّ وَاللَّنِ ، وقال الراجز :

لم يكُ شيء ما إلهي قَبْلَكا

فَأَمَّا قَوْلُ المُتنبي :

جَلَلاً كَا بِي فَلْيَكُ التبريحُ (١٦)

وقد ذكرنا شَرْحَ هذا البيتِ في الرسالةِ العلويةِ ، واستوفَيْنا أقسامَ ما فيهِ من العُيوبِ ، وإنّما نذكرُ هاهنا وجة قُبحِ حَذْفِ النون من ﴿ فليكن ﴾ ووجه العُذْرِ له وإنْ كان ضعيفاً . قال أبو الفتح ؛ وليسَ حذفُ النون من ﴿ يكن ﴾ وهيساكنة قد ضارعَتْ في المخرج والزيادةِ والسّكونِ والغُنّة حروفَ المدّ فَحُذِفَتْ كَا يُحْذَفْنَ ، وهي والزيادةِ والسّكونِ والغُنّة حروفَ المدّ فَحُذِفَتْ كَا يُحْذَفْنَ ، وهي في ﴿ فليكن التبريح ﴾ قويّة بالحركةِ ، وكانَ ينبغي ألا يحذفَها ﴾ في ﴿ فليكن التبريح ﴾ قويّة بالحركةِ ، وكانَ ينبغي ألا يحذفَها وتجبَتْ خركتُها لسكونها وسكونِ التاهِ المبدلة من لام التعريف ، وإنما حَذِفَت في خو ﴿ وإنْ يَكُ كَاذِبا فعليهِ كَذِبُه ﴾ "أو في قول الرّاجز : حُذِفَت في خو ﴿ وإنْ يَكُ كَاذِبا فعليهِ كَذِبُه ﴾ "أو في قول الرّاجز : مُذِفَت في خو ﴿ وإنْ يَكُ كَاذِبا فعليهِ كَذِبُه ﴾ "أو في قول الرّاجز : لم يَكُ شَيءٌ يا إلهٰ قَبْلَكا

لمضارَعَتِهِـــا تُحرُوفَ المدِّ واللينِ والسَّكونِ والغُنَّـــةِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الكمف ١٨ : ٦٤

<sup>(</sup>٢) ديوانه ط صادر ١٩٥٨ ص ٦٦ وعجزه : « أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح » . (٣) سورة غافر ٤٠ : ٢٨

فحذَ فُوها تشبيها بالياء المحذوفة للتخفيف في « لا أدر " و « ذلك ما كنا نبغ » و « يوم يأت لا تكلّم نفس " " فإذا زال السّكون الذي يُوجب شَبَها بحروف المدّ وجب ثباتها كقولِه تعالى : « لم يكن الله ليغفر لهم " و قبح حذف النون من « فَلْيكن » منجهة أخرى وهو أنه حذف النون مع الإدغام وهذا لا يُعرف ، لأن من قال في بني الحارث : بلحارث ، لم يقل في بني النجار : بنجار . ووجه العُذر عن المتنبي أن يُقال : أمّا صواب الكلام فإثبات النون متحركة ، للمن ضرورة الشّغر دَعَتُه إلى ذلك . وقد حكى أبو زيد " في « النوادر » عن العرب مثل هذه الضرورة فيا أنشده لحسين ابن عُر فُطة ، قال :

لم يَكُ الحقُّ على أن أُ هاجَهُ رسمُ دار قَدْ تَعَفَّى بالسرَد (٥)

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۱ : ۱۰۵ (۲) سورة النساء ٤ : ١٦٨

<sup>(</sup>٣) أبو زيد ( ١١٩ – ٢٩٥ ه / ٧٣٧ – ٨٣٠ م) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : أحد أئمة الأدب واللغة . من أهل البصرة ووفاته بها . كان يوى رأي القدرية ، وهو من ثقات اللغويين . والنوادر كتاب من تصانيقه في اللغة . انظر وفيات الأعيان ٢/٧٠، وجمهرة الأنساب ٢٥٢ ، وتاريخ بغداد ٢٧٧ ، وإنباه الرواة ٢٠٠٢ – ٣٥ (٤) م : رقد . (٥) السرر : مثلث السين موضع على أربعة أميال من مكة . انظر معجم البلدان ولسان العرب وسرره .

غَيَّرَ الجِــدَّةَ من عِرفانها خُرُقُ الريح وطوفانُ المَطَرُ وقد حذَفَ النَجاشيُّ نونَ « لكنْ » الخفيفة وهي في موضع حَرَكةٍ في قوله :

فلست بآتيــهِ ولا أستطيعهُ

ولاكِ ٱسْقِني إِنْ كَانَ ماؤك ذا فضل (١)

وإذا كانَتْ «لكن» وأصلُها لكنَّ قد سَوَّغَتْ الضرورةُ حذفَ نوينها بعد حذفِ النونِ الأُخرى ، فحذفُ النونِ من قولهِ : « فَلْيَكُ التبريح » مُسامَحُ فيه للضرورةِ . وأمّا حَذْفُها مع الإدغامِ فإننا نحكُمُ بأنه حذفَ النونَ من فليكن لغيرِ التفاء الساكنين بل ، كا حُذِفَتْ في قولِ القُطامى :

و لا يكُ موقفٌ منكِ الوَداعَا (٢)

وأدخلَ الساكنَ (٣) المُدْغَمَ بعدَ حذفِها . ومِثْلُهُ فِي الرجزِ القديم : ومن يكُ الدَّهرُ لـه بالمَرصَدِ

فهذا وجه اجتهاد من يُحاوِلُ الاعتذارَ له، وعليه نَقْضُ يُدْحِضُ حُجَّتَهُ ويَطمِسُ مَحَجَّتَه ، وليسَ هذا موضع الكلامِ

<sup>(</sup>١) مر" تخريج هذا البيت في الصفحة ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۳۱ وهذا عجز البیت ، وأما صدره فهر : قفي قبل النفر ق یا ضباعا . (۳) م ، بر : سقطت د الساکن » .

فيه. والأصلُ أنَّ أبا الطَيِّبِ أخطأً في ذلك وسلك منه ما ليسَ للمولَّدِ سلوكه، والواجبُ أن يُتَجَنَّبَ ماسلكَهُ من هذهِ الضرورةِ.

و يجوزُ حذفُ الياءِ من ﴿ الآيدي ﴾ و ﴿ النواحي ﴾ ومن ﴿ هي ﴾ للضرورة . وقال الشَّاعِرُ :

دار لِسُعْدَى إِذِهِ من هُواكا (١)

فحذفَ الياءَ من ﴿ هَي ۗ لَا نَه أَرادَ : إِذْ هِيَ من هُواكا . وقال الشَّاعِرُ :

وطِرتُ بمُنْصُلِي فِي يَعْمَلاتِ دوامي الآيْدِ يَغْبطنَ السَّريحاً" فحذف الياء من الايدي ، كقول الآخر :

كَنُّواحِ ريش ِ حمامةٍ نَجْدِيَّةٍ وَمَسَحْتَ بَاللَّثَمَيْنِ عَصْفَ الإِثْمِدِ"

<sup>(</sup>٢) البيت في الموشح ٩٤٦ وهو غير منسوب . اليعملة: الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة والقاموس : عمل » . السريحة : الطريقة الظاهوة من الأرض الضيقة والقاموس : صرح » .

<sup>(</sup>٣) البيت في الموشع ١٤٦ وهو غير منسوب، و في العمدة ٢/٠٧٠ وهومنسوب إلى خُفاف بن ندية . و كذلك في كتاب سيبويه ٩/١ يصف شقتي امرأة فشبهها بنواحي ريش الحمامة في رقتها ولطافتها ، وأراد أن لئاتهـــا تضرب إلى السمرة فكأنها مسحت بالإعمد . والإعمد : حجر الكحل «القامرس : عمد » .

فأسقطَ الياء من نواحي ، ومثلُه :

كُفَّاكَ كَفُّ لا تليقُ دِرهما جودًا وأخرى تُعْطِ بالسَّيْفِ الدُّمَا

يُريدُ: تعطي، فحذف الياء ، وعليهِ بيتُ الكتاب'':

وأخو(٢) الغوانِ متى يَشَأُ يَصْرِمْنَهُ ٣)

وقد حذفت الواو مع الضّمّ كقول الشاعر\_:

إِنَّ الفقيرَ بَيْنَنَا قَاضٍ حَكُمْ أَنْ نَرِدَ اللَّهَ إِذَا غَابَ النَّجُمْ ()

يريدُ النجومَ فحذفَ الواوَ واكتفى بالضمةِ . وقوله : حتى إذا بُلَّتُ حلاقيمُ الحُلُقُ (°)

يريدُ الحُلُوقَ ، وقال الأخطل :

كَلَمْعِ أيدي مثاكيل مُسَلَّبَةٍ

يُبْدينَ ضَرْسَ بناتِ الدهرِ والخُطُبِ"

( يريدُ الخُطوبَ فحذفَ الواو واجتزأ بالضمة ) (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب سيبويه ١٠/١ ، وهو صــــدر بيت للأعشى ، وعجزه :

ويكن أعداء بُعَيْد وداد ِ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ م : وآخر ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) يصرمنه : يتركنه . (٤) البيت في اللمان (نجم ) .

<sup>(</sup>٥) العمدة ٢٧٤/٢ ( بأب الرخص في الشعر ) وهو منسوب لرؤبة المجاج .

<sup>(</sup>٦) ديرانه ١٨٨ وفيه : كلمع ... ينعين فتيان ضرس الدّهر والحطب .

مسلَّبة : من سلَّبت المرأة مات ولدها ، ضرسته الحطوب : عجمته .

<sup>(</sup>٧) ما بين قرسين ساقط في : فيا ، م .

ويجوزُ تسكينُ الحروف التي يليها الضَّمَّاتُ والكسراتُ نحـو : عَضُدٍ وَفَخِذٍ ، فيقالُ : عَضْدٌ وَفَخْذٌ ، قال الآخطل :

أنتُم خِيارُ قُرَيْشٍ عندَ نِسْبَتِها

وأَهْلُ بَطْحَاتِهَا الْأَثْرَوْنَ وَالْفَرَعُ (١)

أرادَ الفَرْعَ فحرَّكَ الراء . وقال الأُقيشِر الأسديّ : "'

إِنَّمَا نَشَرَبُ مِن أَمُوالِنَا فَسَلُوا الشُرْطِيَّ مَا هَذَا الغَصَبُ أَرَادَ الشُرَطِيَّ مَا هَذَا الغَصَبُ أَرَادَ الشُرَطِيَّ بَتَحْرِيكِ الرَّاء . ويقالُ في عَلِمَ : عَلْمَ ، وفي كُرُمَ : كَرْمَ ، وفي رَجُلُ ، وفي خُصِرَ كَرْمَ ، وفي رُجلُ ، وفي غُصِرَ عَصْرَ . قال الشَّاعَر :

لَوْ عُصْرَ منها البانُ والمِسكُ انعَصَرُ (٣) ويقالُ في مثل ِ انطَلِقْ : انطَلْقَ ، تَنْقُل حركة اللام إلى القاف وسكون القاف إلى اللام ، كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٣ ، وفيه : عند « نسبتهم » .

<sup>(</sup>٢) الأقيشر: ( نحو ٨٠ ه / نحو ٢٠٠ م ) المفيرة بن عبد الله بن معرض الأسدي ، شاعر هجاء عالي الطبقة من أهل بادية الكوفة . كان من رجال عثان ابن عفان . لقب بالأقيشر لأنه كان أحمر الوجه أفشر . انظر الأغاني ١٠/٠٠ – ١٠٨ ، والمرزباني ٣٦٩ . والبغــــدادي ٢٧٩/٣ – ٢٨٢ ، والمرزباني ٣٦٩ . والبيت في الأغاني ط . دار النفافة ٢٤١/١١ ، وفي الموشح ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) الموشح ١٤٧ وهو غير منسوب .

ألا رُبَّ مولودٍ وليسَ لَهُ أَبُّ وذي ولدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبُوانِ '' فَحرَّكَ الدالَ بالفتحِ لمَّا أَسْكَنَ اللامِ . فأَمَّا قولُ الآخر ، وهو من أبياتِ الكتاب''' :

## قواطناً مكَّةً من وُرْقِ الحَمي

ويروى أوالِفا فا نه أراد الحمام فحذف الألف فبقي الحمم ، فاجتمع حرفان من جنس واحد أن فأبدَل الميم الثانية ياء كا قالوا : تَظَنَّيْتُ فأبدَلوا الياء من النون . وهذا إنَّما يجوزُ القياسُ عليه استعالُهُ ضرورة في الحمام خاصة نقلاً ، ولا يجوزُ القياسُ عليه في الحمار ولا فيا أشبَه ذلك لأنَّه شاذٌ . ومِمًّا حُذِفَ الأَلفُ فيه وهو في المفتوح قليل لخِنَّة الأَلفِ ، قولُ الشاعر :

مِثْلُ النَّقَا لبَّدَهُ صَوْبُ الطِّلل

يريدُ الطِّلالَ فحذفَ الأَّلِفَ . وقال أبو عثان في قوله تعالى : « يا أَبَتَ » أراد : يا أَبَتاهُ ، فحذفَ الأَّلِفَ . وقد ضاعفَ الشاعرُ

<sup>(</sup>۱) البيت في المرشح ۱۶۷ وهو غير منسوب وهو من شواهد سيبويه ۱/۱ ۳۶ و ۲۵۸/۲ وقد نسبه لرجل من أزد السواة ، وفي الحزانة ۲۹۷/۱

 <sup>(</sup>٢) هوكتاب سيبويه في ٦٠٨/١٥ وقد نسب فيه للعجاج، وفي ديوانه ٥٥،
 وفي اللسان (حمم) منسوباً أيضاً للعجاج .

ما لا يجوزُ أن يُضاعَفَ في غير الشعر ِ للضرورة ، قال قَعْنَب : " مَهْلاً" أعاذِلَ قَدْ جَرَّ بْتِ مِن خُلُقى

أَنِّي أَجُودُ لأَقُوامِ وإنْ ضَنِنُوا ""

وقال الراجز :

الحمدُ للهِ العليِّ الأُجلَلِ

وإنّم الوجهُ الصحيحُ « ضَنُّوا والعليُّ الأَجلُّ » . وكلُّ هدذهِ الضروراتِ إِنّما يُرَخصُ للشاعر في استعالِما عند مضايق الكلام واعتياص المرام ، لأن الشعر مُحِلُّ ارتكابِ الضروراتِ ، واستعمالِ المحظوراتِ ، وقد ألحق الشاعرُ نونَ الجمع مسع المُضْمَر ، وهو من الضروراتِ التي لم تُسْتَحْسَنُ ، فقال في مثل الضَّارِبوهُ الضَّارِبُونَه ، والخائِفُوهُ : الخَائِفُونَهُ ، والآمِروهُ المَّارِبُونَه ، والخائِفُوهُ : الخَائِفُونَه ، والآمِروهُ المَّارِبُونَه ، والخائِفُوهُ : الخَائِفُونَه ، والآمِروهُ المَّاعرُ :

هُمُ القائِلونَ الخَـــيْرَ والآمِرونَهُ

إذا ما خشُوا من مُحدّث الأمر مُفظِما "

<sup>(</sup>۱) قعنب بن ضمرة ( ٠٠ نحو ٩٥ ه/٠٠ – نحو ٢١٤ م ) من شعراء العصر الأموي . يقال له و ابن أم صاحب ، كان في أيام الوليد بن عبد الملك وله هجاء فيه . انظر سمط اللآلي ٣٦٧ ، والتبريزي ١٢/٤ (٣) م : أهلا .

<sup>(</sup>٣) البيت في الصناعتين ١٥٠ ، وفي ديوان المختار من شعر العرب ٨ ، وفي اللسان و ضنن ۽ .

<sup>(</sup>٤) البيت في المرشح ١٤٩، والضرائر ٣١٢.

فأُمَّا حَدُٰفُ الإعرابِ فلا يجوزُ للمَربِيِّ فَضُلا عن المُولَد قال الراجزُ :

إذا اعو جَدْنَ قُلْتُ صاحبْ قَوِّم بالدَّوِّ أَمثالَ السفين ِ العُوَّمِ (١) وأنشدَ سيبويه :

فاليومَ أَشْرَبُ عَيْرَ مُسْتَحْقِبِ " إِثْمَا مِن اللهِ ولا واغِل " يريدُ: أَشْرَبُ ، فحذف الضَمَّة وهو لَحْن ، والرواية الصحيحة فيه: فاليومَ فاشْرَبُ غيرَ مُسْتَحْقِبِ .

وأمّا قطعُ ألِف الوَصْلِ فلا يجوزُ للشاعر المولّدِ استعماله لأنَّهُ لَحْنُ وإِنْ كان العربيُّ قد فعل ذلك . قال جميل : ألاً لا أرَى إثنين أحسَنَ شيمـةً

على حَدَثانِ الدَّهْرِ مني ومن جُملِ (١)

فقطعَ أَلِفَ اثنين وهي أَلِفُ وصلٍ .

ويجـوزُ زيادةُ اليـاءِ فيما كان على وزن « مَفاعِل » فيصير « مفاعيل » مثلُ مساجد ودراهِم فقالوا : مَساجيد ودَراهيم .

<sup>(</sup>١) البيت في المرشح ٣٥١، والضرائر ١٥٦ (٢) م: مستخفيًا ٠

<sup>(</sup>٣) البيت في كتاب سيبويه ٢٩٧/٢، وقد نسب إلى امرىء القيس ، وهو في ديوانه ت : السندوبي ١٥٢

<sup>(</sup>٤) ديوانه ط. المكتبة الأهلية \_ بيروت ١٩٣٤ ص ٤٩ ، وفي الموشح ١٥٠

وسببُ ذلك أن الشَّاعرَ إذا احتاجَ إلى إقامةِ الوزن بَطَّلَ الحركة فأَنشأً عنها حَرُفا من جِنْسِها . قال الشَّاعِرُ يصفُ ناقةً '': تَنْفى يَدَاها الحَصافِي كلِّ هاجِرةٍ

نَفْيَ الدَّراهيم ِ تَنْقَــادُ الصياريفِ<sup>(٣)</sup>

وكذاكَ قولُ ابن هَرْمة : بِمُنْتَزاحٍ ، يريدُ بِمُنْتَزَحٍ من النَزْحِ وقول الآخر : فانظُورُ ، أي فانظُرُ .

وقَدْ بَيْنَ النّحويّون ذلك وشرُحوه ، وقد جاء في مثل المفتاح : المفتح ، وفي مثل التأميل : التأمّال ، وفي مثل الكَلْكُل : الكَلْكَل : الكَلْكَال . وهذا يجوزُ للشّاعر المولّد استعالُه إذا نقلَهُ نقلًا لانها لغةُ القوم ولهم التَصَرُّفُ فيها ، وليس لنا القياسُ عليها بل نَسْتَعمِلُ ما ورد عنهم نَقْلاً . قال الراجز : أقولُ إذْ خرّت على الكَلْكَال يا ناقتي ما بُجلتِ من مَجَالِ "

<sup>(</sup>١) م: سقطت ( يصف ناقة ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان الفرزدق ٥٧٠ ، وفي العمدة ٢/٢٧٢ وهو غير منسوب، والحزانة ٢/٢٥٢ ، والسكامل ١٤٣ ، والموشح ١٥٠ ، وفي الضرائر ٢٨٥ . وصف الشاعر ناقته بسرعة السير في الهراجر ، فيتول : إن يديها لشدة وقعها في الحص تنفيانه فيقرع بعضه بعضاً ، ويسمع له صليل كصليل الدنانير إذا انتقدها الصير في فنفي رديئها عن جيدها ، وخص الهاجرة لنعذر السير فيها .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : جرآت . (٤) البيث في المرشح ١٥١

ويجوزُ للشاعِرِ المولدِ التَّصغيرُ في الشَّعرِ من غيرِ ضرورةٍ لمعان في التَّصغيرِ نذكرُها .

أما التَّصغيرُ فَعَلى أربعة أقسام:

قِسْمُ للتحقير كقولِكَ : رُجَيْلُ ، وقسمُ للتقليل في المجموع كقولِكَ : أُجَيْمالُ ، وقسمُ للتّعظيم كقول عمر رضيَ اللهُ عنهُ كُنَيْفُ مُلِيءَ علما . وقال حُبابُ '' : أَنَا جُذَيْلُها المُحَكَّكُ وعُذَيْقها المُرَجّبُ '' . وقال لَبيد :

دُوَيْهِيَّةٌ تَصْفَرُّ منها الْآنامِلُ"

<sup>(</sup>١) حبّاب بن المنفر (٥٠ - نحر ٢٧ه / ٥٠ - نحو ٢٤٠ م) بن الجموح الأنصاري الحزرجي ثم السلمي : صحبابي ، من الشعراء الشجعان يقال له : و ذو الرأي ۽ ، مات في خلافة عمر . انظر الإصابة ٢٠٢١، والزركلي ١٦٧/٢ (٢) نسب هذا القرل في اللسان إلى الحبّاب بن المنفر أيضاً وفيه : جُذّينلها المحكك : عنى بالجند ين هاهنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل الجير بي فتشفي به ، أي قد جربتني الأمور ولي رأي وعلم يشتفي بها كما تشتفي هذه الإبل الجربي به ، أي قد جربتني الأمور ولي رأي وعلم يشتفي بها كما تشتفي هذه الإبل الجربي به ، أي قد جربتني الأمور ولي رأي وعلم يشتفي بها كما تشتفي هذه الإبل الجربي به ، أي قد جربتني الأمور ولي رأي وعلم يشتفي بها كما تشتفي هذه الإبل الجربي به ، أي قد جربتني الأمور ولي رأي وعلم يشتفي بها كما تشتفي هذه الإبل الجربي به ، أي قد وهي النشخلة . وهندا الجذال ، وصفره على جانب ليمنعها من السقوط ، أي إن لي عشيرة تعضدني وتمنون وثر فدني . و اللسان : جذل ، رجب ، .

<sup>(</sup>٣) ديوانه س ٢٥٦، ق ٣٦ وهذا عجز البيت أما صدره فهو : وكلّ أناس سوف تدخل بينهم . . . وفيه : البيت شاهد على تصغير دوجية للتعظم ، والدليل على أنه أراد بها الموت قرله : تصفر منها الأنامل ، والراد بالأنامل الأظفار فإن صفرتها لا تكون إلا بالموت .

وقِسمُ للتقريب وذلك في الظُروفِ نحـو قولِك : فُوَيْقُ وَ وُقَدَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَيُقُونُ وَ وَاللهُ المرؤ القيس :

ضَليع إذا اسْتَدْبَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ

بِضَافٍ فُوَيْقَ الْأَرِضِ لَيْسَ بَأَعْزَلِ"

وقال الأعشى :

أَبْلِعْ يَزِيدَ بَنِي شَيبانَ مَأْلُكةً أَبَا ثُبَيْتِ أَمَا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ "" وقال زُهير :

فَأَمَّا مَا فُوْيِقَ العِقْدِ منها فَمِنْ أَدْمَاءَ مَرْتَعُها خلاءُ '' وقال أبو زُبَيْد'' الطائى :

يا ابنَ أُمِّي ويا شُقَيِّقَ نَفْسِي أنتَ خَلَّيْتَنِي لأَمْرِ شديدِ

<sup>(</sup>١) قَدُرًام نقيض وراء مؤنث، ويصغر بالهاء : قَدْرَبْدَمَة ُ وهو شاذ لأَثِ الهاء لا تلحق الرباعي ، وقبل في تصغيره : قَدُرَبْدم . ﴿ اللَّمَانُ : قَدْم ﴾ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۳ ، ق ۲ ، وفیه : د وأنت إذا استدبرته ، الضلیع : الدّری ، ضاف : الذنب الطویل .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٦١، ق ٦. مألكة : رسالة ، الائتكال : السعي بالشر
 والفساد . والبيت في اللسان ه ألك ، .

<sup>(</sup>٤) دبوانه ص ٨. أدماء : بيضاء ، شبه عنقها بعنق الظبية . الخلاء : موضع ليس فيه أحد .

<sup>(</sup>٥) فيا : زيد . (٦) البيت في الموشح ١٥٣ ، وهو من شواهد سيبويه ٣١٨/١ ، وابن الشجري ٢٤/٢ ، ١٣٩ ، والهمع ٤/٢٥

ورْبَمَا حَقَّرُوا فَعَلَ التَّعَجُّبِ لِلَحَاقِهِ بِالأَسْمَاءِ إِذْ ''عَـدَم تَصَرُّفُهُ ، ومعنى التَّحقير '' المُبالغةُ في الاسْتِحسانِ ، كما قال''': يا ما أُحَيْسِنَ غِزْلانا عَرَضْنَ لَنا

و يجوزُ استعمالُ غَدْوِ في موضِع ِ غَدِ ، كقولِ الشاعر : وما النّاسُ إِلاّ كالدّيارِ وأهلِها بها يَوْمَ حَلُّوها وغَدُوا بلاقعُ " وما النّاسُ إِلاّ كالدّيارِ وأهلِها بها يَوْمَ حَلُّوها وغَدُوا بلاقعُ " ويجوزُ استعمالُ لَيْدِتى في موضع ليتني كقول الشاعر :

و يجوز استعمال ليتي في موضع ليتني كقول الشاعر: كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي أَصَادِفُه وَأَفْقِدُ بَعْضَ مَالِيٰ و يجوزُ استعمالُ « عِمْ صباحاً » في موضِع أُنعِم صباحاً كقولِ الشاعر:

<sup>(</sup>١) م: إذا . (٢) م: سقطت و التحقير » .

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من شواهد النجو ، وروايته المشهورة :

يا ما أُميلح غِزلاناً شَدَن لنا من هاؤ ليَّادُكِنُ الضّالِ والسَّمُو وقد اختلف في نسبته ، وهو في الإنصاف ٨١/١ ، وشرح المفصل ١٣٥/٥ ، وشواهد السيوطي ٣٢٤ ، والخزانة ٤/١

 <sup>(</sup>٤) البيت في المرشح ١٥٣ . وعند سيبويه ٢/٨٥ ، وفي كايها بغير نسبة .
 وهو للبيد بن ربيعة ، انظر ديوانه ص ١٦٩ ط الكويت .

<sup>(</sup>٥) البيت في الموشع ١٥٤ ، والضرائر ٧٠ ، وفيه ﴿ جُلِّ ﴾ مالي، وهو غير منسوب في الاثنين . ومنسوب لزبد الحيل عند سيبويه ٣٨٦/١، وفي الهمع ٢١/١، والحزانة ٢٤٦/٢؛ ، واللسان ( ليت ) .

أَتَوْا ناري فقلتُ مَنونَ أنتُمْ فقالوا: الجِنْ، قلتُ: عِمُوا ظَلاما'' ويجوزُ الترخيمُ في غير النداءِ للضرورة كما قال الشاعِرُ: لَنِعمَ الفتي تَعْشو إلى ضَوْءِ نارِهِ

طَريفُ بنُ مالٍ ليلةَ الجوع والخَصَرُ ""

يُريدُ طريفَ بنَ مالِكِ فَرَخَمَ فِي غيرِ النداءِ ، كَا قال الآخر: وهذا ردائي عندَهُ يَستعيرُهُ لِيَسْلُبَنِي أَعْزَي أَمال بِنَ حَنْظَل أَنَا أَراد حنظلة فرخم وهو غيرُ مُنَادَى . وأمّا الترخيمُ في النداء فقد جاء منه في أشعارهم ما لا يُحيطُ به الإحصاءُ . قال الشاعر : يا مَرْوَ إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةُ تَرُجُو الحِباءَ وربُّها لَمْ يَيْأُس (٥)

<sup>(</sup>۱) المرشح ۱۵۶، وفي اللسان ( من ) ونسب إلى مهير بن الحارث الضبي . وهر من شواهد سيبريه ۲/۲، ، والحصائص ۲/۲، ، والحزانة ۲/۲ . ومنون: جمع « من ، ضرورة" .

<sup>(</sup>۲) با : سقط بیت الشعر وأضیف فی الهــــامش . وهو لامریء القیس فی دیوانه ۱۶۲ ، ومن شواهد سیبویه ۳۳٦/۱ والهمع ۱۸۱/۱

<sup>(</sup>٣) م: ليلبسني . (٤) البيت من شواهد سيبويه ٣٣٢/١ وقد نسبه للأسود بن يعفُر ، وفيه : ليسلبني حتمي .

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق . انظر ديوانه ٤٨٧ ، وهو من شواهد سيبويه ٢٣٣٧/١ وابن الشجري ٢٨٣/٢ ، واللسان (حبس ) . ومروان هو : مروان بن الحسكم . والحباء : العطاء .

يريدُ يا مروانُ . وقال آخر : فَقُلْتُم تعالَ يا يَزِي بنَ مُخَرِّمِ فقلتُ لكمْ إِني حَليفُ صُداءِ ''' يريدُ يا يزيد . وقال آخر :

يا حار ِ لا أَرْمَيَنُ منكُم بداهيةٍ ("

أراد يا حارِث ، وقَدْ جاء عنهم إبدالُ الحرف المتحرك بحرف لا تَجري فيه الحركةُ ، وهـــو من الضروراتِ التي لا تجوزُ للشَّاعِرِ المولدِ ولا هي بالمُستحسنةِ . قال الشَّاعِرُ :

لَهَا أَشَارِيرُ مِن لَحْمِ تَتَمَّرُهُ مِن الشَّعَالِي وَوَخْزُ مِن أَرانيها" أُراد « الثعالب » فأبدل من الباء ياء ، وكذلك أراد « أرانبها » فأبدل الياء من الباء ، ومِثْلُهُ :

<sup>(</sup>١) البيت في الموشع ١٥٤ ، وهو من شواهد سيبويه ٢/٥٣١ وقد نسبه إلى يزيد بن مخر"م . وانظر أمالي ابن الشجري ٨/٢٨ ، والحزانة ٣٩٦/١

<sup>(</sup>٢) البيت في العقد الفريد ٤٤٨/٥ وينسب إلى زهير بن أبي سلمى . أمــــا عجزه فهو : « لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك »

<sup>(</sup>٣) الموشع ١٥٥ ، وفي الضرائر ١٥٣ ، والشعر والشعراء ٤٩ ، والبيت منسوب لأبي كامل اليشكري ، وينسب للنمر بن تولب اليشكري أيضاً ، وفي العمدة ٢٧٤/٢ من فير نسبة، والشطر الثاني في الصناعتين ، وفي اللسان «ثعلب» . الأشارير : جمع إشرارة وهي قطعة من اللحم تقدد للادخمار ، مسمّرة : مجلفة . الوخز : القليل من كل شيء .

وَمَنْهَلِ لَيْسَ بِهِ حَوازِقُ ولِضَفادِي جَمَّهِ نَقَانِقُ (١) بريد الضفادع .

ويجوزُ للشَّاعِرِ المولَّدِ استمالُ الماضي في موضع المُستقبلِ واستعال المستقبل في موضع الماضي فأمَّا(٢) استعمالُ الماضي في موضع ِ المُستقبل فكقوله تَعالى: « و نادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ أَفيضُوا عَلَيْنا من الماءِ (٣) والمعنى وإذْ يُنادى أصحابُ النَّارِ . وأمَّا استعمالُ المُسْتَقبلِ في مَوْضِعِ الماضي فكقولِه تعالى : « ففريقا كَذَّبْتُمْ وفريقا تَقْتُلُون '' » ، أرادَ فريقا قَتَلْتُمْ . « يعبد » موضِع « عَبدَ » . وقال الطُّر مَّاح :

وإنَّى لآتيكُمْ تَشَكُّرُ مَا مَضَى

مِنَ الأَمْسِ وأستيجابَ ماكانَ في غَدِ (٦

وضع كان في موضع يكون . وقال زيادُ الْأَعْجَم :

<sup>(</sup>١) المرشح ٥٥، والضرائر ١٥٢ ، والشعر والشعراء ٤٩ ، والشطر الأول في اللسان و حزّق ۽ . وهو من شواهد سيبويه ٣٤٤/١ . والحرازق : الجماعات . · (٣) سورة الأعراف ٧ : ٥٥

<sup>(</sup>٢) م: و فلما ۽ خطأ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود ١١٩: ١٠٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢ : ٨٧

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه ٧٧٥

وانْضَحْ جَوانِبَ قَبْرِهِ بدِمائِها فَلَقَدْ يكونُ أَخَادَمُ وذَبائِحِ ('' وضع يكونُ أَخَادَمُ وذَبائِحِ الله وضع يكونُ في موضِع كان .

وقال أبو الفتح: قـال أبو على : سألتُ أبا بكر عن الأفعالِ يَقَعُ بعضُها موقعَ بعض فقال : كان ينبغي الأفعالِ كُلِّها أَنْ تكونَ مِثَالاً واحداً لأنّها لمعنى واحدٍ، ولكن خولِفَ بينَ صِيغِها لاختلافِ أحوالِ أَزْمِنَتِها ، فإذا اقترتَ بالفعلِ ما يدلُ عليهِ من لفظ أو حالِ جازَ وقوعُ بَعْضِها موقعَ بعض . قال أبو الفتح : وهذا كلام من أبي بَكْر عالِ سديدُ فاعرفه . وقال أعشى باهِلَة " :

فإن يُصِبْكَ عَدوٌ فِي مُنَاوَأَةٍ فَقَدْ تَكُونُ لَكَ الْمَعْلَاةُ والظَّفَرُ وَضَعَ تَكُونُ لِكَ الْمَعْلَاةُ والظَّفَرُ وَضَعَ تَكُونُ لِكَ الْمَعْلَاةُ والظَّفَرُ وَضَعَ تَكُونُ عَلَى الشبابِ نَضِيرًا وَلَقَدْ يَكُونُ عَلَى الشبابِ نَضِيرًا أَي : وَلَقَدَ كَانَ .

<sup>(</sup>١) البيت في الشعر والشعراء ٣٩٧/١، وفي ذيل الأمالي ٣/٨ – ١١ ، وفي الأغاني ١٩/١٤ ، وابن خلكان ١٩٣/٢

<sup>(</sup>٢) أعشى باهلة ( ٠٠ ـ ٠٠ ) عامر بن الحارث بن رباح الباهلي من همدان . شاءر جاهلي . يكنى « أبا قعافة » . انظر خزانة الأدب ١/٠ ، و محط اللآلي ٧٥/١ ، والجمعي ١٦٩

ويجوزُ للشَّاءر المولَّدِ تأْنيتُ المُذَكَّر وتذكيرُ المؤنثِ على المعنى وهو أَفْشَى في العُرْفِ والاستعال من أن يُؤْتَى عليه بشاهدِ (') أو مثالٍ ، قال الشاعر :

أَتَّهُ عُرُّ بَيْتَا بِالْحِجَازِ تَلَقَّعَتُ بِهِ الْخَوْفُ وَالْأَعْدَاءُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ أَنْثُ الْحُوفَ لَانه ذَهِبَ بِهِ إِلَى الْمُخَافَةِ . وَمِثْلُهُ بَيْتُ الْحَاسَة : يَا أَيُّهَا الرَاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتُهُ سَائلُ بِنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ لَا أَيُّهَا الرَاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتُهُ سَائلُ بِنِي أَسَدٍ ما هَذِهِ الصَّوْتُ لَا أَنْ الصَوْتَ لَانهُ ذَهِبَ بِهِ إِلَى الاستغاثَةِ ، وإذا جازَ تأنيثُ أَنْتُ الصَوْتَ لَانهُ ذَهِبَ بِهِ إِلَى الاستغاثَةِ ، وإذا جازَ تأنيثُ المُذكر فِي كلامِهم حَمْلًا على المعنى ، وهو منهم حَمْلُ الأَصْلِ اللهَوْءِ فَي كلامِهم حَمْلًا على المعنى ، وهو منهم حَمْلُ الأَصْلِ على الفَرْعِ ، كان تذكيرُ المؤنث أجدر بالجَوازِ من حَيْثُ كان الأَصلُ هو التذكير . و من الحَسَن ِ الجميل ِ رَدُّ الفروع ِ إِلَى اللهُ الأَصول .

ومن تذكير ِ المُؤنثِ قولُه تعالى : ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرُ بَهُ '' ﴾ . لأنَهُ تعالى أرادَ بالسَّمَاءِ السَّقْفَ لقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَا محفوظا ''' ﴾ . قال الشاعر :

فلا مُزْنَةٌ ودَقَتْ وَدْقَها ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَها"

<sup>(</sup>۱)م: شاهداً . (۲) سورة المزمل ۱۸:۷۳ (۳) سورة الأنبياه ۲۲:۲۱ و ۱۸:۷۳ وهو (٤) البيت من شواهد سيبويه ۲۴۰/۱ ، والخزانة ۲۱/۱ و ۴۳۰/۳ وهو لعامو بن جُويَّن الطائي . المزنة : واحدة المزن ، وهو السحاب محمل المساء . والودق : المطر .

فَذَكُرَ لِمَا عَنَى بِالْارِضِ المَكَانَ ، غيرَ أَنهُ رَدَّ الهَاءَ على لفظ الارض. وقال زُهير :

لَهَــا أَداةٌ وأعوانٌ غَدَوْنَ لَها (''

قِتْبُ وَغُرْبُ إِذَا مَا أُفْرِغَ انْسَحَقَا '''

غَدَوْنَ مؤنثُ، وإِنْ كَان للأعوانِ ، لأنه أَنْثَ على معنى الجماعةِ كَا تقول : هـنه رجال ، والقِتْبُ قِتْبُ السَّانية ، وانسحقَ انصبً . وأنشدَ المُفضَّل :

فلو كنتُ بالمغلوبِ سيفِ بن ظالم ِ

فتكت لعادت قبر عوف قرائبه

ولكن وجدتُ السّهمَ أهونَ نُوقَةً

عليكَ فقد أودى دم النه طالبه

جعل الفُوق مؤنثاً ؛ لأنه أراد ذروته وهي أعلاه ، ومثـل ذلك كثير .

ومما يجوزُ للشاعرِ المولّدِ" استعمالُه حَدْفُ الهمزةِ عندَ الضرورةِ. أُنشَدَ سيبويه لعبدِ الرحمن بن حسّان :

<sup>(</sup>۱) م ، فيا : بها . .

<sup>(</sup>٢) ديرانه ص ٤٠، وفيه : لها د مناع ، وأعران والقتب : أداة الناقة المستقى عليها ، والغرب : الدلو العظيمة . (٣) م : سقطت د المولد ، .

فكنتَ أَذَلٌ مَن وَتِدِ بِقَاعٍ يُشَجِّجُ رَأَسَهُ بِالفِهُرِ وَاجِ ('' يريدُ وَاجِيءَ . وقال ابنُ هَرْمة :

لَيْتَ السِّبَاعَ لِنَا كَانَتْ مُجَاوِرَةً وأَنَّنَا لَا نَرَى مِمَّنَ نَرَى أَحَدَا إِنَّ السِّبَاعَ لِنَاكَانَتْ مُجَاوِرَةً والنَّاسُ لِيسَ بَهَادٍ شَرُّهُم أَبِدَا يُنِ السِّبَاعَ لِتَهَدَا عَن فَرائِسِهَا والنَّاسُ لِيسَ بَهَادٍ شَرُّهُم أَبِدَا يُرِيدُ لِيسَ بَهَادِيءٍ . وقال آخر :

تَقَاذَفَهُ الرُوَّادُ حتى رَمَوْا بِهِ وَرَا طَرفِ الشامِ البلادَ الأقاصِيَا أَرادَ : وراءَ طَرفِ الشامِ ، فَقَصرَ الكَلِمةَ وكانَ ينبغي ألا يَقْصُرَها ؛ لأَنَّ الهمزةَ أصلية فيها . إلا أنّ الضرورةَ ألزَمته فقلبها ياء . وأنشد أبو على :

إِنْ لَمْ أَقَاتِلُ فَالْبُسُونِي بُرُقُعًا

ويجوزُ للشّاعرِ المولّدِ حَذَفُ مَرْقِ الاستفهام الضرورةِ مع دلالةِ الكلامِ عليها (٢٠)، كما قال الكُمَيْتُ :

طَرِبْتُ وما شَوْقًا إلى البيض أَطْرَبُ

ولا لَعِباً مني وذو الشَيْبِ يلعَبُ (٣)

 <sup>(</sup>١) البيت في كتـــاب سيبويه ١٧٠/٢ ، و « اللسان : وجأ » ، وفيها :
 « واجي » . الفهر : الحجر ملة الكف . وواجي: من وَجاً يَجاً : دقّ وإنما أراد
 « واجيء ، بالهمز فعول الهمزة ياء للوصل .

<sup>(</sup>٢) م: سقطت ﴿ عليها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديرانه ٣/١٥ ، وفي الأغاني ط.الثقافة ٣/١٩/٢،رفيه ﴿ وَدُوالسُّوقَ ﴾ .

أرادَ : أو ذو الشيبِ يلعبُ . وقال عِمران بن حِطَّان : وأصبحتُ فيهم آمِناً لا كَمَعْشَرِ أَتُوْ فِي فقالوا مِنْ ربيعةَ أو مُضَرُ أَرادَ : أَمِنْ ربيعةَ أَوْ مُضَر . وقال ابنُ أبي ربيعة : ثمَّ قالوا تُحِبُّها قلتُ بَهْراً عَدَدَ القَطْرِ والحَصَا " والتراب " أرادَ : أتُحِبُها قلتُ بَهْراً في قولِه تعالى ( نِعْمَةُ تَمُنُّها على " ) أرادَ : أتُحِبُها . وقيلَ في قولِه تعالى ( نِعْمَةُ تَمُنُّها على " ) أرادَ : أوتلكَ نِعمةُ ، وإذا صحَّ ذلك فقد زالت الضرورةُ من الشَّعْر .

ومِمًّا يجوزُ للشَّاعرِ المولدِ استعمالُه عندَ الضرورةِ في شعرهِ الخَوْمُ ، بخاءِ مُعْجَمةٍ وراءِ غير مُعجمة ، وهو حذفُ أوَّلِ مُتحركِ من الوتِد المجموع في أوَّلِ البيتِ ، والوتِدُ المجموع حرفانِ متحركانِ بعدها سَاكِنْ مثل : غَزًا ، رَمَى ، ولا يدخلُ الخَرْمُ على بَيْتِ أولُهُ سَبَبُ أو فاصِلةٌ ، وأكثرُ ما يجيءُ في أوَّلِ البيتِ من القصيدةِ وربما جاء في غيرهِ من الأبيات . قال الشاعر :

<sup>(</sup>١)م: تقدمت والقطر ، على والحصا ،

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٣١٤ ، ق ٢٦٢ ، وفيه :عدد النّجم والحص والتراب، ويذكر
 المحتق في الهامش أن هذا البيت من شواهد النحاة على جواز حذف حرف الاستقهام.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٢٢ : ٢٢

كُنا حَسِبْنا كُلَّ بيضاء شَحْمة ليالي لاقينا جُذام وحِمْيرا أرادَ أن يقول : و (كنا ) فحذف الواو . وقال الآخر : كانت قناتي لا تلين لغامِز فألانها الإصباح والإمساء (الكثر ما يُحذَف للخَرْم حروف العطف مثل الواو وأخواتها وإن كان الخَرْم يجيء بغير ذلك . وقد أجاز بعض العروضيين الخرم في أوّل النصف الشاني من البيت وشبَّه بأوّل البيت وأنشد عليه قول امرىء القيس :

وعَيْنُ لَمَا حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ شُقَتْ مَاقِيها مِن أَخَرْ '''
أرادَ أَن يقولَ : وشُقَّتْ . وأنشدوا في خَرْم أول البيت وفي
أول النصف الثا ي منه ، وهو غير مُستَحْسَن ولا ينبغي العمل به ،
قولَ الشاعر :

أَبْدَلَنِي بِتَمْ ِ اللَّاتِ رَبِي حنظلةَ الذي أُحيا تميا أرادَ أن يقول: « وأبدَلَني مجنظلة » فحذفَ الواوَ من أوّل ِ النصفِ

<sup>(</sup>١) البيت في عيار الشعر ٨١ ، وهو منسوب النّمير بن قَرَّلُب ، وفي شرح شُواهد الكشاف الجزء الثاني وهو منسوب البيد القناة : الرمج والمراد هنا الغامة . الغمز : العصر باليد . يصف قوته في الشباب وضعفه في الكبر مع مرور الأيام . (٢) البيت في ديوانه ت : أبو الفضل إبراهيم ص ١٦٦ ، وفيه « حَدَّرة بدرة » يعني تبدر بالنظر . وهو بدرة » يعني تبدر بالنظر . وهو كذلك في اللسان « بدر » ، وفيه : حدرة : واسعة . وبدرة : تامة كالبدر .

الأوَّل ِ، والباء من أول ِ النصفِ الثاني .

وحديث أبي تمام مع أبي سعيد المكفوف ، لمَّا عُر ضَتْ عليه قصيدتُه البائية التي مدح بها عبد الله بن طاهر" ، وإنكارُهُ الخَرْمَ في أول البيت منها معروفُ لأنَّ العلماء بالشعر لا يَسْتَحْسِنُونَهُ وإنْ كان نُجَوَّزا مُستعملاً وهو قولُه :

هُنَّ عوادي يوسفٍ وصواحِبُهُ فَمَزْمًا فَقِدْمًا أدركَ الثَّارَ طالبُهْ أَنَّ

وأمّا الخَزْمُ بخاءِ معجمةٍ وبراءِ معجمةٍ فما يجوزُ للشاعرِ المولدِ استعالُهُ ولا يُسَوَّعُ له تعاطيهِ أبداً ، وهو زيادةُ كلمةٍ يأتونَ بها في أوائِل ِ الابياتِ يُعْتَدُّ بها في المعنى ولا يُعْتَدُّ بها في الوزن ِ ، وإذا أريدَ تقطيعُ البيتِ حُذِفَتْ تلكَ الكلمةُ الزائدةُ وهي تُستعملُ في جميع البحور كا قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن طاهر (۱۸۲ – ۲۳۰ ه / ۲۹۸ – ۸۶۶ م) بن الحسين بن مصحب بن زريق الحزاءي ، بالولاء ، أبو العباس: أمير خراسان ومن أشهو الولاة في العصر العباسي . ولي أمرة الشام مدة و نقل إلى مصر سنة ۲۱۱ ه ثم نقل إلى الدينور ثم ولي خراسان في خلافة المأمون الذي كان يعتمد عليه كثيراً . انظر ابن الأثير ۲۰/۷ ، والطبري ۲۰/۱۱ ، وتاريخ بغداد ۲۸۲/۹

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٢٣/١ ، ق ٢٦ ، وفيه : ﴿ أَدَرَكُ السَّوْلُ ، وقد أَسْيَرَ إِلَى رُوايَةَ ﴿ أَدَرَكُ السَّوْلُ ، وقد أَسْيَرَ إِلَى رُوايَةَ ﴿ أَدَرَكُ النَّارُ ، وغيرَها . وفيه : عرادي يوسف : أي النساء ، ومعنى عرادي : صوارف أو من عاده أي زاره . وقد ذكر الآمدي هذا البيت في ردي، ابتداءات أبي قام .

أَشْدُهُ حيازيمَكُ للموتِ فَاللَّهُ اللَّوْتَ لا قِيكا " والبيتُ من الْهَزَجِ ولا يستقيمُ إلا بإسقاطِ أشْدُهُ . وقال الآخر: السيَّبُ بنُ شَريكِ اليومَ عالمُ من العُلماءِ لايستقيمُ تقطيعُه حتى يُحذَفَ من أولهِ " « المسيّب » .

وربُما كانَ الحزمُ في أوّل البيت حرفا أو حرفين كاقال الكِنْدي :
وكأنَّ تَبيرا في عرانين وَ بْلِهِ كبيرُ أناس في بجادٍ مُزمّل (")
ألا ترى أنَّ الوزنَ لايستقيم حتى تَسْقُطَ الواو، وعلى ذلك يُروى .
والأصلُ في الرواية الصحيحة ثُبوتُ الواو، وكذلك أنشدَهُ العروضيون واحتجوا به . وقد جاء من طريق الشذوذِ الخَزْم في نصف البيت كقول الشاعر :

يا نفسِ أكْلاً واضطجا عا يا نفسِ لَسْت بِخَالدَة والبيتُ من مجزوهِ الكاملِ متفاعلن أربع مرّات ولا يَصحُّ إلاّ بإسقاطِ « يا » من نصفِ البيتِ ويُجْتَزَأُ بحرفِ النداهِ في أوّلِ البيتِ فاعرفْ ذلك . وقد جَوَّزُوا أَنْ تُحَذَفَ من القافيةِ اليا الهِ في

<sup>(</sup>١) البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في ديوانه ١١٥ منشورات الشركة الحديثة بيروت ؛ والعمدة ١٤١/١ ، والحماسة ت : عبدالسلام هارون ٣٣٩/١ ، والحكامل ٥٥٢

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذا البيث في الصفحة ٢٤٠

مثل ِ قول ِ الشاعر ِ :

( وقبيلٌ من لُكَيْر مِسَاهِدٌ رَهُطُ مرجوم ورهطُ ابن الْعَلْ وهو يريدُ ﴿ الْمُعَلَى ﴾ . وقد جَوَّزوا أيضا تخفيفَ الْشَدّد )'' في مثل قول الشاعر :

دَعَوْتُ قُومِي ودَعَوْتُ مَعْشَري حتى إذا ما لَمْ أَجِدْ غيرَ الشَّرِ كنتُ امرءًا من ما لِكِ بن ِ جَعْفَر (٢)

فَخَفَّفُ الراءَمَنِ ﴿ الشَّرِّ ﴾ . وقال الْمبرد: لمُ يُرِدُ الشَّر وإِنَّمَا أراد السَّريَّ بسين غير معجمة وهو اسمُ رجل شُبِّهَ بالسَّريِّ وهو نهرُ فحذَفَ إحدى الياءين فبقي السَّري فخفّف الياء .

فهذه نُبُذَةٌ في هذا الفصل ِ يُسْتَغْنَى بها عن غير ِهـا ، و لُمْعَةٌ يُكْتَفَى بها عن مِصباح ، وغَلَس ِ يُكْتَفَى بها عن سِواها ، فَرُبَّ قَبَس ٍ أَغْنَى عن مِصباح ، وغَلَس ِ اجتُز ِىء به "عن صباح .

**A A** 

<sup>(</sup>١) م : سقط الكلام الذي بين القوسين بكامله .

 <sup>(</sup>٢) البيت في الموشع ١٥٩ وهو غير منسوب أيضاً . (٣)م: سقطت وبه.

## الفصالثات

## في فضله ومنافعه ، وتأثيره ِ في القلوبِ ومواقعه

أمّا الشّعرُ فإنّهُ ديوانُ الآدَبِ ، وفخرُ العربِ ، وبه تُضرَبُ الامثالُ ، ويَفْتَخِرُ الرِّجالُ على الرِّجالِ ، وهو قيدُ المناقبِ ونظامُ المحاسن ، ولولاهُ لَضَاعَتْ جواهرُ الحِبِّم ، وانتثرت نجومُ الشَّرَفِ ، وتهدَّمَتْ مباني الفضل ، وأقوت مرابعُ المجدِ ، وانطمست اعلامُ الكرم ، ودرست آثارُ النِّعم . شَرَفهُ مخلّدٌ ، وسؤدده عُجددٌ ، تَفْنَى العصورُ وذِكرُه باق ، وتهوي الجبالُ وفخرُهُ إلى الساءِ راق ، ليسَ لما أثبتَهُ ماح ، ولا لِمَنْ أعذرهُ لاح .

ماتَ سُحَيْمٌ عبد بني الحَسْحاس (١)، وله ذِكْرٌ أَضْوَعُ من الملكِ

<sup>(</sup>۱) سعيم عبد بني الحسيماس ( ٥٠ - نحو ٤٥ م / ٥٠ نحو ٢٦٠ م ) شاعر رقيق ، كان عبداً نوبياً ، اشتراه بنو الحسماس من بني أسد فنشأ فيهم . كان النبي يعجب بشعره . عاش إلى أو اخر أيام عثمان وقنله بنو الحسماس لنشبيه بنسائهم . انظر فوات الوفيات ١٦٦/١ ، وسمط اللآلي ٢٢١ ، والشعر والشعراء ١٥٢ ، والزركاي ٣/١٢٤

أشعارُ عبدِ بني الجَسْحاسِ ثَمَّنَ له

يَوْمَ الفَخارِ مقامَ الاصلِ والوَرِقِ

إِنْ كُنتُ عبداً فنفسي حُرَّةٌ كَرَما

أو أسودَ اللون ِ إِنِّي أَبِيضُ الْخُلُق ِ

فقال المأمون : لَوَدِدْتُ أَنها لِي بجميع ِ مُلكِي ، يعني البيتين . ولولا زُهير لما ذُرِكرَ هَرِمْ ، ولا جرى بمدحِهِ قَلَمْ . ماتًا

<sup>(</sup>١) م: سقطت وطفام ، الطفام: أوغاد الناس والقاموس : طغم ، .

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن المهدي ( ۱۹۲ – ۲۲۱ ه /۷۷۹ – ۸۲۹ م ) بن عبد الله المنصور ، العبامي الهاشمي ، أبو إسحاق ، ويقال له ابن شكلة : الأمير ، أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في بغداد وولاه الرشيد دمشق ، ثم عزله عنها بعد سنتين ثم عاد إليها . حاول أن يستغل خلاف الأمين والمآمون المدعوة إلى نفسه فأهدر دمه المآمون ثم عفا عنه . كان أسود حالك اللون فصيح اللسان جيد الشعر . مات في سُرَّ من رأى . انظر ابن خلكان ۱۸/۱ ، وتاريخ بغداد ۱۹۳۲ ، والأغاني طبعة الدار ۱۹/۱۰

وَبَلِيا ، وَتَزَّقَتُ أُوصالُهما وَفَنِيَا ، وذِكُرُهما غَضُ جديدٌ ، وصيتُهما باق مديدٌ ، هذا لفضله وهذا لإفضاله ، ولولا الشعرُ لما ذُكِرا ولا عُرفا .

وحكى الرهني في كتابه الذي سماهُ « ذخائر الحكمة » ، يرفعه إلى سالم بن عبد الله (" أنه قال : كنا ذات يوم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال : من أشعر الناس ؟ فقلنا : فلان وفلان ، فبينا نحن كذلك إذ طَلَعَ عبد الله بن عباس فسلم وأجلسه إلى جنبه ثم قال : قد جاء كم ابن بجد تها . من أشعر الناس يا بن عباس ؟ قال : ذاك زهير بن بجد أبي سلمى ، قال : فأنشدنا شيئا من شعره نستدل به على ما تقول ، قال : امتدح قومًا من غطفان " يُقال لهم بنو سِنانَ فقال : قال : قال : المتدح قومًا من غطفان " يُقال لهم بنو سِنانَ فقال : قال نقول ، قومًا من غطفان " يُقال لهم بنو سِنانَ فقال :

قَوْم بَأُوَّ لِهُم أُو تَجْدِهِم قَعَدوا"

<sup>(</sup>۱) سالم بن عبد الله ( ٥٠ - ١٠٦ه / ٥٠ ٢٣٥ م ) بن عمر بن الحطاب ، القرشي العدري ، أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات النابعين وعلمائهم وثقاتهم. انظر تهذيب التهذيب ٤٣٦/٣ ، وحلية الأولياء ١٩٣/٢ ، والزركلي ١١٤/٣ الني بين القوسين .

 <sup>(</sup>٣) غَـطَـقان : حي من قيس عيلان وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان .
 انظر جميرة الأنساب ٢٤٨ > و « اللسان : غطف » .

<sup>(</sup>١) الأبيات الأربعة من قصيدة لزهير في مدح هرم بن سنان وإخوته، وهي=

قومْ سِنانْ أبوهم حين تَنْسُبُهمْ طابوا وطابَ من الأولاد ماولدوا لله إن إذا فَزعِوا لله المُنُوا جِنْ إذا فَزعِوا

مُرزَّوُونُ مَهَالِيلُ إِذَا نُجهِيدُوا"

مُعَسَّدونَ على مـاكان من نِعَم ٍ

لا يَنْزِعُ اللهُ (٢) عنهم ما لَه حُسِدُوا

فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : قاتَلَهُ اللهُ يا بنَ عباس لقد قال كلاما حسنا ماكانَ يصلُحُ إلا لأهلِ هذا ("" البَيْتِ من بني هاشم لقرابَتِهم من رسول ِ الله صلى الله تعالى "عليهِ وسلَّم ، واستعظَمَ ما مَدَحَ به بني سِنان وطلبَ لهُ مُسْتَحِقاً فما رأى إلا بني هاشم .

وهذا جريرُ بنُ الخَطَفي مع أؤْم ِ أصلِهِ ، وضِعَةِ بيتِهِ ،

<sup>=</sup> في ديوانه ص٢٨٢، وفيه (البيت الأول) وأو ، كان ... ومن كرم ، وفي البيت الشافي : قرم أبوهم سنان ... وفي الثالث : إنس إذا أمنوا جين إذا وغيضبوا ، وفي عجز الرابع لا ينزع الله ومنهم ، ماله حسدوا . البيت الأول في العمدة ٢٩١/٦ ( باب الغلو ) ، وفي عبار الشعر ٢١ ، وفي العقد ٢٩١/٢٩، وفي الجهرة و٢، وسمط اللآلي ٢٨٣/١، وقواعد الشعر لثعلب ٢١ ، والموشع ٣٨١ وفي الخمرة و٢، وسمط اللآلي ٢٣٣/١، وقواعد الشعر لثعلب ٢١ ، والموشع ٣٨١ وفي الخمرة د١ ، بعد هذا البيت جاء ماياتي ، وهو غير موجود في الأصل وفي النسخ الأخرى :

وقِلَّةِ أَهْلِيهِ ، وُخُول ِ جَدِّهِ وأبيهِ ، قد رفعَهُ شعرُه ، وعَّرَهُ قُولُه ، فهو مخلَّدُ باق ، وعليه من الفناء بشعرهِ واق ، ولقد شُيِّدَ بذكر ِهِ ذكرُ يربوع ، وشهرِ اسمُهُ بين المحافل والجموع ، وشهر اسمُهُ بين المحافل والجموع ، وضاهى الفرزدق وناواهُ ، وجاهرَهُ بالأهاجي وعاداهُ ، مع شَرَفِ الفرزدق وكرم أصله . ولولا الشعرُ لكان ينجُوةٍ عن مُجارًاةِ مثلِهِ ، حتى ذكر الفرزدق آباءه ، وقال :

أولئكَ آبائي فَجِئني بمثلِهم إذا جَمَعَتْنايا جريرُ المجامِعُ" ولقد ذهبَ امرؤُ القيسِ وأبوهُ ، وملكهُ وأهلُوه ، وغَبرَ شعرُه وكلامُه ، وعُمِّرَ قولُه و نظامُه . وكم من مَلِكِ في كِنْدَة ذَهبَ شعرُه وكلامُه ، وعُمِّرَ قولُه و نظامُه . وكم من مَلِكِ في كِنْدَة ذَهبَ وذَهبَتْ منه العددُ والعِدَّةُ فما تُحَسَّ نبأتُه ، ولا يُعرَفُ اسمُه ولا سِمَتُه" . ولقد ذهبَ مُلْكُ التبابعةِ والأكاسرةِ ، وزالَ سلطانُ المقاولِ والأساورة ولم يَبْق لهمسوى بَيْتٍ سائِر ، من مديح شاعر ، ولولا مدائحُ زياد الذَّبياني لما عُرفِ المَلِكُ ابنُ الجُلاح "، ولا ضاعَ مدائحُ ثناءِ ولا فاح ، وكذاكَ أبوه الجُلاح فلولا أبو أمامة ، كما كان عليه من سِمَةِ الذَّكِ علامة :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/۸۱ع عمقه .

<sup>(</sup>٣) هو النابغة الذبياني أبو أمامة ، وقد مرّت ترجمته ص ٣٩

<sup>(</sup>٤) هو النعيان بن الجُـلاح الكابي . انظر ديوان النابغة ١٧٢ و ٢٤٦

مات الجُلاحُ ولم يَمُتْ ماقالَ فيه أبو أمامه ولقد كانت العربُ تَعُدُّ الشَّعرَ خطيراً ، وترى الشاعرَ أميراً ، فإذا نبغ في القبيلةِ شاعر هُنتُتْ بهِ ، وحسدتُ من سَبَبهِ ، لأنه ينافِحُ عن أنسابِها ، ويُكافِحُ ويناضلُ عن أحسابِها :

كُمْ كَانَ فِي الْأُوْسِ مِن أُميرِ مَاتُوا جَمِيعاً سِوَى عَرَابه "أَابَهُ الْحَياهُ بعدَ اللّمَاتِ بَيْتُ لِشَاعِرِ إِذْ دَعـا أَثَابَهُ لعلّهُ كَانَ فِي الذَّنَابَــي فَرَدَّهُ الشَّعْرُ فِي الذَّوَابِــةُ لعلّهُ كَانَ فِي الذَّنَابَــي فَرَدَّهُ الشَّعْرُ فِي الذَّوَابِـةُ العَلَّهُ كَانَ فِي الذَّوَابِـةُ وَدَناءَةِ اللّهُ تَرى إِلَى أَبِي دُلَف العِجْلِيّ " كيف رفعَهُ ، على ضَعَةِ بيتهِ ودناءَةِ أَلا تَرى إِلَى أَبِي دُلَف العِجْلِيّ " كيف رفعَهُ ، على ضَعَةِ بيتهِ ودناءَةِ

<sup>(</sup>١) سقطت اللفظة من الأصل ثم أضيفت تحت ( يناضل ) .

<sup>(</sup>٢) عَرابة بن أوس بن قيظى بن عمرو الأنصاري ، مدحه الشهاخ بن ضرار الشاعر بقصيدة منها :

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاهـا عرابة باليمين انظر ديوان الشماخ ٩٧، والشعر والشعراء ٢٧٨/١، وجمهرة الأنـاب ٣٤١، وأسد الغاية ٣٨/٣

<sup>(</sup>٣) أبو دلف العجلي ( ٠٠ ـ ٣٢٣ ه / ٠٠ ـ ٨٤٠ م ) القامم بن عيسى بن إدريس بن معقل ، من بني عيجل بن لئجيم : أمير الكرخ ، وسيد قومه وأحد الأجواد الشعراء . قلده الرشيد العبامي أعمال « الجبل » ثم كان من قادة جيش المأمون . وهو من العلماء بصناعة الغناء . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان المامون ، وهو من العلماء بصناعة الغناء . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان المامون ، وهو من العلماء بصناعة الغناء . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان المامون ، وهو من العلماء بصناعة الغناء . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان المامون ، وهو من العلماء بصناعة الغناء . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان المامون ، وهو من العلماء بصناعة الغناء . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان المامون .

بني عِجْل ، فإنكَ لاتجدُ فيهم ممدوحا سواه "، قَوْلُ ابن جبلة :
إنما الدُّنيا أبو دُلَف بِن بَاديهِ ومُحْتَضَر ه ""
فسإذا ولَّى أبو دُلَف ولَّتِ الدُّنيا على أَثَر ه وكان أبو الصَّقْر بنُ بُلبل لا يُعدُّ من ذوي الأصول الثابتة ،
ولا ذوي الفروع النابتة ، حتى مدّحهُ ابنُ جُريج " بقوله :
قالوا أبو الصَّقْر من شيبانَ قلتُ لَمُم

كلّا لَعَمْري ولكن منـــهُ شيبانُ وكم أبٍ قَدْ علا بابن ٍ ذُرَى شَرَفٍ

كَمَا عَلَا برســول ِ اللهِ عــدنانُ

ولم أُقصَّرْ بشيبانَ التي بَلَغَتْ بِهَا المبالغَ أعراقُ وأغصانُ فصارَ فِي سَرَواتِ الممدوحين، و بَمَدْحِهِ يَتَمَثَّلُ المُتَمَثِّلُونَ. وكانَ بنو قُرَيْع يُدْعَوْنَ أَنْفَ الناقَةِ أَنَّ فَيَغْضَبُونَ لذلك ، ويَسْخَطُونَ منه ، فلمَّا مَدَحَهُم الحُطَيئة بقوله :

<sup>(</sup>١) م : تقدمت ﴿ سُواهِ ﴾ على ممدوحاً .

<sup>(</sup>٢) البيتان في الأغاني ١٠٣/١٨ – ١٠٦ وقد ذكرت الرواية أيضًا .

<sup>(</sup>٣) ابن جريج أي ابن الرومي وانظر الأبيات في المرشح ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٤) سمي جعفر بن قريع أنف الناقة لأن أباه قسم نافة جزوراً ونسيه ، فبعثته أمه ولم يبق إلا رأس الناقة فقال له أبوه : شأنك بهذا ، فأدخل أصابعه في أنف الناقة وأقبل يجره فسمي بذلك ، . انظر العمدة ١/٥٥

قَوْمْ هُمُ الْأَنْفُ والأذنابُ غيرُهُمُ وَمَنْ يُسوِّي بِأَنْفِ النَاقَةِ الذَّنبا '' رَضُوا به وصار من أكبر مفاخرهِم ، ولولا الشَّعرُ لَعَدُّوهُ من أقبح ِ ألقابيهم .

و خَبَرُ الْحُطيئةِ مع الزِّبْرِقِانِ بن ِ بَدْر وما كان من زوجتِهِ أُمِّ شَذْرَة وتقصير هِ الْفِي حَقِّهِ ومراسلة بني أنفِ الناقة له حتى اسْتَفْسَدُوه و نَقلُوه إليهم ، مشهور مذكور . ولمَّا خُيِّرَ الحُطيئة اختار بني أنفِ الناقة على الزِّبْرِقِان فشقَّ ذلك عليه ، وأرسلَ الزِّبْرِقِان إلى رجل من النَّمِر بن قاسط يُقالُ له دِثارُ بن شيبان وأمرهُ أن يَهُجُوهُم ( فقال النَّمَري من أبياتٍ :

وقَدْ ورَدَتْ مياهَ بني قُرَيْع فَما وَصَلُوا القرابَةَ مُذْ أَساؤوا فَاحَتَاجِ الْحُطيئةُ عند ذلك أن يهجو ("" الزِّبْرِقِانَ بنَ بدر فهجاهُ بأبياتٍ منها:

دَع ِ المَكَار ِ مَ لا تَنْهَضْ لَبُغْيَتِهِ اللهِ واقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنتَ الطاعِمُ الكَاسِي " فلمَّا بلغتِ الزَّبْرِقِانَ اسْتَعْدَى عليه عُمَرَ بِنَ الخطابِ رضي اللهُ عنه.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٢٨ ، ق ٣٦ وفيه تفصيل القصة .

<sup>(</sup>٢) فيا ، م : سقط الكلام الذي بين القرسين بكامله .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٨٥، ق ٧١، وفيه : دع المكادم و لاترحل ، لبغيتها...
 وقد أشار محئق الديوان إلى هذه الرواية ، والبيت أيضاً في ديوان الأخطل ٢٩٨،
 والأغاني ٣/٥٥، والبيت مع تفصيل الحادثة في الشعر والشعراء ٢٨٧/١

وقال: هَجَانِي ، فلما اسْتَنْشَدهُ قال عمرُ : لابأسَ بذلك ، فقال أرْسِلْ إلى حسان نوسلهُ أهجاني أم لا ، فقال حسان : نَعمْ هجاهُ وسَلَحَ عليه ، فحبسة عمرُ ، فكتبَ إليهِ الحُطيئةُ من الحبس أبياتا منها :

ماذا تَقُولُ لأفراخ بِذي مَرَخ مُر الحواصل لاما لا ولا شَجَر " الله الله ولا شَجَر " الله عليه عداك الله يا عُمَر القينت كاسِبَهُم في قَعْر مُظلمة فامنن عليه هداك الله يا عُمَر فأَنَّر الشعر عند عمر فاستَتابَه وأطلقه . ولو أنَّ الحطيئة قد شَتم الزِّبْر قِان " بغير الشعر لا تأثَّر بشتمه ، ولما كان شعرا رآه بقوله : فأنت الطاعم الكاسي ، قد جني عليه وأساة إليه ""

## (۱) دیوانه ص ۲۰۸ ، ق ۴۵ وفیه :

غيبت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمو وقد جاء في الديوان: « وقد ال ياقوت ( ٤٩٢/٤) ذو مرخ: واد بين فدك والرابشية ، خضر نضر كثير الشجر قال فيه الحطيئة هذا البيت ، وقال الحفصي: قوية لبني يربوع باليامة ، وفيها يو" ذر مرخ ، وفيها يقرل الحطيئة البيت ، وقال يافوت: الرواية المشهورة « بذي أمر » ، وذو أمر: موضع بنجد من ديار غطفان ، ولعله أصاب ، فإن أولاد الحطيئة كانوا حين أتي به في ديار غطفان وفزارة » والبيتان أيضاً في الأغاني ٢/٥٥، والشعر والشعراء ٢٨٧٨، والحياية مذكورة فيها أيضاً . حمر: لم تكس الربش بعد ، أي أنها صفاد .

ولمَّا هَجا الحطيئةُ بني العجلان استعدوا عليه عمرَ بن الخطابِ فقالوا فجانا وشعَّث أمن أعراضِنا ، قال عمرُ : وما قال؟ قالوا : قال فبنا أنه :

إذا اللهُ عـــادَى أهلَ لُؤْم ودِقَة إِ فَا اللهُ عـــادَى أهلَ لُؤْم ودِقَة إِ

قال عُمرُ دَعا عليهم . قالوا إنَّه قال :

قُبِيَّلَةُ لا يَغدِرُونَ بِذِمَّةِ ولايظْلِمونَ الناسَ حَبَّةَ خَرْدَلِ قَالَ عُمرُ : هؤلاءِ قومُ صالحون لَيْتَني منهم ولَيْتَ آلَ الخطابِ كانوا منهم . قالوا إنَّه قال :

ولا يَرِدُونَ المَاءَ إِلَّا عَشِيَّةً إِذَا صَدَرَ الوُرَّادُ عَن كُلِّ مَنْهَلِ قَال عُمْرُ: ذَاكَ أَخَفُّ لِلزِّحَامِ وحينتُذُ أَ يصفو الماءَ ويطيبُ الورْدُ. قالوا إنه قال:

<sup>(</sup>١) شُعَّت من فلان غض منه ومن أصله د القاموس : شعث ، .

<sup>(</sup>٢) م ، فيا : سقطت ( فينا ۽ .

<sup>(</sup>٣) لم أءثر على هذه الأبيات في ديوان الحطيئة ت: نعبان أمين طه ١٩٥٨. وهي في العمدة ٢/١٥، والشعر والشعراء ٢٩٠/١ وقد نسبت فيهما إلى النجاشي الحارثي والحكاية مروية في الاثنين . وقد ذكرت الأبيات في ديوان الأخطل ٢٩٨ ونسبت إلى الحطيئة .

وما سُمِّيَ العَجْلانُ إلا لقِيلهـــم

فقال عُمَرُ : « سَيِّدُ القومِ خادِمُهُم وأصغَرُهُم شَفْرَتُهُمْ ) . قالوا إِنَّه قال :

تَعافُ الكِلابُ الضارياتُ لحومَهُم

وَيَأْكُلُنَ مِن كَعْبِ بِن ِ عَوْفٍ وَ نَهْشَل ِ

فقال عُمَر : ﴿ كَفَى ضياءًا مِن تَأْكُلُ الكِلابُ لَحْمَهُ ، قَــالُوا : يا أُميرَ المؤمنين ليسَ هذا من عَمَلِكَ فَلَوْ أُرسلتَ إِلَى حَسَّانَ بِن ثَالِتٍ فَسَأَلتُهُ ، فأرسلَ إلى حسَّانَ فسأَلهُ : أَهجاهُم ؟ قال : لايا أميرَ المؤمنين ولكن سَلَحَ عليهم .

وتَهَدَّدَ رسولُ اللهِ عَلِيْكُ من حَفِظِ قَصيدة الْأَفْوَهِ الْأُوْدِيِّ وَصَيدة الْأَفْوَهِ الْأَوْدِيِّ وَصَمِعَ وَضَمِنَ له النارَ ، أَنفَةً من الهجاءِ وغَضَبا من مواقع نبله . وسَمِعَ صلى اللهُ تعالَىٰ عليهِ وسلّم رجلًا يُنشدُ :

كانت قُرَيْشْ بَيْضَةً فَتَفَلَّقَتْ فالمُحْ خالِصُها" لعبدِ الدارِ"

<sup>(</sup>١) ورد في اللسان « شفر ،: في المثل : أصغر القوم شفوتهم ، أي خادمهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ تَعَا ﴾ وقد سَلطت لفظة ﴿ تَعَالَى ﴾ في م وفيا .

<sup>(</sup>٣) وتروى : فالحّ خالصُهُ .

<sup>(</sup>٤) البيت منسوب لحسان بن ثابت ( ديوانه ٢٩١/١ القصيدة ١٤٣ ) ، =

َفَغضِبُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ، وقال لابي بكر ِ رضيَ اللهُ تعالى عنه : أهكذا قال الشاعرُ ؟ قال لا يا رسولَ اللهِ إِنَّمَا قال :

يا أيّها الرجلُ المُحَوِّلُ رَحْلَهُ هَلا نَز لْتَ بَآلِ عبدِ مَناف الله الضارِبِينَ الكَبْشَ يَبْرُقُ بَيْضُهُ والقائِلينَ هَلَمُّ للأضيافِ الحالِطينَ فقي يَعْرو العُلَى هَمْ بغَنيِّهِم حتى يَعود فقيرُهُم كالكافي عمرو العُلَى هَمْ التَّريدَ لقومِهِ ورجالُ مَكةً مُسْنِتُونَ عجاف الله عمرو العُلَى هَمْ التَّريدَ لقومِهِ ورجالُ مَكةً مُسْنِتُونَ عجاف الله كانت قريش بَيْضَةً فَتَفَلَّقَت فالمُح خالِصُها لعبد منافِ ففرح صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بَرقت أساريرُ وجهه وقال : هكذا قال . وبلغه صلى الله تعالى عليه وسلم أن كُعْبَ بن زُهير هجاهُ فنذر دمه ، فجاءه مُتنكراً حتى دخل المَسْجِد واستأذَنه في إيراد مدحته فأذِن فقام بين يديه وانشد :

<sup>-</sup> وسمطاللاً لي للبكري ٩/٢ هـ ونسب البيت والقصدة أيضاً لعبد الله بن الزبعرى وغيره في التاج ( محمح ) ، وروي و لعبد مناف ، بدل و لعبد الدار ، . انظو أيضاً الروض الأنف للسميلي ٩٤/١ والتعليق على الأبيات في الهامش .

<sup>(</sup>۱) الأبيات في الأضداد ٧٨ وفي الهامش ذكر أن الشريف المرتفى نسبها في الأمـــالي ٢٦٨/٢ إلى مطرود بن كعب الخزاعي . والبيت الأخير في العيني الأمـــالي ٢٦٨/٢ إلى مطرود بن كعب الخزاعي . والبيت الأخير في العيني الم. ١٤٠١ ونسبه إلى ابن الزبعرى ومع كل شيء: خالصه.
(٣) في هامش الأصل « ك » إلى جانب « عجاف » كامة « إقواه » .

( با نَتْ سُادُ فقلبي اليومَ مَتْبـولُ مُتَيَّمْ إِثْرَها لَمْ يُفْدَ مكبولُ )'''

فلمًّا بلغَ إلى قولِه :

نُبّئتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي وَالْعَفُو عَنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ '' فقال : عَفَى اللهُ عَنْكَ ، وخَلَعَ عليهِ بُردَتَهُ وَطَيَّبَ نَفْسَهُ وَأَمْنَهُ ولولا شِفْرُهُ لَطَاحَ دَمُهُ وكانَ مَأَلُهُ جَهَنَّمَ .

وحدَّثَ أبو يعلى الأَشْدَقُ (" قال : سَمِعْتُ النابغةَ يقولُ : أنشدتُ النبيَ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ :

بَلَغْنَا السَّاءَ مَجْدُنَا وُجُدُودُنا وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلْكَ مَظْهَرًا (''

<sup>(</sup>١) م ، فيا : سقط البيت الذي بين القوسين .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٩ ، وفيه : «أُنبَّت ، واللَّصة في العمدة ٢٤/١ ، واللَّصيدة في السيرة ٢/٣٠٥

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولمل الصواب يعلى بن الأشدق العقيلي ، روى عن نابغة بني جعدة وعمه عبد الله بن جراد وزعم أن لعمه صحبة ، ضعيف الحديث . انظر الجرح والتعديل ج ٤/ق٦/٣٠٠ ولسان الميزان٦/٣١٦ والضعفاء ٢/٥٧٠ (٤) ديوان النابغة الجعدي ٥١ ، والموشح ٣٨٠ ، وفيه : وبلغنا الساء نجدة من حريران النابغة الجعدي ٥١ ، والموشح ٣٨٠ ، وفيه : وبلغنا الساء نجدة من حريران النابغة الجعدي ٥١ ، والموشح ٣٨٠ ، وفيه : وبلغنا الساء نجدة من حريران النابغة الجعدي ٥١ ، والموسم ٣٨٠ ، وفيه : وبلغنا الساء نجدة من حريران النابغة المعدي ٥١ ، والموسم محريران النابغة المعدين ٥١ ، والموسم محريران النابغة المعدين ولم والموسم والمعدين والمعدين

علرنا الساء عفــــــة وتكرماً وإنا لنبغي فرق ذلك مظهرا والقصة مع النبي مذكورة أيضاً .

فَغَضِبَ وقال : أينَ المَظْهَرُ يا أبا ليلى ؟ قلتُ : الجنةُ يارسولَ الله ، قال : أَجَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى و تَبسَّم فقلتُ : ولا خَيْرَ فِي حِلْم ِ إِذَا لَم تَكُنْ لَهُ تَ

بوادرُ تَحمي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدِّرا (١)

ولا خَيْرَ فِي جَهْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

حَليمٌ إذا ما أوْرَدَ القَـوْمُ أَصْدَرا

فقالَ النبيُ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم : أَجِدْتَ لاَيَفْضُ اللهُ تعالى فاكَ مَرَّ تَيْن ، فعاشَ أكثرَ من مائةِ سنة وكانَ من أحسن الناس تَغْراً .

وَحَدَّثَ أَبُو غَزِيَّةَ الْانصارِيِّ قال : لما أَنشدَ حَسَانُ بنَ ثَابِتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم كَلِمَتَهُ حَتَّى وصَلَ إلى قولِه : ( هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبَ عَنْهُ وعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الجَزاءُ " تَبَسَّم صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال لَهُ : جَزَاكَ اللهُ الجنة على ذلك. ثم أنشدَهُ )" :

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي يليه في الشعر والشعراء ٢٤٧

فَإِنَّ أَبِي وَوَالدَّهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مَنَكُم وِقَـالَةُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالدَّهُ وَعِرْضِي فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : وقاكَ الله حَرَّ النار .

وَحَدَّتَ هَشَامُ بِنُ عُروة " قال ، حدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّ ثَنْي الله عَائِشَةُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها قَالَت : كَان رَسُولُ الله صَلَّى الله تعالى عليهِ وَسَلَّم قَاعِداً يَخْصِفُ نَعْلاً وأنا قاعِدَةٌ أَغْزِلُ ، فجعلَتُ أنظرُ إلى سالِفَتِهِ وَخَدُّهُ قَدْ عَرقَ ، فجعلَ يتولَّدُ عَرقَهُ نوراً فَنَظرُ إلى سالِفَتِهِ وَخَدُّهُ قَدْ عَرقَ ، فجعلَ يتولَّدُ عَرقَهُ نوراً فَنَهُر إلى فقالَ : يا عائِشة ، إلى ماذا فَنُهُرِتُ . فَرَفَعَ رأسَهُ فنظرَ إلى فقالَ : يا عائِشة ، إلى ماذا تنظرين ، قَدْ بُهِتَ ؟ فَقُلْتُ : ما أنظرُ " إلى شيءِ منكَ إلا تولَّد في عيني نوراً ، أمَا والله لو رآكَ أبو كَبير الهُذَلِيّ " لَعَلَمَ أَنْكَ أَحَقُّ بَشِعرهِ من غَيْركَ ، قالَتْ : فقال : وأيّ شيءِ قالَ أبو كَبير الهُذَلِيّ " لَعَلَمَ أَنْكَ أَحَقُّ بَشِعرهِ من غَيْركَ ، قالَتْ : فقال : وأيّ شيءِ قالَ أبو كَبير ؟ فقلتُ : قالَ :

<sup>(</sup>۱) هشام بن عروة ( ۲۱ – ۱٤٦ ه/ ۲۸۰ – ۲۲۳ م) بن الزبير بن العوام القوشي الأسدي . أبو المنذر : تابعي من أمّة الحديث ومن علماء المدينة ولد وعاش فيها ، وزار الكوفة فسمع منه أهلها ، ودخل بغداد وافداً على المنصور العباسي فقربه منه . روى نحو أربعمئة حديث . انظر وفيات الأعيان ۲۹۴/ ، وتاريخ بغداد ۲۷/۱۶ ، والزركلي ۲۵/۸ (۲) م : سبقتها عبارة « با رسول الله » .

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن الحــُلــَيس الهذلي ، أبو كبير من بني سهل بن هذيل : شاعر فحل من شعراء الحاسة . قيل أدرك الإسلام فأسلم وله خبر مع النبي . انظرخزانة البغدادي ٤٧٣/٣ ، والزركاي ١٧/٤

ومُبَرَّا مِن كُلِّ عُبَّرِ حَيْضَةٍ وفسادِ مُرضِعَةٍ وداهِ مُغيلِ "
وإذا نظرت إلى أسِرَّةِ وجهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ العارِضِ المُتَهالِ وإذا نظرت إلى أسِرَّةِ وجهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ العارِضِ المُتَهالِ الله قالَتُ : فوضَعَ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماكان في يدهِ وقام إليَّ فقبل ما بين عَيْنيَّ وقال : جزاكِ الله تعالى ياعائشة خيرا ، فما أذكر متى سُرِرْتُ كَسُروري بكلامك .
وروى هشام بن عُرْوة أن واحة "أن يَرْتَجِلَ شعرا فقال عليهِ وسلم أمر عبد الله بن رواحة "أن يَرْتَجِلَ شعرا فقال من أبيات :

أنتَ النبيُّ ومن يُحْرَمُ شفاعَتَهُ يومَ الحِسابِ فقداً زْرَى بهِ القَدَرُ

<sup>(</sup>٩) البيتان في قواعد الشعر لتعلب ٤٤ ، وفيه : « فإذا ، ، والبيت الثاني في ديوان الهذلين ٢/١ ٩ ، وشرح شواهد المغني ٨١ ، ونقد الشعر ٥٠ . غبر الحيض: بقاياه ، وفساد مرضعة : الفساد الذي يكون من جهتها . المغيل : من الغيل وهو أن تنخشى المرأة وهي ترضع اللبن فذلك اللبن الغيل ، أي داء معضل . الأسرة : جمع صرار وهي الحيوط الني في الوجه . العارض من السحاب الذي يعوض في جانب الساء .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن رواحة : أنصاري خزرجي ، وهر أحد النقباء ، شهد العقبة وبدراً وأحداً والحندق والحديبية وعمرة القضاء والمشاهدكاما إلا الفتح ومات بعده، لأنه قتل يوم مؤته شهيداً . وهو أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردّرن الأذى عن رسول الله يَرَافِينَ . انظر الشعر والشعراء ٣٠٢/١ ، وخزانة الأدب٣٦٤/٢ ، والسيرة ط . الحلمي ٣٧٤/٢

فَثَبَّتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِن حَسَنِ تَثْبِيتَ مُوسَى و نَصْراً كَالذِي نُصِرُوا فَقَالَ صَلَّى اللهُ يَا بِنَ رَواحة . فقالَ صَلَّى اللهُ يَا بِنَ رَواحة . قال راوي هذا الحديث : فَثَبَّتُهُ اللهُ أُحسَنَ الثباتِ فَقُتِلَ شهيداً ، ومَضَى سعيداً .

وحدَّثَ عمرو بنُ هِزَّان بنُ سعيد الرُّهاوي عن أبيهِ أنَّ رجلاً من قومِهِ يقالُ له عمرو بنُ سُبَيْع ('' وَفَدَ على النَّبِيِّ صلّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم فأنشدَهُ :

إِليكَ رسولَ اللهِ أَعْمَلْتُ نَصُّها

تَجوبُ الفَيافي سَمْلَقا بعد سَمْلَق "

على ذاتِ ألواح متى أردِ السَّرَى تَخُبُّ بِرِحْلِى تارةً ثَمْ تُعْنِقُ فَالَكِ عندي راحة أو تَلَحْلَحي ببابِ النَبيِّ الهاشميِّ المُوقَّقِ سَلِمتُ إِذَا من رِحْلة بعدَ رِحْلة وقَطْع دياميم وليل مُروَّق فَقَرَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم بشعرهِ وعَقَدَ لهُ لَوْاء . تَلَحْلَحى : أصلُهُ تلحّحى من الإلحاح ، فأبدَلوا من

الحاءِ المُدْعَمَة لاماً كراهيةً من اجتماع ِ الحاءات.

ولمَّا أَتَى النبِّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم وفدُ هوازن بالجيعِرَّانَة () أَنْشَدَهُ أَبو جَرْوَل الجُشَميُّ قصيدةً منها: أَمْنُن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندّخرُ أَمْنُنْ على بَيْضَة إعتاقُها قَدَرُ مُمَزِّقٌ شَمْلَها في دَهْرِهَا غِيَرُ فلَّما سَمِعَ شعرَهُ عطفَ عليهم وردَّ إليهم أبناءَهُم ونساءَهم. والحديثُ مشهور .

و لما قَتَلَ النبيُّ سلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم النَّضْرَ بن الحارث أَنْشَأَتُ ابنتُهُ قُتَيْلَة تقولُ من أبياتٍ :

أُمُحمدُ ولاَنتَ نجلُ نَجيبة في قومِها والفَحْلُ فَحْلُ مُعْرِقُ (٢) ما كانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ ورُبَا مَنَّ الفَتَى وهو المَغيظ المُحْنِقُ فلمَّا سَمِعَ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم شِعرَها قال \_ وما ينطقُ عن الهوى \_ : لو سَمِعْتُهُ قَبْلَ قَتْلِهِ لمَا قتلتُهُ .

وَمَدَحَهُ صَلَّى اللهُ تعالى عليهِ وَسَلَّم العبَّاسُ بنُ مرداسٌ الشُّلَمَى بأُبياتٍ منها :

<sup>(</sup>١) الجعرانة: ماه بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أفرب ، نزلهــــا النبي ﷺ لما قسم غنائم هوازن،موجعه من غزاة حنين وأحرم منها وله فيها مسجد. انظر السيرة ط . الحابي ٤٨٨/٣ وما بعدها ، ومعجم البلدان ١٤٢/٣

<sup>(</sup>٢) البيتان في « اللسان : عرق » ، وفيه : ولأنت ضنء ... ، وفي العمدة ٥٦/١ ، وفيه : ها أنت نجل ... ، والحكاية في السيرة ط . الحلبي ٤٢/٢ ، وفي الأغاني ٩/١ (٣) م : سقطت « بن مرداس » .

رأيتُكَ يا خيرَ البريّةِ كلّمها نَشَرْتَ كتاباً جاءَ بالحقّ مُعْلَما" شَرَعْتَ كَتَاباً جاءَ بالحقّ مُعْلَما" شَرَعْتَ كَنَا دينَ الهُدى بعد جَيْرِنا

عَن ِ الْحَقِّ لَمَّا أُصِبِحَ الْحَقُّ مُظْلِماً فَمَنْ مُبْلِغٌ عني النبيَّ محمَّداً وكلُّ ٱمرىءٍ يُجْزَى بما كانَ قَدَّما أَقَمْتَ سبيلَ الْحَق ِ بَعْدَ ٱعوجاجِهِ

وكان قديما رُكنُهُ قَـدْ تَهَدَّما فَخَلَع حُلَّتَه عليه، وقطعَ لسانَهُ بإحسانِهِ إليه ، ولَوْلاَ الشَّعْرُ ، لَمَا شَمِلَهُ من النبي البيرُ .

وقَدْ سَمِعَ صلى اللهُ تَعَالى عليهِ وسلَّم الشَّعرَ من جماعة غير هؤلاء مُقبلاً بالإصغاء عليهم ، ومائِلاً بالاستحسان (اليهم فغير هؤلاء مُقبلاً بالإصغاء عليهم ، ومائِلاً بالاستحسان المُنور معنى بني مازِن ، وضِرار بن الأزور (الله وقردة الله فنهم أعشى بني مازِن ، وضِرار بن الأزور (الله وقردة الله فنه أنفائة السَّلُولِيّ ، ومِمَّا سَمِعَ منه :

<sup>(</sup>١) القصيدة في السيرة ٢/٩٦٤ ـ ٤٧٠ ، ولكن لم ترد فيها هذه الأبيات . والبيتان الأول والثالث في ديوانه ١٤١ ، تحقيق يحيى الجبوري .

<sup>(</sup>٢) م: بالإحسان .

<sup>(</sup>٣) ضرار بن الأزور ( ٠٠ - ١١ ه / ٠٠ - ٦٣٣ م ) بن أوس بن خزيمة الأسدي ، أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام كان شاعراً مطبوعاً . وهو الذي قتل مالك بن نوبرة بأمر خالد بن الوليد حضر موقعة اليرموك وفتح الشام وقاتل بوم اليامة حتى مات . انظر خزانة البغدادي ٨/٢ ، وتهذيب ابن عساكر ٣٠/٧ بوم اليامة حتى ما : قوادة .

بانَ الشبابُ ولم أُحفِلْ بهِ بالا وأقبَلَ الشَّيْبُ والإسلامُ إقبالا فالحمدُ للهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجلِي حتى أكنَسَيْتُ من الإسلامِ سِر بالا فقال صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم : " الحمدُ للهِ ". وسَمِعَ من عبدِ اللهِ بن كُرْز اللَّيْثِي ، ومن حُمْيَدِ بن ِ قُور ( ومن النَّمر ابن تَوْلَب العُكلي"، ومن لبيد بن ربيعة )" ، ومن فرُوةَ ابن عامِر الجُذاميّ"، ومن عمرو بن سالِم الكعبي .

و لَمَّا قصده مَيْمونُ بنُ قَيْسِ الأعشى وامتدَحهُ ، لَقِيَـهُ أبوجهل فقال : محمَّدٌ رسولُ اللهِ . قال : محمَّدٌ رسولُ اللهِ . قال : وَهَلْ قُلْتَ فيه شيئًا ؟ قال : نَعَمْ وأنشَدَهُ :

<sup>(</sup>۱) النمو بن تولب ( . ٠ - نحو ۱۶ ه / ٠٠ - نحو ۲۴ م) بن زهير بن أقيش العكامي: شاعر محضرم ، عاش طويلاً في الجاهلية ، وكان فيها شاعر دالرباب، ولم يمدح أحداً ولا هجا . أدرك الإله الإله ووفد على الذي ، وهمر طويلاً فمات في أيام أبي بكو أو بعده بقليل . انظر الجمهمي ١٣٤ ـ ١٣٧، والإصابة ت: ١٨٨٠، والشعر اء ١٠٥

 <sup>(</sup>٣) في الأصل سقطت الجملة التي بين القرسين ثم أضيفت في الهامش .

<sup>(</sup>٣) فروة بن عمرود أو ابن عامر » بن النافرة (٠٠٠ نحو ١٦ه / ٠٠٠ من بني نفائة ، من جذام : أمير . كان قبل الإسلام وفي عهد النبوة عاملًا الروم على قومه بني النافرة ، ولما ظهر الإسلام وحدثت وقعة تبوك بعث إلى الرسول بإسلامه ولما علمت حكومة وقيصر » بهذا الأمر سلطت عليه الحارث الغساني فصلبه في فلسطين . انظر ابن خلاون ٢٥٦/٧ ، والبداية والنهاية ٥٨٨٨

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْناكَ ليلةَ أَرْمَدا وبيتً كا باتَ السليمُ مُسهَّدَا ""

حتى انتهى إلى قوله :

وآلَيْتُ لا أُرثِي لَهَا من كَلالها ولا مِن حَفاحتي تزورَ مُحمَّدا متى ما تُناخي عندَ بابِ ابن هاشِم تُراحِي وتلْقَيْ من فواضِله يَدَا نَيْ يَرَى ما لا تَرَوْنَ وذِكْرُهُ أَغارَ لعَمري في البلادِ وأنجَدَا فيحسدَهُ أبو جَهل على مديح الأعشى ، فقال له : يا أبا بَصير ، إنّه يُحَرِّمُ عليكَ الحَمْرَ ، ولم يَزَلْ به حتى صَدَّهُ عنه ، فقال الأعشى : يَحَرِّمُ عليكَ الحَمْرَ ، ولم يَزَلْ به حتى صَدَّهُ عنه ، فقال الأعشى : ساتيه من قابيل ، فات وحالتِ المَنيَّةُ ، دون الأُمنِيَّة .

و شَكَا إِلَيهِ النَّاسُ الجَدْبَ فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فَسُقُوا ، فَلَمَا كَانَ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةِ جَاءَهُ رَجِلُ يَسْعَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمْتِ الدُورُ وَسَقَطَتِ الجُدُر "، فَتَبَسَّمَ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلَّم ضاحكا من قوله ، وقال : أَيُّكُم يَرُوي كَلِمةَ عَني أَبِي طَالَبٍ ؟ فَقَامَ أَبُو بِكُرُ فَقَالَ : أَنَّ يُرُوي كَلِمةَ عَني أَبِي طَالَبٍ ؟ فَقَامَ أَبُو بِكُرُ فَقَالَ : أَنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ، قال : أَنْشِدُ ، فَأَنْشَدَهُ :

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ص ١٣٥ ، ق ١٧ ورواية البيت الأول في الديوان : ر وعادك ما عاد السلم المسدّدا ، . والأرمد : الذي يشتكي وجعاً في عينيـــه . ورواية البيت الثاني : فآليت لا أرثي لها من كلالة . . . ولا من حفى .

<sup>(</sup>٢) م : الجدود .

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ يُبْزَى مُحمَّدٌ ولمَّا نُصَرَّعْ حَوْلهُ ونُقاتِلُ" فلمَّا انتهى إلى قوله :

وأُبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بوجهِ غِياثُ اليَتَامَى عِصْمَةُ للأَرامِلِ فَرَحَ رسولُ اللهِ '' صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتَهَلَّلَ وجههُ . ولمَّا قَتلَ هشامُ بنُ الوليدِ بنِ المُغيرةِ '' أَبا أُزَيْهِ ِ الدَّوْسِيَّ بذي المجازِ '' وكانتُ في هشام عَجَلَهُ ، اجتمع الناسُ وتَهَيَّمُوا للقِتالِ ، فجاء أبو سُفْيان فقال : ما أسرع الناسَ إلى دماء هذا الحيِّ من قريش! وقال لاصحابه : لا تَشاعَلُوا بالحربِ بينكم عن حرْبِ مُحَمَّدٍ ، يريدُ النبيَّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ، وقال رسولُ اللهِ لحسان بن ثابتٍ :

<sup>(</sup>١) قصيدة أبي طالب في السيرة ط. فستنفلد ص ١٧٣ الخ . . . ، وط الحلبي ٢٧٢/١ . والبيت في اللسان , بزا ، ، باختلاف في رواية الشطر الثاني ، وفيه : ببزى : يقهر ويستذل .

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، أخو خالد بن الوليد، من المؤلفة قلوم م انظر الاستيعاب ١٥٤١/٤ وأسد الغابة ١٥٥٥ ، والإصابة ٣٠٦/٣ (٤) ذو المجاز : موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب . وقال الأصمعي : ذو المجاز ماه من أصل كبكب وهو لهذيل وهو خلف عرفة . انظر معجم البلدان ٥/٥٥ ، وقصة أبي أزير الدومي مفصلة في ديوان حسان بن ثابت ٢٥٨/٢ ، والسيرة ط . فستنفلد ٢٥٧، وط الحلبي ١٩٤١ ، والروض الأنف ٢٥٧/١ ، والأبيات في هذه المصادر أيضاً ، وهي في ديوان حسان رقم ١٩٧

حَرِّضْ أَبِا (الشفيان فِي دَمِ أَبِي أَزَيْهِ وَ الْفَالِ حَسَّانُ مِن أَبِياتٍ : كَسَاكَ هِشَامُ بِنُ الوليدِ ثِيابَهُ فَأَبْلِ وَأَخْلِفُ مِثْلَمَا جُدُدا بَعْدُ (آ) وَصَى وَطُوا مِنهُ فَأَصَبَحَ مَاجِداً وَأَصْبَحْتَ رِخُوا مَا خَبُوما تَغْدو فَضَى وَطُوا مِنه فَأَصَبَحَ مَاجِداً وَأَصْبَحْتَ رَخُوا مَا خَبُوها هِنْدُ فَمَا مَنعَ الْعَيْرُ الضَّروطُ دَمِارَهُ وما مَنعَ فَخْزاةَ والدِها هِنْدُ فَلَو أَنَّ أَشِياخا بِبَدْرِ تَشاهدوا لَبلَّ نِعالَ القَوْمِ مُعْتَبَطْ وَرْدُ وَإِنَّا أَرَادَ صَلَّى اللهُ تَعالَى عليه وسلَّم أَن يَنْتَخِيَ أَبُو سَفِيان وَيَهُزَّهُ وَإِنَّا أَرَادَ صَلَّى اللهُ تَعالَى عليه وسلَّم أَن يَنْتَخِي أَبُو سَفِيان وَيَهُزَّهُ الشَّعرُ على عادةِ العرب فَيتَشاغل عن حربه بِحَرْبِ بني مخزوم ويقع الشِّعرُ على عادةِ العرب فَيتَشاغل عن حربه بِحَرْبِ بني مخزوم ويقع الحَلافُ بينهم فَيقُوى أَمرُهُ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ويَضْعُفُونَ الحَربِ فِي الحَمِيَّةِ . أَلا ترى أَن جَسَّاسَ بنَ مُرَةً (آ) عنه على عادةِ العربِ فِي الحَمِيَّةِ . أَلا ترى أَن جَسَّاسَ بنَ مُرَةً (آ)

<sup>(</sup>١) م: سلطت و أبا ، .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه ت: البرقرقي ص ١٦٣ ، وفيه (البيت الشاني) فأصبح و غاديا ، العير الضروط يعني أبا سفيان ، والعير : الحمار ذمار الرجل : كل ما يلزمه حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه ، وإن قصر لزمه اللوم . وفي البيت الرابع : فلو أن أشياخاً ببدر و شهودُه ، لـبَلّ «متون الحيل» ... ، وفي قرله هذا يعني أنهم لانتقموا وأسالوا الدماء على ظهور الحيل تقتيلًا . والمعتبط من العبيط وهو الدم الطري .

<sup>(</sup>٣) جسّاس بن مرّة ( ٠٠٠ منحو ٨٥ ق. ه / ٠٠٠ منحو ٥٣٥ م ) بن ذهل ابن شيبان ، من بني بكر بن وائل : شاعر شجاع من أمراء العرب في الجاهلية . شعره قليل وهو الذي قتل كليب وائل ، كائ سبباً لنشوب حرب طاحنة بين بكر وتغلب دامت أوبعين سنة ، فتل جسّاس في أواخرها . انظر النبريزي ١٩٧/٣ ، وشعراء النصرائية ٣٤٦

قَتلَ كُلَيْبَ وائِلٍ فِي غِرَّةٍ بناقةِ جارِ خالتِهِ لأبياتٍ قالَتُها وهي: لعَمْرُ أَبِي لو كُنتُ فِي دار مِنْقر لل ضِمَ سَعْدُ وَهُو جارُ أُبَيَّاتِي ولكنَّنِي أَصبحتُ فِي دار عُرْبةٍ متى يَغْدُ فيها الذِّئبُ يَغْدُ على شاتي فيا سَعْدُ لا يَغْرُرُكَ قومي وَأَرْتَحِلْ

فإنّك في حيّ عن الجار أموات ودونك أذوادي في أفستها فإنني كاففة أن يَغْدِروا بِبِبُنَيّاتي فلما سَمع جسّاس الأبيات حرّ كَنه وهَزّته وأغضبته وقال أقلي عليك أيتها العجوز فلأ قتلنّ بناقة جارك أعظم فحل العرب، فظنّته يقتل بعض إبل كليب، فخرج من وقته فطعن كليبا فقتله . ولكنّ أبا سُفيان لمّا سَمع أبيات حسّان، وكان خبيثا ترك حرب مخزوم خوفا ممّا حسبة النبيّ عَيْلِيه وحاوله .

وقالت صفيّة" بنتُ عبدِ الْمطلبِ تَحُضُّ أَبا سُفيان عَلَى أَخْذِ ۖ ثَأْرِ أَبِي أَزَ يُهِـرِ مِن بني تَغْزوم ٍ ، وتُعَرِّضُ له بالنار ِ التي أُوقِدَتْ لهُ

<sup>(</sup>١) جمع ذود وهي القطيع من الإبل .

<sup>(</sup>٢) صفية بنت عبد المطلب ( ٠٠ - ٢٠ ه / ٠٠ - ٢٤٦ م ) بن هماشم: سيدة قرشية ، شاعرة باسلة وهي عمة الذي وَلَيْكُنْ . أسلمت قبل الهجرة وهاجرت إلى المدينة وكانت تحرض المسلمين على القتال في بوم احد . لها مراث رقيقة . انظر الإصابة ، كتاب النساء ، ت ٢٥١ ، وطبقات ابن سعد ٢٧/٨ ، وسمط اللآلى ١١٨

بالغدر ، وذلك أن العرب كانت إذا عَدرَ الرجلُ أُوقَدُه اله ناراً على جبل ، وقيل : هذه عَدْرَةُ فلان م ، فلمّا فُتِلَ أبو أَزَ يُهروهو صهر أبي سُفيان فلم يأخذ بثأره أوقِدت النارُ على أبي قُبَيْس بالموسِم وقيل : هذه عَدْرة أبي سفيان ، وهي أبياتُ منها :

أَلا أَبْلِعْ بني عَمِّي رَسولاً ففيم الكَيْدُ فينا والأَمَــارُ وسائِلْ في جُموع بني عَليٍّ إذا كَثُرَ التَّناشُدُ والفَخارُ تُريدُ بنيعليِّ بن بكر بن كِنانة ، منها :

ونحنُ الغافِرون إذا قَدِرْنا وفينا عنْدَ غَدْوَتِنا ٱنتصارُ ولمْ نبْدأْ لذِي رَحِم عُقوقًا ولمْ تُوقَدْ لنا بالغَدْرِ نارُ فلم يُحَرِّكُهُ ذلك لِما كان في نفسه من حَرْبِ رسولِ اللهِ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم .

ورُوي أَنَّ معاويةً قال لِعُرْوَةً بن ِ الزُّبَيْرِ" : أَتنشد قَوْلَ جَدَّتِكَ صفية :

خَالَجْتُ آبادَ الدُّهورِ عليكُمُ وأسماءُ لَمْ تَشْعُرْ بذلِكَ أَيُّمُ

<sup>(</sup>١) عروة بن الزبير ( ٢٢ – ٩٣ ه / ٦٤٣ – ٢١٧ م) بن العرّام الأسدي القريشي أبو عبد الله : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة .كان عالماً بالدين ، صالحاً كويماً.

انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر حيث تزوج وعاد إلى المدينة فترفي فيها . وهو أخو عبد الله بن الزبير لأبيه وأمه . انظر ابن خلكان ٢١٦٦/١ ، وحلية الأولياء ٢٧٦/٢

فَلُوكَانَ زِيرًا مُشْرِكَا لَعَذَرْتُه وَلَكَنَّهُ قَدْ يَزْعُمُ النَّاسُ مُسْلِمُ وَإِمْا أَراد مَعَاوِيةُ أَن يُحِرِّكَ عُرُوةً بِذَلِكَ ، فقال عُرُوةُ : نعم ، وأروي قولَما : ﴿ أَلَا أَبِلِغُ بِنِي عَني رسولًا » ... الأبيات ، فَخجيلَ معاوية حتى عَرِقَ جبينُه لذِكْرِ غَدْرةِ أَبِيه والنارِ التي أُوقِدَتُ لهُ عَلْ أَبِي قُبِيْس .

ولمَّا مات رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم واَرتدَّتِ العربُ ، كان الحُطيئةُ أكبرَ دواعيهم إلى الرِّدَّةِ بقولهِ : أَطَعْنا رسولَ اللهِ ماكانَ بَيْنَنا فَواعَجَباما بالُ مُلْكِأْبِي بَكرِ "أَيُورِثُهَا بكراً إذا ماتَ بعدَهُ فَتِلكَ لَعمْرُ اللهِ قاصِمةُ الظَّهرِ فَانْتَخَتِ العربُ لقولِ الحُطيئةِ وأَنِفَتْ من طاعةٍ أبي بكر .

ومن تأثير الشعر أنَّ هشامَ بنَ الوليدِ كان قد ولَّى عَبْدَ الرحمنِ ابنَ حَزْمُ الانصاريَّ المدينة ، فقال الأُحوَص" :

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ص ٣٢٩ ، قى ٨٨ ، وفيه :

أطعنا رسول الله إذ كان صادقاً فيا عجباً ما بال دين أبي بكر أبورثنا بكراً إذا مات بعده فتلك وبيت الله قاصمة الظهر وأشار محقق الديوان في الهامش إلى مثل روابة كتابنا .

 <sup>(</sup>٣) الأحوص ( ٥٠ - ١٠٥ ه / ٥٠ - ٣٢٧م) عبد الله بن محمد بن عبد الله
 ابن عاصم الأنصاري ، من بني ضبيعة : شاعر هجاء ، صافي الديباجة من طبقـــة
 جميل بن معمر ونصيب كان معاصراً لجرير والفرزدق وهو من سكان المدينة . =

لاَتَرْحَنَّ لِخَرْمِيَّ فِي النارِتَ بِهِ يُوماً ولَوْ أُلقِيَ الْحَرْمِيُّ فِي النارِ" الناخِسينَ عَروان بِذي خُشُبِ والداخلينَ على عثمانَ في الدَّارِ" فلمَّا سَمِعَ هشامُ شيعْرَ الآحوَص عَزَلَ عبدَ الرحمن عن المدينة وأمرَ بقبض ضياعهم وأموالهم . فلمَّا وَلِيَ المنصورُ دخلَ عليهِ بعضُ أولادِ بني حَزْم فقالَ : يا أميرَ المؤمنين لنا سِتّونَ سَنَةً ما أخذُ نَا عطاءً ولا وصلنا إلى شيءِمن أموالِنا لقول الاحوص وأ نشدَه البيتَيْن

وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه ثم نفاه عندما ساءت سيرته مات في دمشق ولقب بالأحرص الضيق في مؤخرة عينيه . انظر الأغاني ٤/٠٤ - ٥٨ ، والشعر والشعراء ٢٠٤، وخزانة البغدادي ٣٣٧/١

(١) البينان في العمدة ٦٤/١ ، وفيه: لا ترثيّن ، وفي الأغاني ٣٧/١ وفيه : لا ترثيّن لحزميّ رأيت بسسه ضُرّاً ، ولو سقط الحزميّ في النار الناخسين . . . . والمقحمين على عثمان في الدار والقصة موجودة في المصدرين .

(٣) كانت دار بني حزم ملاصقة لدار عنمان بن عفّان واختلفت الروايات في موقف بني حزم أثناء حصار عنمان فمنها الرواية القائلة بأن الثوار دخلوا على عنماف من دار همرو بن حزم بن مالك بن النجار . وفي بعض الروايات أن همرو بن حزم فتح باب داره وناداهم (انظر الطبري ٢/٥٠٠٨) وفي روايات أخرى أنهم اقتحموا دار عنماف من الدور التي حولها اقتحاماً (الطبري ٢/١٠٠٨ و ٣٠١٦) وذكر الطبري (١/٩٠٠٩ و ٣٠١٦) أن آل حزم ظلوا يسقون عنمان الماء في غفلة الرقباء، وأن عنمان أشرف عليهم من داره ، فأرسل ابناً لعمرو بن حزم إلى علي بانهم قد منعوه الماء . وانظر ديران حسان بن ثابت رقم ١٥٥ والتعليق .

فتاً ثَرَ لَهُما وقالَ: إذا واللهِ تَحْمَدُ العاقِبةَ عندُ بني هاشم ، اكتبُوا بردِّ ضياعِهم والقبض على ضِياع بني أُميَّة وتسليمها إليهم لِيَسْتَغلُوها سِتينَ سنة ، ثُمَّ أمرَ له بِعَشْرَة آلاف دينار صلة .

ودخلَ سُدَيْفُ على السَّفَّاحِ وعندَهُ بنُو أُميَّة على مرا تِبهِم فأنشدَهُ : لا يَغُرَّ نُهُ فَ مَا تَرَى من أناس إِنَّ تَحْت الضُّلوعِ داء دويّا "
فضع السَّيْفَ وارفع السَّوْطَحَى لا تَرَى فَوْقَ ظَهْرِهِا أُمَويّا
وأنشدَهُ سُدَيْفُ أيضاً :

أصبح المُلكُ ثايِب الآساس بالبَهاليل من بني العبّاس (٢) حتى أنتهى إلى قوله :

واذْكروا مَصْرَعَ الْحُسَيْن وزيد وقتيل بجانِب المِهْراسِ وَأَدُّر السَّفَّاح بذلك تأثُّرًا " بانَ في صَفَحاتِ وجهيهِ وكان سَبَبًا

<sup>(</sup>١) البيت والذي يليه في الأفاني ٤/٩٩ ، وفيه : لا يغرنك ما ترى من « رجال » ... جر د السيف وارفع العفر حتى ... والقصة في العمدة ٢/٦٠ ،
وفيه : إن « بين الضاوع ... ، وفي الشعر والشعراء ٧٣٧/٢ ، وفيله « من رجال » ، وفي السكامل المبرد ٧٠٧ وغيرها من كنب الأدب والتاريخ .

<sup>(</sup>٧) البيتان في المكامل ٧٠٧ ، والأغاني ٤/٢٩ وغيرهما من كتب الأدب والتاريخ .

لقتل بني أمية ، مع ما كان في النفس منهم : والقَوْلُ يفعلُ مالا تَفْعَلُ الإبَرُ

وأمر بضرب رِقارِبهِمْ عن آخرهم ، وقِصَّتُهم مشهورة .

وحدَّث المدائنيُّ أنَّ المنصورَ قال: صَحِبْتُ رجلًا ضريراً إلى الشام وكانَ بريدُ مَروانَ بن مُحمَّد في شِعر قاله فيه . قالَ المنصورُ : فسألتُه أَن يُنْشِدِنِي الشَّمرَ فامتنع وقال : لا يسمعُهُ إلا مَنْ قِيلَ فيه ، فَلَمْ أَزَلَ أَلاطِفُه وأَوَانسهُ إِلَى أَنْ أَنشَدَنيهِ ، فمنه :

لَيْتَ شِعْرِي أَفَاحَ رَا يُحَةُ المِس لِكِ وَمَا إِنْ أَخَالُ بِالْخَيْفِ إِنْسَى حينَ غابَتُ بنو (١) أمية عنه والبهاليلُ من بني عبد شَمْس ِ

خُطَبِ الله على المنابِرِ فُرسا نُ عليها ، وقَالَةُ "عُيرُ خُرسِ لا يُعابونَ قائِلُينَ وإن قاللهِ أَمابوا ولَمْ يقولوا بلّبس بِحُلوم إذا الحُلومُ ٱستُخِفَّتْ ۖ وَوُجوهِ مثل الدَّنانيرِ مُلْسِ "" قال المنصورُ: فواللهِ مَا فَرَغَ مِن شِعْرِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ العَمَى قد أَذْرَكَني، ولقد واللهِ حسدتُ مروانَ على الشعر ِ أكثرَ من حَسَدي لَهُ عَلَى الخِلاَفَةِ . فَلَمَا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَّيَّ خَرِجَتُ حَاجًّا

<sup>(</sup>٢) م: وقالت ، خطأ . (١) م: بني ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) م: سقط البيت بكامله.

سَنَةَ إُحدَى وأربعينَ ومائة (١) فنزلتُ عن (١) الجَمَّازة (٣) في جَبَليْ زَرُود إِنْ أَمْشِي فِي الرَّمْلِ لِنَذْرِ كَانَ عَلَيٌّ ، وإذا أنا بالضرير ، فأُو مَأْتُ إِلَى مَن كَانَ معى فتأَخَّروا ، ودَنَوتُ منه فأَخذتُ بيدهِ وسلَّمتُ عليه ، فقالَ : مَنْ أنت ؟ جُعِلتُ فداكَ ، فما أَثْمَتُكَ مَعْرِ فَةً ، قلتُ : أَنا رَفِيقُكَ إِلَى الشَّامِ فِي أَيَامٍ بِنِي أُمِيةً وأَنْتَ مُتَوَجَّهُ إِلَى مروانَ بن محمد الجَـعُديّ . فسلَّم عليَّ وتنفَّسَ الصُعداءَ وأُنشد : آمَتْ نساء بني أميــةً مِنهُمُ وبناتُهُم بِمَضِيعَةٍ أَيْتَــامُ نامت جُدُودُهُمُ وأَسْقِطَ نجِمُهُمْ والنَّجِمُ يسقطُ والجدودُ تنامُ (٥٠) خَلَتِ المنا بِسرُ والأَسِرَّةُ منهمُ فعليْهِمُ حتى الممات سَلمُ قال المنصور : فقلتُ له : كَمْ كانَ مروانُ أُعطاك ؟ قال : أَغْنَانِي غِنْنِي الْآبِدِ ، فِمَا أَسأَلُ أَحدا بعدهُ ، قال : فَهَمَمْتُ بِقتله ، ثُمُّ ذَكَرْتُ حقَّ الاسترسالِ ، وحُرْمَةَ الصُّحْبَةِ ، فأَطلقْتُهُ ، وبدا لي فأمرتُ بطلبه فكأنَّ البيداء أبادَتْهُ .

<sup>(</sup>١) م، فيا : سقطت و مائة ۽ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ م ، فيا : على . ْ

<sup>(</sup>٣) الحمَّازة : الناقة ﴿ القاموس : حمَّز ﴾

<sup>(</sup>٤) زرود: رمال بين التعلية والحزيمة بطريق الحاج من الحكونة. وفي زرود بركة وقصر وحوض، قالوا: أول الرمال الشيحة ثم رمل الشقيق، وهي خمسة أجبل: جبلا زرود وجبل العز" ومربخ وجبل الطريدة. انظر معجم البدان ١٣٩/٣٠٩ (٥) البيت في الصناعتين ص ١٧١، وهو غير منسوب.

ورُويَ أَنَّ يَزِيدَ بِنَ رُويْمٍ الشَّيْبانِ '' ، وكانَ رجلاً مِسْياعا '' فأراحَ إِبلَهُ ذاتَ لَيلة مِن المَرْعَى على أبيهِ ، فقال له أبوه: لَمْ تُعَشّها ؟ فقال : بَلَى قد فعلت ، فدفع أبوه ثوبَه في وجوهِ الإبلِ فنفَّرها وصرفَها إلى المرعى وقال: أحسِنْ عَشاءها ، فقال الغلام : إني لا حسِب غيرَك سَيبيت ربَّها . فلما صار إلى الموضع الذي يُعَشِّي لا حسِب غيرَك سَيبيت ربَّها . فلما صار إلى الموضع الذي يُعَشِّي إبلَهُ فيه ، مَرَّ به سِرْحانُ بن أرطأة "السَّعديُّ في مِقْنَب إناهُ ، فساق الإبلَ وأخذ الغلام فأوثقَهُ شدًا على بعض تلك الأباعر فرفع الغلام عقير تَهُ (" وأنشَد :

فَقْدي لَهَا شَجَنُ من الْأَشجانِ سَقَطَ العَشاء به على سِرحانِ ثَبْت الجَنان مُعاودِ التَّطْعَان (٧) يا وَيْحَ أُمّ لِي عليّ كرية ٍ

إِنَّ الذي تَرْجِينَ نَفْعَ إِيابِهِ

سَـقَطَ العَشاءُ به على مُتَقَمِّر [٦]

<sup>(</sup>١) يزبد بن رويم (٠٠ ـ نحو ١٠ ق ه/٠٠ ـ ٦١٣ م) بن عبد الله الشيباني: من فرسان بني شيبان في الجاهلية . يقال هو الذي قتل السليك بن السلكة انظر جمهرة الأنساب ٣٠٥، والزركلي ٢٣٤/٩

<sup>(</sup>٢) رجل مسياع : وهو المضياع للمال ، وأساع ماله : أضاعه .

<sup>(</sup>٣) ليست ﴿ بَنْ أَرْطَأَهُ ﴾ في الأصل ، وهي في باقي النسخ .

 <sup>(</sup>٤) المقنب من الحيل : جماعة منه ومن الفرسان . « الناج » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل كنب نحتها ﴿ صُوتُهُ فِي غَنَاتُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) م: منتقم، وفيا متنمر . والمنقمر : من تقمر الصيّادُ الظيّباء والطير .
 بالليل ، إذا صادها في ضوء القمر . (٧) في الأصل : التعطان ، خطأ الناسخ .

فلمَّا سَمِعَ سِرِحانُ بِنُ أَرَطَأَة شِعرَهُ قالَلهُ أَشَاعِرِ؟ قالَ : نَعَمُ الْأَمْلِ : « وقعَ خَلُوا عنهُ ، فأَطلقهُ وردَّ عليه ِ إِبلَهُ . وقو لُهم في المَثَلِ : « وقعَ العَشاءُ به على سِرِحان » قيل : السرحانُ ها هُنا الذِّئبُ ، وقال : قوم : بل هو سرحانُ بنُ مُعَتَّبِ الغَنَوي ، وكان قد أغارَ على أبل نُصَيْحة الاسدي ، فقال أخوهُ هَز يلةُ بنُ مُعَتَّبٍ : إبل أنصَيْحة أنَّراعي إبله سقط العَشاءُ به على سِرحانِ البيعة نصيَّحة أنَّراعي إبله سقط العَشاءُ به على سِرحانِ سَقط العَشاءُ به على سِرحانِ سَقط العَشاءُ به على سِرحانِ والرِّواية الصحيحة ما ذكرناه أوّلاً ". ولولا الشِعرُ والشاعِرُ، لَذَهبَتِ النفسُ والآباعرُ .

<sup>(</sup>١) سقطت وقال نعم ، من ك . (٧) م : سقطت و أولا ، .

<sup>(</sup>٣) لفظة « حسن » كورت في الأصل . (٤) م ، فيا : عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) عويف الفزاري ( ٠٠ - نحو ١٠٠ ه/٠٠ - ٢١٨ م) وهوعوف، ريقال له عويف بن معاوية بن عقبة ، من بني حذيفة بن بدر ، من فزارة : شاعر ، كان من أشراف قومه في الكوفة . اشتهر في الدولة الأموية بالشام ، ومدح الوليد وسلمان ابني عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . انظر سمط اللآلي ٢١٤ ، وخزانة البغدادي ٣/٨ ـ ٨٨ ، والمرزباني ٢٧٧

<sup>(</sup>٦) م ، فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .

أقول لِفِتيان كِرام تَرَوَّحُوا على الجُرْد ِفي أَفُواهِم ِنَّ الشَكَائِمُ قِفُوا ('' وَقْنَـةً مَنْ يَحْيَ لاَيَخْزَ بعدها

ومن يُختَرَمْ الله تَتَّبَعْ اللوائِمُ وما أنت إِنْ با عَدتَ نفسَكَ عَنْهُمْ لِلتَسلمَ منها ، آخر الدَّهر سالِمُ فقال : يا مُفَظَّل أَعِدُ . فأعدتُ ثلاثاً ، فتمطَّى في رَكْبِهِ حتى قلتُ تَقَطَّعَتْ ، وحملَ مرَّةً بعدَ مرةٍ يقتلُ في كُل واحدة النفسَ والعَشْرَةَ إلى أَن حَمَلَ فلم يَعُد . وقيل : جاءهُ سهمْ عائر اللهُ فذبحَهُ .

وحكى شُرَ حبيل بنُ معن بن زائدة قال : كنتُ بطريق ِ مكة َ فَسِرْتُ تَحْتَ 'قبّة ِ يَحْيَى بن ِ خالد ، وعديله أبو يوسُف القاضي إذْ أقبل رجل على نجيب ، فأنشدَ شِعْرا لم يَرْضَهُ يحيى ، وقال له : ألم أنْهَكَ عن قول ِ مثله ؟ هَلا أَفُلتَ كما قال الشاعر '' : بنو مَطَر ِ يوْمَ اللَّقاءِ كَأَ نَهمْ أُسُودٌ لَهَا في غِيل ِ خَفَّانَ أَشْبُلُ بَنو مَطَر ِ يوْمَ اللَّقاءِ كَأَ نَهمْ أُسُودٌ لَهَا في غِيل ِ خَفَّانَ أَشْبُلُ

<sup>(</sup>١) م: قف.

<sup>(</sup>٧) اخترمه : أهلكه ، واخترمه المرت أخذه . ﴿ القامرس : خرم » .

<sup>(</sup>س) العائر من السهام والحجارة: الذي لايدرى من رماه و اللسان : عور ».

<sup>(</sup>٤) الأبيات كلما في عيار الشعر ٢٧ ، وفي البيت الثاني : ﴿ مِسَالِيلَ ﴾ في الإسلام ... ، وفي الثالث : ﴿ مِ المانعون ، الجار ... ، والبيت الأول في لباب الآداب لابن منقذ ٢٦٥ ، وفيه : في ﴿ بِطن ، خَفَّان ... ، والأغاني ٢٣/٩ ، والأبيات منسوبة إلى مروان بن أبي حقصة .

لَهَامِيمُ فِي الإسلام سادوا ولم يَكُنْ

لَاوَّ لَهُمْ فِي الجِاهِلِيـــهُ ِ أُوَّالُ

هُمُ يمنعونَ الجارَ حتى كأَ نَمَّا لَجَارِهِمُ بَيْنَ السِّماكَيْن مَنْزلُ هُمُ القومُ إِنْ قالوا أصابوا وإنْ دُعُوا

أجابوا وإن أعْطَوْ ا أَطَابُوا وأَجْزَلُوا(١)

ثلاث بأمثال الجبال خلومهم

وأحلامُهمْ منها لَدَى الرَّوعِ أَثْقَلُ "

وما يستطيعُ الفاعِلونَ (٣) فَعالَهُمْ

وإنْ أحسَنوا في النَّابياتِ وأجمَلوا

فقال أبو يوسُف ليحيى: يِللهِ درُّ قائلِهِ ! لِمَنْ هـذا الشَّعْرُ ؟ فقال يحيى: لمروانَ بن ِ أبي حَفْصَة في والدِ هذا الفتى، ورَمَقَني بطَرْفِهِ ، فالتفت أبو يوسف إليَّ وقال: من أنت يا فتى ؟ فقلت : شُرَحبيل بن معن بن زائدة . قـال شَرَحبيل : فوالله ما أَعْرِفُ دخل على قلبي سُرور أعظم من سروري بذلك، ولا مَرَّتْ على ساعة أطيب من تلك السَّاعة .

<sup>(</sup>١) العمدة ٣/٩٥ (٢) في عيار الشعر ٣٧، ، وروايته فيه :

ثلاث بأمثال الجبال حباهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل والقصة مذكورة. (٣) م: الغافلون.

وقيلَ لمَّا بلغَ عَلْقَمَةَ قولُ الْأعشٰى : تَبيتونَ في المشْتَى مِلاءً بُطونُكمْ

وجاراً نَكُمُ غَرْثَى يبيِتْنَ خَائصًا''

بَكى ، ولعلَّه لم يَبْكِ عندَ حلول النوائب وقراع المصائب ، ولو عايَنَ المَوْتَ في الحروبِ ، ومُنازَلَةَ الابطالِ عند الكروب.

وقيل: إنَّ المنصورَ مَرَّ بقَبْرِ الوليدِ "أَبْنِ عُقْبَة بِن أَبِي مُعَيْطٍ فَأَكْثَرَ مِن لَعْنَتِهِ وقال: هو أُوَّلُ مِن شَبَّ الحربَ "" بين بني عمد مناف يقوله:

بني هاشم ِ رُدُّوا ثيابَ ابن ِ أُختِكُم ولا تَنْهَبُوهُ ، لا تَحِلُّ مناهِبُهُ (١)

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان الأعشى ط مكتبة الآداب ق ١٩ ، ب ١١ . غرثي : جاع « القاموس : غرث » .

<sup>(</sup>٧) الوليد بن عقب قر ٥٠٠ – ٦١ ه / ٠٠٠ – ٦٨٠ م) بن أبي معيط ، أبو وهب الأمري القرشي . من فتيان قريش وشعرائهم . وهو أخو عثاف بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح كة وولي صدقات بني المصطلق وبني تغلب ، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص مات بالوقة . انظر الإصابة ت ٩١٤٩ ، والأغانى طبعة الدار ١٢٢ – ١٥٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتب فوقها ﴿ الحربين ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) الأبيات في الأغاني ٥/٠١٠ طبعة دار الثقافة ، وفي البيث الأول :
 ( ردّوا سلاح ، . . .

بني هاشم كيفَ الهوادةُ بَيْنَنا وعندَ على دِرْعُـهُ ونجائِبُهُ هُمُ قَتَلُوهُ كَيْ يَكُونُوا مَكَانَـهُ كَاغَدَرَتْ يُومَا بِكِسْرَى مَرَازِبُهُ ولم يَكُنْ معاويةُ بالذي يُحَدِّثُ نفسَهُ بخلافٍ على للهُ عنه ولا يَهُمُّ بمنازعتِهِ ولا يُدانيهِ في مَفْخَرِ إلى أَنْ كَاتَبَهُ هـذا ، وأشارَ بيدِهِ إلى قبر الوليد بن عُقبة ، (١) بقوله : أَلَا أَبْلِـغ معاويةَ بنَ حَرْبٍ ﴿ فَإِنَّكَ مِن أَخِي ثِقَـــةٍ مُليمُ قطعتَ الدُّهر كالسَّدمِ المعنيُّ تهـــدُّرُ في دمشقَ وما تريمُ وإنَّكَ فِي الصَّتَابِ إِلَى عَلَى ۚ كَدَابِغَةِ وَقَـدَ حَلِّمَ الْأَدِيمُ " فلو كُنْتَ القتيلَ وكان حيًّا لَشَمَّرَ ، لا أَلَفُّ ولا سَؤُومُ فَهِزَّهُ بَهِذَا الشَّعِرِ وحرَّكَهُ ، وهيَّجَهُ بِهِ وهَجْهَجَهُ ٣ ، إلى أَنْ شَمَّر عن ساقِهِ ، وصرَّحَ بعدَ نِفاقِه ، . هذا آخرُ كلامِ المنصور . وروَى جَهاعَةُ من الشيعـةِ أَنَّ عليّــــاً رضيَ اللهُ عنهُ لمْ

يطالَبْ بيدَمِ عُثَانَ ، مع براءتِهِ منهُ ، وقولِه : واللهِ ماقتلتُ عثانَ ولا مالاتُ على قتلِهِ ، إلاّ بتحريض حسّانَ بن ِثابتٍ وقولِه :

<sup>(</sup>١) م ، فيا : سقطت د بن عقبة ، .

<sup>(</sup>٣) الأديم : الجلد . وحيلمَ الجلد : وقع فيه الحَـلَـمُ والتاج : حلم ه .

<sup>(</sup>٣) هم مه : هـ عمد و القاموس : هم يج ، .

يا ليت شِعْري و لَيْتَ الطَّيرَ تُخبرُ ني

ما كانَ بينَ عليّ وابن ِ عَفَّانا '' لتسمَعَنَّ وشيكا في ديارِهمُ اللهُ أكبرُ يا ثاراتِ عُثَانا وقيل: كانَسببخروج ابن الأشعث ''على عبد الملك بن مروان

قول الشاعر:

أَفِي اللهُ أَمَّا بَحْدَلُ وابنُ بَحْدَلِ فَيَحْيَا وأَمَّا ابنُ الزُبَيْرِ فَيُقْتَلُ فَقَالَ لا واللهِ وطلبَ دَمَ آلِ الزبيرِ وكان منه ماكان.

ومن طريف ما وقفت عليه من تأثير الشعر ما حدَّ ثني به بعضُ المشايخ ، يَرْفَعُه إلى يَعْلَى بن مُحمَّد الأَعْرَج ، قالَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/٣ وهما البيتان ٣ و ٥ من القصيدة رقم ٢٠. وقد ذكر المحتق في التعليقات ٢٠/٣ عن كامل ابن الأثير وعن الاستيعاب لابن عبد البو أن البيت رقم ٣ زيادة زادها أهل الشام ولم ير هذان المؤلفان لذكرها وجها . وفي ديوانه ت: البرقوفي جاء في هامشه أن هذا البيت مدسوس على حسان وليس له، وفيه (البيت الأول) بل ليت ... ما كان شأن علي وابن عفانا .

<sup>(</sup>۲) ابن الأشعث ( ٠٠ - ٥٥ ه / ٠٠ - ٢٠٥ م) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي: أمير من القادة الشجعان الدهاة . وهو صاحب الوقائع مع الحجاج الثقفي وخالفه في غزو بلاد رتبيل فيا وراء سجستان وبايعه وجاله على خلع الحجاج عامل عبد الملك ثم خلعوا عبد الملك بن مروان وكائ الظفر حليف ابن الأشعث ، ثم بدأت جيوشه بالهزية فلجا إلى رتبيل فقتله وبعث برأسه إلى الحجاج . انظر ابن الأثير ١٩٢/٤ ، والطبري ١٩٩/٨

الراوي عنه : حدَّثَنَا إملاء من حفظه في يوم الاربعاء رابع عشر من "ذي القعدة من سنة أربعين وخمسانة ، قلا الله عشر من "ذي القعدة من سنة أربعين وخمسانة ، قلا الله حرج الوليد بن طريف الشاري الشَّيْبَاني " وعات في نواحي العراق ، أرجف أهل " بغداد به ، وتحدَّث الناس فأ كثروا ولم يكن له كُفؤ في ردِّ شَعْبيهِ وسدِّ خَلِهِ إلا ابن عمِهِ وهو يزيد بن مَزْيد الشَّيباني " ابن أخي أبيهِ بغير فصل ، فاستحضر أو وزير الخلافة وأنشده على عادة العرب يُنخيه ، ويسْتَنْصِر به ، فكان ما أنشده :

<sup>(</sup>١) م : سقطت د عشر ، .

<sup>(</sup>٢) الوليد بن طريف ( ٠٠ – ١٧٩ ه / ٠٠ – ٧٩٥ م ) بن الصلت التغابي الشيباني : تائر من الأبطال كائ رأس الشراة في زمنه . خرج بالجزيرة الفرانية سنة ١٧٧ م في خلافة هارون الرشيد وحشد جمرعاً كثيرة . فسيّر إليه الرشيد جيشاً بقيادة يزيد الشيباني فقتله هذا بعد حرب شديدة . انظر وفيات الأعيان ١٧٩/٢ ، والطبري ١٥/١٠ ، والكامل ٢/٧٤

<sup>(</sup>٣) سقطت « أهل » من الأصل .

<sup>(</sup>٤) يزيد بن مَزْيد الشيباني ( ٠٠ – ١٨٥ ه / ٠٠ – ١٠٠ م ) أبو خالد: أمير من القادة الشجعان . كان واليا بأرمينية وأذربيجان ، وانتدبه هارون الرشيد لقتال الوليد بن طريف الشيباني عظيم الحوارج في عهده ، فقتل ابن طريف وعاد إلى أرمينية . انظر خزانة البغدادي ٤/١٥ ، ووفيات الأعيان ٢٨٣/٢ ، وتاريخ بغداد عاد ٢٨٣/٢ ،

إذا دُعيت في المُعْضَلة الله عَلَمْ الله المُعْضَلة أَوْفي على العُضَل الرَّ الخِلافة مُرساة إلى جَبَل وأنت وابنُك رُكنا ذلك الجَبل الفخر فَمَا لَكَ في شَيْبانَ مِن مَشَل كذاك ما لِبَني شَيْبانَ مِن مَشَل وَشَرَعَ الوزيرُ في كلام يُرَعِّبُهُ فيه ، ويَعِدُهُ ، بما يكونُ في مَطَاويه ، فقال له يزيد : كُف يا مولانا فقد كَفَيْت وكُفيت ، ونهض وقد حَرَّكهُ الشِّعرُ وهزَّهُ طربا مجرُّ أذيالَه ، وبَرزَ في جماعتِه لوقتِه إلى قتالِ الوليدِ ، فلقيه ووقع الطرّاد ، وارتفع العَجاج ، فنصره الله على الوليدِ فقتله ، بعد ماكان الوليدِ يَكُرُ على الحيل ويردُ هوادِيها على أعجازِها ويرفع عقيرته ويُنادي :

أنا الوليدُ بنُ طريفِ الشَّارِي قَسْوَرَةٌ لا يُصْطَلَى بنارِي أَنَا الوليدُ بنُ طَرِيفُ الشَّارِي أَخْرَجَنَى من دارِي (''

ولمَّا وقعَ إلى " الأرض رَكبَتْ أختُهُ ولبيسَتْ دِرْعَهَا وخرَجَتْ مُبارِزَةً ، فنظرَ إليها يزيدُ قاتِلُ أخيها وابنُ عَمِّها فناداها : يا هناة أُلْقِي الرُّمحَ من يدكِ وارجعي إلى خِبائِكِ ، هَتَكْتِ الحرائرَ ، ليسَ هذا" بقام للنساء ، فركزَتْ رمحَها في الأرض

<sup>(</sup>١) القسررة : من أسماء الأسد . وانظر الأبيات في الأغاني ط . الثقافة ٨٧/١٢ (٣) م : « وقت » خطأ . وليست « إلى » في ك . (٣) م : سقطت « هذا » .

وأسندَتْ رأسَها إليهِ واستَعْبَرَتْ ، وأنشدَتْ تَرْثِي أَخاها :'' لَئِنْ كَانَ أرداهُ يزيدُ بنُ مَزْيدِ فَرُبَّ زَحوفٍ يُبْتَلَى بـِزَحوفِ أَيَا شَجَرَ الخابورِ مالكَ مُورِقا '''

كأنّك لم تَحزَن على ابن طريف فَقَدْناهُ فِقْدانَ الربيع فَلَيْنَنا فَدَيْناهُ من دَهمائِنا بألوف فتى لاَيعُدُ الزّادَ إلاّ من التُّقٰى ولا المالَ إلاّ مِن قَنا وسيوف ولا الحيلَ إلاّ كلّ جرداء شَطْبَة وكلّ حصان باليدين عسوف ثم رَجَعَتْ إلى خِبائِها تنوحُ وتندُبُ أخاها مع نسائِها ».

وأقولُ : للهِ دَرُّ ثلاثةِ أبياتٍ حَمَلَتِ الرجلَ على قَتْـلِ ابن عِمِهِ ، وقطْع ِ رَحمِـهِ ، ولو كانَ الكلامُ الذي في الشَّعرِ منثوراً لما هَزَّهُ ، ولا حَمَلَ من أجلِهِ بَزَّهُ ، ولا قتلَ ابنَ عَمِهِ ولا ابترَّهُ ، واللهُ يعفو عن المذنبين .

<sup>(</sup>١) الأبيات في الأغاني ط. الثقافة ٨٦/١٢ ، وفيه البيت الأول :

د فإن يك ، أرداه يزيد بن مزيد ( فيا رب خيل فضها وصفوف ،
وفي الثالث : ( فقدناك ، . . و فديناك ، . . . وفي الرابع : فتى لا د يجب ،
الزاد . . ، وفي الحامس : باليدين ( غروف » . والبيت الثاني في اللسان (خبره .
والحابور : نهو بالجزيرة . العسوف : الظاوم ( القاموس : عسف » .

<sup>(</sup>٢) في الأصول كلها ﴿ مورق ﴾ ولم نعثر على وجه لها .

وقال يحيى بنُ خالد : سأَلني رجلُ من بني أمية أن أوصِلَهُ إلى الرشيد ، فَقُلْتُ لَهُ : إنَّ أميرَ المؤمنين مُنْحَرفِ عن كلِّ مُنْتَسِبِ إلى أُميّة ، وحَنقُهُ عليهم وسوة اعتقاده فيهم مشهور ، فإن كانت لك حاجة غير هذه فأنا أقضيها لك "، فأبي إلا إيصاله إليه . فَعَرَّفتُ الرشيدَ ما كان من التاسه وجوابي له ، فأمر بإحضاره ، فَلمْ أرْتَبْ أَن يُمْسيَ مَقْتُولاً ، فلمًا مَثلَ بين يديه أنشده :

يا أمينَ اللهِ إِنِي قَائِلُ قَوْلَ ذِي عَقْلٍ ودِينٍ وأَدَبُ لَكُمُ الفضلُ عَلَيْنَا وَلَنَا بِكُمُ الفضلُ عَلَى كُلِّ الْعَرَبْ عَبْدُ شَمْسِ كَانَ يَتَلُو هَاشِمًا وَهُمَا بَعْدُ لَامِّ وَلَابُ عَبْدُ شَمْسٍ عَمَّ عَبْدِ المُطَلِّبُ فَصِلُوا اللَّرْحَامَ مِنَّا إِنَّمَا عَبْدُ شَمْسٍ عَمَّ عَبْدِ المُطَلِّبُ فَقَالَ لَهُ الرَّشِيدُ : صَدَقْتَ ، مَتَأْثُرًا بِقُولُه ، وقد عَمِلَ الشِّعرُ فَقَالَ لَهُ الرَّشِيدُ : صَدَقْتَ ، مَتَأْثُرًا بِقُولُه ، وقد عَمِلَ الشِّعرُ فِي نَفْسِهِ ، وأمرَ له بأربعينَ ألف دِرْهَمٍ . قال يحيى : ولولا الأبياتُ لأمرَ بأخذ رأسه .

وحكى مروانُ بن أبي حَفْصة قال : خرجتُ أريدُ معنَ ابنَ زائِدةَ ، فَضَمَّني الطريقُ وأعرابيا فقلت له : أبنَ تريدُ ؟ قال : هذا الملك الشَيْبانيَّ ، قلتُ : فما أهْدَيْتَ إليهِ ؟ قال :

<sup>(</sup>١) م: سقطت ( لك ) .

بَيْتَيْنِ ، قلت : فقط اقال : إني قد جَمَعْت فيها ما يسره ، فقلت : هاتها ، فأنشدَنى :

مَعْنُ بنُ زائِدةَ الذي زيدَتُ بهِ

شَرَفًا على شَرَفٍ بنو شَيْبانِ"

إِنْ عُدَّ أَيامُ الفَعالِ فإنَّهَا يَوْماهُ يَوْمُ ندَّى ويَوْمُ طِعانِ قال : ولى قصيدةٌ قد حُكْتُها بهذا الوزن ، فقلتُ : يا هذا ، تأتى رجلاً قـــد كَثُرَتْ غاشيتُه وكَثُرَ الشُّعراءُ ببابيهِ ، فمتى تَصِلُ إليه ؟ قال : فقُلْ ، قلتُ : تأخذُ منى بعضَ ما أمَّلْتَ بهذين البيتين وتنصرفُ الى رَحْلِك ، قال : فكم تبذل ؟ قلتُ : خمسنَ دِرْهَما ، قـال ما كنتُ فاعِلاً ولا بالضَّعْفِ ، قال : فلم أَزَلْ أَرْفُقُ بهِ حتى بذلتُ له مائةً وعشرين دِرهما فَأَخذَها وَانصرَفَ . فقلتُ : إنى أَصْدُقُكَ ، قال : والصِّدْقُ بك أحسنُ ، قلتُ إني حكتُ قافيةً توازنُ هذا الشعر وإني أريدُ أَن أَضَمَّ هذين البّيتين ِ إليها ، قال : سبحانَ اللهِ ، قد عَلِمْتُ ولقد خَفْتَ أمراً لا يبلغُكَ أبداً . فأتيتُ معنَ بنَ زائدةٍ وَجَعلتُ البيتين في وسط الشعر (٣ وأنشدتُ لهُ فأُصغَى نحوي ، فواللهِ

<sup>(1)</sup> البيتان في الموشح ٣٩٣ ، ومعجم الشعراء للمرزباني ٣١٨

<sup>(</sup>٢) م: القصيدة.

ما هــو إلا أن بَلَغْتُ البيتينِ فَسَمِعَها فما تمالكَ أن خرَّ عن فرُشِهِ حتى لَصِقَ بالأرضِ ثم قال : أعِدِ البَيْتَيْنَ ، فأَعدتُها ، فنادَى : يا غلامُ ، ائتنى بكيس فيه ألفُ دينار ، فما كان إلا لفظهُ وكيسهُ ، فقال : صبَّها على رأسه ، ثم قال : هات عشرين "أوباً من خاص كُسُوتي ، ودائبتي الكذا و بَغْلِي الكذا ، فانصر فت مجباءِ الأعرابي "لا حِباءِ معن .

ولمَّا مدح أبو تمام الطائيُّ أحمدَ وَلَدَ المُعتصم ِ بكلمتهِ التي أوُّلُهِا :

ما في وقوفِكَ ساعةً من باس ِ تَقضي ذِمامَ الأَرْبُع ِ الأَدْراسِ '' فلما وصل إلى قوله :

إقدامُ عَمرو في سَماحةِ حاتِم ('' في حِلْم أَحْنَفَ في ذَكَاهِ إِياسِ '' قال له بعضُ الحاضرين ، وهو يعقوبُ الكِنديّ : كيفَ تُشَبّهُ ولد أمير المؤمنين بأعراب أجلاف وهو أشرفُ منزلةً وأعظمُ

<sup>(</sup>١) م : سقطت عبادة : « ثم قال أعد البيتين ، .

<sup>(</sup>٢) م، فيا: سقطت «عشرين». (٣) ليست لفظة و الأعرابي»

في الأصل . والحباء : العطاء بلا من ولا جزاء ﴿ اللَّمَانُ : حبًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ديرانه ٢٤٣/٢ ، ق ٨٥ (٥) فيا : سقطت و حاتم ، .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢٤٩/٢ ، والبيت أيضاً في المرشع ٥٠٠ ، وفيه عمرو هو عمرو ابن معد يكرب ، وإياس بن معاوية كان قاضياً بالبصرة يوصف بالذكاء .

مَحَلَّةً ؟ فانقطع وأطرقَ ثم رفع رأسَهُ وأنشدَ مُرْتَجِلًا : لا تُنْكِروا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهَ (۱)

مَثَلًا شَروداً في النَّدٰى والباس ٢٠٠

فَاللهُ قد ضَرَبَ الْأَقلَّ لنورِهِ مَثَلًا من المِشْكَاةِ والنَّبْراسِ (") فاللهُ قد ضَرَبَ الاقلَّ لنورِهِ مَثَلًا من المِشْكَاةِ والنَّبْراسِ فاهتزَّ لذلك (أ) طَرَبًا وبُهِيتَ له مُتَعَجِّبًا ووقَّعَ لهُ بالموصِل إجازةً.

وقد وهب المَوْصِلَ شرفُ الدولة مُسلِمُ بنُ قريش لِبعض شُعرائِهِ وارتحلَ عنها فقيلَ للِشَّاعر إنها لا تَبْقَى عليك فلو بيغتَها لنوَّابِ الأميرِ لكنتَ مُوفقا ، فا بتّاعوها منه بعشرينَ الفي دينار . فلما بلغ شرف الدولة ذلك قال : اثتُوني به ، فلزرمَ أذنَهُ وقال : قبضتَ المالَ ؟ قال : نعم ، قال : وأنت راض ؟ قال : أجَلْ واللهِ ، فعركَ حينئذِ أذنَهُ وقال له : يا دَيُّوث لقد بعت رخيصا هلاً لزمت يدك وطلبت مائة ألف دينار ، فما كان لهم غنالا عن دفع المال إليك .

<sup>(</sup>١) فيا : سقطت ﴿ مَنْ دُونُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٥٠/٢، والعمدة ٢٨١/١، وقد جاء فيه : « المثل الشرود: أي سائر لا يرد كالجمل الشارد الذي لايكاد يعرض ولا يرد ، وزعم قوم أن الشرود ما لم يكن له نظير كالشاذ والنادر » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٥٠/٢ ، وفيه المشكاة : الكو"ة ليست بنافذة . وفي القرآن الكريم : « مثل نوره كمشكاة » ، والنبراس المصباح .

<sup>(</sup>٤) م: سقطت ﴿ لذلك ﴾

وهذه الحكاية هكذا رَواها لي والدي رضي الله عنه ، وكم يذكر لي الشّغر ولا الشاعر . قال رحمه الله : حدَّ ثني بذلك وعم والدي محمّد بن عُبَيْدِ اللهِ العَلَويّ الحُسيني قال : حدَّ ثني المهذّب أبو الحسن عليّ بن مُسْهِ و الكاتب بذلك في شهور سنة إحدى وثلاثين و خسمائة ، وكان ابن مُسْه و يحدح بني مُسلم ابن قريش ويخدمهم ، وروى لي أن أبا القاسم الحسن بن هانى المغريّ الآندلس ، فلما سَمِع المغريّ القادلي مروان بالآندلس ، فلما سَمِع المُعرِّ العَلَويّ شِعْرَهُ ، أنفذ إليهِ فأوفده عليه رغبة في الآدب، المُعرَّ العَلَويّ شِعْرَهُ ، أنفذ إليهِ فأوفده عليه رغبة في الآدب، ومنافسة على شَرف الرُّتَب ، فلماً اتصّل مجدمته مدَحه عدائح ومنافسة على شَرف الرُّتَب ، فلماً اتصّل مجدمته مدَحه عدائح

منها: الحبُ حَيْثُ المَعْشَرُ الأعداءُ"

ومنها: تَقَــدُّمْ نُخطـا وتأَخَّرُ نُخطـا"

ومنها: أقولُ دُمَّى وهي الحِسانُ الرَّعابيبُ (٥)

ومنهـا: هَـلُ كَانَ ضَمَّخَ بِالْعِبِيرِ الرِّيحَالَ"

ومنها: سَرَى وَجِناحُ الليلِ أَسحمُ أَفتحُ

<sup>(</sup>١) فما ، م : سقطت و بذاك ه .

<sup>(</sup>٢) م ، فيا : سقطت ﴿ أَبَّا ﴾ . ﴿ (٣) ديوانه ط.صادر ١١

<sup>(</sup>٤) ديوانه ط . صادر ١٧٩ ، وفيه : ﴿ أَوْ تَأْخُبُّر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ط صادر ٢١ (٦) ديوانه ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٧) ديوانه ط.صادر ٣٥ ، وفيه : ﴿ اقْتُمْ أَفْتَحْ ﴾ .

أَلاً طَرَقَتْنَا والنُّجومُ رُكودُ" ومنها: أقوى المُحَصَّبُ من هادٍ و من هيدِ ٢١) ومنها : أَلْوَلُوْ ۚ دَمْعُ هَذَا الغَيْثِ أَمْ نُقَطُ ۗ ومنها : قد سارَ بي هذا الرِّكابُ فأُو ْجَفالْ ا ومنها : قُمْنَ فِي مأتم على العُشَّاقِ" ومنها : أريَّاكِ أَمْ رَدْعُ من المسك صائكُ ومنها: قد مَرَرْنا على مغانيك تلك" ومنها : أَتَظُنُّ راحــا في الشَّمالِ شَمُولاً '' ومنها : يوم عريض في الفَخَارِ طويل (١٩١ ومنها : قامَتْ تَميسُ كَمَا تَدَافَعَ جَدُولُ (١٠) ومنها: أصاَجْتُ فقالَتُ وقعُ أجردَ شَيْظُم ِ (١١١ ومنها :

سَقَتْنَى بِمَا مَجَّتُ شُدوقُ الأراقِمِ (١٢) ومنها :

<sup>(</sup>٢) ديوانه ط. صادر ص ٢٢ (١) ديوانه ط. صادر ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) ديوانه ط. صادر ص ٨٤

<sup>(</sup>٤) ديوانه ط. صادر ص ٨٨ ، وفيه : ﴿ هَذَا الزَّمَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ط. صادر ص ٩٩ (٦) ديوانه ط. صادر ص ٩٩

<sup>(</sup>۷) دیرانه ط. بیزوت ۱۸۸۹ ص ۱۳۲ (۸) دیرانه ط. صادر ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٩) دروانه ط صادر ص ١٠٧

<sup>(10)</sup> ديوانه ط. صادر ص ١٣٧ (١١) ديوانه ط. صادر ص ١٥٢

<sup>(</sup>١٢) ديرانه ط. صادر ص ١٤٧ ، وفيه : ﴿ شَفَاهُ الْأَرَاقَمِ ﴾ . .

ومنها: هَـلُ من أَعِقُّــةِ عالج ِ يَبْرينُ الْ

فكانَ كُلَّمَا مدَحَه بقصيدة أعطاهُ ضَيْعَةً ، فلمَّا خرجَ مملوكُهُ جَوْهَرُ وأخذَ مِصرَ خرجَ المُعِزُّ ، فلمَّا جَلَسَ للهناء (" دخل عليه ابن هانيء واستأذنه في الإيرادِ فأذِن لهُ فأنشدَ قصيدةً مقول منها :

أَلاَ إِنَّمَا الْآيَامُ أَيَامُكَ التي لَكَ الشَّطْرُمِن نَعْمَائِهَا وَلَنَا الشَّطْرُ "" التفت إلى وزيره وقال: اكتبوا له بالاسكندرية وَسلّموها إليه بيمَنْ فيها فهي شَطْر قد خصصناه به . هكذا كانت جوائز الشُعراء . وأعطى الأحوص عشرين ألف دينار لقوله:

وما كانَ مالي طارِفا من تِجارةٍ

وماكانَ ميراثاً من المالِ مُتلَدانًا

ولكن عطاة من إمام مُبَارَكِ

مَلاَ الْارضَ مَعروفاً وجُوداً وسُؤْدَدا

<sup>(</sup>۱) دیوانه ط. صادر ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ الْهَنَاءُ ﴾ وما أثبتناه عن باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ط. صادر ص ٩٨

<sup>(</sup>٤) البيتان في الأغاني ط. الثقافة ٨/٩ ، وفيه : ﴿ وَلَكُنَ عَطَامًا . . . ، ، وَالْمُوسُحُ ٢٩٧

وهي أبياتُ مشهورةُ وما أظنُّ أحداً من مُقَصِّري شُعراء الوقت يعجز عن قول مثلِها .

وكان زهير قد بلغ الغاية في مدح قرم بن سنان بن حارثة حتى ضَرَبَتِ العَرَبُ المثلَ بهرم في الجودِ لقولِ زُهير : إنَّ البخيلَ مَلومُ حيثُ كانَ ول...كنّ الجوادَ على عِلاَتِهِ هَرمُ (١) هو الجوادُ الذي (المعطيكَ نائِلَهُ عفواً ويُظْلَمُ أحياناً فَيَظَّلِمُ وأجمع أهلُ العِلمِ بالشَّعرِ أَنَّ أَمْدَحَ ما قالته العرب قولُ زهير : قَدْ جَعَلَ المُنْتَفُونَ الخَيْرَ من هَرمٍ

والسائِلُونَ إلى أبوابِهِ كُطرُقــا""

إِنْ تَلْقَ يُومَاعلى عِلاَّتِهِ هَرِمَا تَلْقَ السَّمَاحَةَ منهُ والنَّدَى خُلُقَانَ فَأَفْرِطَ هَرِمُ فِي عَطَائِهِ والبذل له حتى أَنَّ هَرِمَا أَقْسَمَ أَنَّ زُهِيرًا لا يُسلِّمُ عليه إلا أعطاهُ المالَ والإبلَ ، فتركَ زُهِيرَ للسَّلْمَ على هرم إبقاء وحياء من إفراطِهِ في العَطاهِ ، فكان زهيرٌ يَمُرُ بالنادي فيقول : ألا أنعِموا صباحاً ما خَلاَ هَرِمَا وخيرَكُم تركتُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩١ (٢) فيا : سقطت ( الذي ، .

<sup>(</sup>٣) م : والسائلين ، خطأ . والبيت في ديوانه ص ٤٩

<sup>(</sup>٤) ديرانه ص ٣٥، ورواية البيت فيه :

من يَلْقَ بوماً على علا تبه هنرياً للنق الساحة منه والنَّدى خُلُمُهَا

هكذاكان الشعراء يَسْتَحْيُونَ من صِلاتِ المدوحينَ وإحسانِ المُنعمين كما قال المعرّى :

لو انْخَتَصَرْثُم من الإحسانِ زُرْتُكُمُ

والعَذْبُ يُهْجَرُ الإفراطِ في الخَصَرِ (١)

ولمَّا دخل أبو الحَسَن عليُّ بنُ محمّد التِّهاميُّ '' على حسّانَ بن جرّاح الطائيِّ صاحبِ الشامِ أنشدَهُ كَلِمَتَهُ التي يقولُ في أُوَّلها : هَـل الوَّجدُ إلاَّ أَنْ تَلُوحَ خيامُها

فَيَقْضِي بإهداءِ السَّلامِ ذِمامُها

فلمًّا بِلَغَ إلى قوله:

أَلاَ إِنَّ طَيِّا لَلْمَكَارِمِ كَعْبَةٌ وَحَسَّانُ مِنْهَا رَكُنُهِا وَمَقَامُهَا تَقِلُّ لَكَ الْأَرضُونَ مُلْكَاوَأَهُلُهَا عبيدًا فَهِل مُسْتَكَثَرُ لَكَ شَامُهَا وهَنَهُ مدينةَ حَمَاةً وأعمالُها.

<sup>(</sup>١) البيت في شرح ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري ط . صادر ١٩٥٧ ص ٥٦ . الحصر : البرودة .

<sup>(</sup>۲) أبو الحسن التّبامي ( ٥٠ – ٤١٦ ه / ٥٠ – ١٠٣٥ م ) علي بن محمد بن نهد . شاءر مشهور من أهل نهامة ( ببن الحجاز واليمن ) زار الشام والعراق وولي خطابة الرملة . ثم رحل إلى مصر متخفياً فاعتقل وحبس وقتل سراً في حجنه . انظر ابن خلكان ٢٦٣/١،وتاريخ ابن الوردي ٢٦٣/١ والنجوم الزاهرة ٢٦٣/٤

ومن تأثير الشعر في الأنفس الآبيّة أن الظّاهر " بمصر كان قد عَزَل عن وزارتِه أبا القاسم ابن المغربي ، وانفصل عن البلاد المصرية واتصل ببلاد ميّافارقين "، واستوزر بعد المغربي عليّ بن أحمد الجَرْجرائيّ " ، فكان المغربين يواصل التّهاميّ بالصّلات والملاطفات حتى قَدِمَ عليه ومدّحه بقصيدة أوّلها : فؤادي الفداء لها "من قُبَب طواف على الآلِ مِثْدَل الحَبَب ثم قال فيها :

فَمَنْ مُبْلِغٌ مِصْرَ قولاً يَعُمُّ ويختصُّ بِالمَلِكِ المُعتَصَبُ لقدْ كنتَ فِي تاجِهِ دُرَّةً فَعُوِّضَ مَوْضِعَها المُختَلَبُ (١١٥٥) لقدْ كنتَ فِي تاجِهِ دُرَّةً

<sup>(</sup>۱) الظاهر الفاطمي ( ۳۹۵- ۲۲۷ ه/۱۰۰۵ - ۱۰۳۲ م ) علي بن منصور، أبو الحسن : من ملوك الدولة الفاطمية كانت له مصر والشام وخطبة افريقية . ولي بعد وفاة أبيه ٤١١ ه بعهد منه . اضطربت أحوال البلاد المصرية والشامية في أيامه . دامت دولته قرابة سنة عشر عاماً . انظر ابن الأثير ١١٠٥ ، وابن خلكان ١٩٦/٨ ، والزركان ١٧٦/٥

<sup>(</sup>٢) مِيافارقين : أشهر مدينه بديار بكر . انظر معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) على بن أحمد الجرجرائي ( ٠٠ – ٣٦٤ ه / ٠٠ – ١٠٤٥ م ) أبو القاسم نجيب الدولة : وزير من الدهاة ، ولد في جرجرايا في العراق وسكن مصر . وكثر النظلم منه في أيام الحاكم الفاطمي فاعتقل وأطلق ، واستوزره الظاهر الفاطمي ١٨٤ ه وأقره بعده المستنصر إلى أن توفي . انظر الوفيات ٣٦٧/١ ، والزركاي ٥٨/٥ (٤) فيا : سقطت ﴿ لها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) م، فيا: المخشلب. (٦) اختلبه: خدعه بلطيف الكلام.

فإن سُدَّ مَوْضِعُها لَم يُسَدَّ وإن نِيبَ عن مِثْلِها لَمْ يُنَبُ الْعُشُبُ الْعُشْبُ الْمَدِحا للسوداد ولَمْ آتِ مُمْتَدِحا للنَّشَبُ فَبِلْغَ الجرجرائيَّ قولُه فما زال يُعْمِلَ الحيلة حتى قدم التّهاميُّ مصر فحبسه وطال حبسه. ولَهُ أشعارُ كثيرة قالها في مَحْبَسِه مُصَدَ فحبسه وطال حبسه. ولَهُ أشعارُ كثيرة قالها في مَحْبَسِه مُن ذلك: مُنْ قدومِهِ المُعنْرُ من بادرةِ منظومِه ، فمن ذلك: لنفسِكَ أَمْ لا عُذْرَ قدد نَفِدَ العُذْرُ

بِذَا حَكَمَ المقدورُ إِذْ تُضِيَ الْأَمْرُ

يقولُ فيها :

جَنَيْتُ عَلَىٰ نفسي بِسَعْيي إليه مِنْ أَوْفَى مواثيقِهم عُذْرُ وَمَالِيَ مِنْ أَوْفَى مواثيقِهم عُذْرُ ومالِيَ مِنْ ذَنْبِ سِوَى الشَّعْرِ إِنَّنِي

لْأَعَلَمُ أَنَّ الذَّنْبَ فِي نكبتي الشُّعْرُ

(٢) النَّدُّ: ضرب من الطب.

أسيرُ لدى قوم بغير جناية الافي سبيل الله ماصنع الأمرُ وله من أخرى :

أَيَا مَنْ نَعَاهُ لَسَانُ القَرِيضِ وَكَالنَّدِ" يَنشُرُ مِنْ عَرْفِكِ يَعِزُّ عَلَى الدَّهْرِ مَا أَنتَ فَيهِ وَإِنْ جَـلَّ مَا بِكَ مَن صَرْفِهِ وضاعف "و جُديَ لمَّا سُجنْتُ مقالةُ مَنْ لَجَّ فِي عُنْفِكِهِ

(۱) فيا : سقطت و قدومه ، .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : ضاعفت .

يقولُ وبعضُ كلام السفير به يَقتُلُ إِنْ هُوَ لَمْ يُخْفِهِ أُهَـذا التَّهاميُّ من مكةٍ بير ِجْلَيْهِ يَسعى إلى حتفيه ة ضاف عليه ألم يَكْفِهِ أَلَمْ يكفِهِ أَنَّ ثَوْبَ الحيا وَظنَّ الْأُسنَّةَ من زِفْده أرادَ يطيرُ مطارَ المُلوك وأنتَ تُقَصِّرُ عن رَصْفِہِ أبالشِّمر ِ وَيُلَك تبغى العَلاءَ على منْتَر المُلكِ أو طَرْفِهِ ولَمْ تَكُ أَهْلاً بِأَن تَستَقِرًّ لأنَّـكَ أَنْزَرُ من شـاعِرٍ على خِسَّةِ الشُّعرِ في وَصْفِه (١) وأشْعَلْتَ جَمْرًا ولم تُطْفِهِ أرَقتَ دَمــا طالما صُنْتَهُ وأشفَيْتَ مُنْتظِراً للبَـوارِ وصَدْرُكَ حَرَّانَ لَم تَشْفِهِ إذا نَشِفَ العُودُ من مائِيهِ فذلكَ أَدْعَى إلى قَصْفِيهِ فامًّا طالَ حيسهُ أشارَ الجَرْجَرائيُّ إلى غُلامِهِ « لبيب » أن يَقْتُلَهُ فِي مَحْبَسِهِ فَدَخل إليهِ لبيبٌ ليلاًّ فَخَنقَهُ . ولولا الشِّعْرُ لَمَا تَأَثَّرَ بِهِ تَأَثَّرًا حَمَلَهُ عَلَى قَتَلِ النَّفْسِ وَالْخِلُودِ فِي نَارِ جَهَمٍّ . ولمُ يزل ِ ابنُ نَصْر ِ صاحبُ حَلبَ يُراسِــــــــــُ ابنَ حَيُّوس ِ الدِّمَشْقيُّ ('' ويواصلُهُ بالصِّلاتِ والأُعْطِيـاتِ والمُـلاَطَفاتِ حتى

<sup>(</sup>١) با: سقط البيت بكامله.

أَقْدَمَهُ إليهِ وأوفدَهُ عليه ، فلما قارَبَ حلبَ خرجَ في موكِبهِ وتَلقّاهُ ، وأكرمَهُ وحيّاهُ ، وأنزلَهُ دارَ ضِيافَتِهِ . وبعد أيام جلس في قلعة حلبَ جلوساً عامّاً وأذِنْ لنُوّابِهِ وأمرائِهِ وأصحابِهِ ووزرائِهِ ، فلمّا استقرّ الناسُ على مراتبيهيم استحضرَهُ وأجلسهُ بينَ يديْهِ فأنشده قصيدته التي يقولُ في أوّلها :

قِفُوا فِي القِلَى حَيْثُ انتَهَيْتُمْ تَذَمُّها

ولا تَقْتَفُوا مَنْ جارَ لمَّا تَحَكَّماٰ ''

(فاستدعى بكيس فيه ألفُ دينار فصبَّه عليه فالتقطّه الحاضرون) "مُّ استدعى بكيس آخر فيه ألفُ دينار ، وعشرين ثوبا ، وخلْعَة سَنِيَّة ، و فَرَسا بِطَوْق ذَهَبٍ وسِرْ فَسار ذَهَبٍ فأعطاه وكتب له ضيعة من أمّهات القُرى بحلب . فهذه كانت جوائزُ الشُّعراء .

ولقد اجتهـــدَ فَخْرُ المُلْكِ" أبوغالب بن خَلَفٍ الواسطيُّ

وكان أبوه من أمراء العرب.ولدونشأ بدمثق وتقرب من بعض الولاة والوزراء عدائمه لهم . توفي مجلب . انظر وفيات الأعيان ١٠/٢ ، والوافي بالوفيات ١١٨/٣ مدائحه لهم . توفي مجلب . انظر وفيات الأعيان ٢٠/٢ ، والوافي بالوفيات ٣٠٨/٣ م النظم القصيدة في ديوانه ٢/٨٥ ، نشر مجمع اللغة العربية بتحقيق المرحوم خليل مودم . (٢) فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) فخر الملك ( ٢٥٤ ـ ٧٠٧ ه/ ٩٦٥ ـ ١٠١٦ م ) محمد بن علي بن خلف، ==

للا دخل بغداد أيّام وزار تِهِ لَبه الدولة بن عضدها ، على أن يُدحه ابن نباتة "السَّعْدي فلم يفعل وقال له : إنَّ أحمد ابن إسحاق \_ يعني القادر بالله " \_ حظر عليَّ أن أمْدَح أحدا سواه . فلما بلغ القادر كلامه وكونه لم يُعبّر عنه بالإمام ولا بأمير المؤمنين ، ولا زاد على أن سَمَّاه ونسبه ، احتمل له ذلك مع امتناعه على ما كان عنده من المنافسة واالمُحاققة في مثله . ثم وسَّاله أن فخر المُلك إلى القادر وتقرّب إليه بأنواع التقرّب وساًله أن يأذن لابن نباتة في مدحه فاعتذر إليه وأبى عليه وقال : ما كان لشاعر الخلافة أن يمدح سواها ، فلمًا اعتاص وقال : ما كان لشاعر الخلافة أن يمدح سواها ، فلمًا اعتاص

<sup>=</sup> أبو غالب : وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي . مولده ومنشؤه في ديوان واسط . مدحه كثير من الشعراء . فتله سلطان الدولة لهفوة ارتكبها . انظر ابن خلكان ٢٥/٢ ، والزركلي ١٦٠/٧

<sup>(</sup>۱) إن نباتة السعدي ( ۳۲۷ ـ ۴۰۵ م ۹۳۸ ـ ۱۰۱۵ م) من شعراء سيف الدَولة ابن حمدات . مدح الماوك واتصل بان العميد ومدحه . قال ابن خلكان : معظم شعره جيد . توفي ببغداد . انظر وفيات الأعيان ۲۹۵/۹ ، وتاريخ بغداد . 77/۱۰

<sup>(</sup>٢) أحمد ابن إسحاق ، القادر بالله (٣٠٠٠ - ٤٣٢ ه / ٩٤٧ - ١٠٣١ م) الخليفة العبامي . ولي الحلافة ٣٨١ ه وطالت أيامه . كان حازماً مطاعاً محبوباً . هو آخر خليفة من بني العباس تولى الأحكام بنفسه . وهو من الحلفاء العلماء . انظر ابن الأثير ٩٤/٤ ، ٩٤٣ ، وقاريخ بغداد ٤٧/٤

على فخر المُلكِ مرامه ، وضع ابن حاجب النعمان فزور على ابن نبائة وقال: قد رسم لك أمير المؤمنين أن تمدح الوزير فخر المُلكِ ، فحضَر امتثالاً للامر ، فلما رآه فخر المُلكِ ، فحضَر امتثالاً للامر ، فلما رآه فخر المُلكِ بهض له قاءًا ورفع مجلسة وأحسن جائزتة وأعطاه من الثياب والذهب ما كم يُعْط شاعِر مثله . فانظر إلى منافسة هاد الوزير في اكتساب الثّناء ، واحتياله على تحصيل الحمد من الادباء ، وعزّة ذلك عند الأعمة الخلفاء ، رضوان الله عليهم . هكذا كأنت رغبات الرؤساء في الادباء .

وحدَّ ثَني والدي رضيَ اللهُ عنه قال : حدَّ ثني محمَـدُ بنُ محمَد بن عبيد اللهِ العلويِّ الحُسَيْنيِّ قال : حدَّ ثني أبو المَفاخِر الأبهريُّ قال : حدَّ ثني أبو يَعْلَى ابن الهَبَّارِيةِ (''الهاشميُّ قال : حدَّ ثني أبو يَعْلَى ابن الهَبَّارِيةِ (''الهاشميُّ قال : حدَّ ثنى أبو سَعْد العَلاء بنُ الحسن بن موصلاياً ''كاتب حضرةِ

<sup>(</sup>١) ابن الهبتارية ( ٤١٤ - ٥٠٩ ه / ١٠٢٣ - ١١١٥ م) محمد بن محمد بن صابح العباسي ، نظام الدين ، أبو يعلى ، المعروف بابن الهبتارية : شاعر هجاء . ولد في بغداد وأقام مدة بأصبهان وفيها الوزير نظام الملك وله معه أخبار . نوفي في كرمان . له تصانيف كثيرة . انظر وفيات الأعبان ١٥/٣ ، والوافي بالوفيات المراه ، والتجوم الزاهرة ٥/٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن موصلايا ( ٤١٢ ـ ٤٩٧ ه / ١٠٢١ ـ ١١٠٤ م ) العلاء بن الحسن ابن وهب البغدادي ، الملقب أمير الدولة:من أكابر الكتاب في العمد الصامي . =

الخيلافة قال : كنتُ إذا كتبتُ عن رئيس الرؤساء كتاباً تَحَفَّظْتُ وتَحَرَّزْتُ واجتهدتُ ، وما أكادُ أسلمُ من نقده ، ومأخذه وردّه . وقد صِرتُ إذا كتبتُ كتابا عن ابن جهيير "فإني أستَرسِلُ فيه ولا أراعي شيئاً من ألفاظه ومعانيه ، فإذا عرضتُهُ عليهِ أخذَهُ ورزَنَهُ " بيده ، فإن " وجده ثقيلاً كبيراً قال : يا بني ، باركَ الله فيك ، هذا كتاب حسن قد بجَلْته فيه وعظمته . وإن استصغر حجمه ، واستقل سطوره ورقمه نظر إليَّ شزراً وقال : لعلَّكَ غيرُ راض ، أو أنَّ هذا لعدم البياض ؟ . وأنشد ابنُ الهَبَّارية لنفسه :

فَقُلْ لُوزِيرِ نَقْدُهُ لَكِتَابِهِ بَأُوْرَاقِهِ وَزَنَا وَعَدَّ سُطُورِهِ لَعَلَّ زَمَانَا قَدْ شَكُوْنَا وزيرَهُ يُعيدُ عَلَيْنَا اليُّومَ مثلَ وزيرهِ

خدم الحلفاء خمساً وستين سنة . توفي ببغداد . له رائل وتوقيعات كثيرة جيدة .
 انظر وفيات الأعيان ٣٩١/١ ، وسير النبلاء خ - مجلد ١٥ ، والزركاي ٥/٥٤
 (١) ابن جهير (٠٠ - ٣٩٤ ه/٠٠ - ١١٠٠ م) محمد بن محمد ابن فخر الدولة،

<sup>(</sup>۱) ابن جهير ( ٠٠٠ ـ ٩٩٣ هـ/ ٠٠٠ ـ ١١٠٠ م) محمد بن محمد ابن فخر الدولة؛ ابن جهير . ولي الوزارة ببغداد لثلاثة من الخلفاء وكان خبيراً مديراً مصلحاً ،مدحه عشرة آلاف شاعر بمئة الف بيت. انتهى أموه لمنا حبسه الخليفة المستظهر وقتله . انظر الواني بالوفيات ٢٢٢/١ ، والزركلي ٢٤٦/٧

 <sup>(</sup>٣) م: وزنه ، ورزن رزنا الشيء: رفعه لينظر ما ثقله والقاموس: رزن ».

<sup>(</sup>٣) م: فإذا .

فانظُرْ كم بينَ فخر ِ المُلْكِ وهِمَّته، وبينَ ابن ِ جَهير وعاميَّتِه وصَنْعَتِـه ِ .

وكان َ بِشُرُ بنُ أَبِي خَازِمِ الْأَسْدَىُ ۚ قَدْ هَجَا أُوسَ بنَ حارِثَة المَلك ظلمًا ، حَمَلَهُ على هِجائِهِ بنو بدرِ الفَزاريُّون . ثم إِن بِشْرًا عَزَا طَيِّئًا فِي خيل مِن قومِهِ ، فأغارَ على بني نبهان فَجُرحَ فَأَثْخِنَ وهو يومئذ يَحمى أصحابَه ، فأسرَهُ بنو نبهان وخبَّؤُوهُ (٢) كراهيةَ أَنْ يَبْلُغَ خبرُهُ أُوسًا . وسمِـعَ أُوسُ أَنَّــه عندهم فراسلُّهُم في تسليمِهِ إليهِ فكتموهُ ، فآلي أن يدفعوهُ إليه ، وكانوا يخافونَ أن يَقْتُلَهُ ، فلما أبَوْا أعطاهُم مائتي بعـــير ، فدفعوهُ إلى رُسلِهِ ، فقال له بعضُهُم وهو مشدودٌ على بعير : يا بِشْر غَنِّنَا ، فكأَنْ قـد تَغَنَّى الناسُ بما يَصْنَعُ بكَ أوس ، فَبَيْنَا هُمْ يَتَهدُّدُو نَه إِذزَجَرَ الطيرَ والوحشَ فرأى ما يُحِبُّ فقال : أَمَا تَرَى الطيرَ إلى جنب النَّعَمْ والعيرَ والعانةُ (" في وادي سَلَمُ " سَلامةٌ و نِعْمَةٌ من النَّعَمْ

<sup>(</sup>١) هو بشر بن أبي څازم بن عمرو بن عوف . شاعر فارس فحل جـــاهلي قديم ، شهد حرب أسد وطيء . انظر المفضايات ٣٢٩

<sup>(</sup>٢) م : جنوده ، خطأ . (٣) م : والعانة والعيرة .

<sup>(</sup>٤) دبوانه ت: الدكتور عزة حسن ١٩٦٠ ، ص ٢١٣ ، ٢١٤ ، وفيه :

ألا ترى العير إلى جنب العلم والظبية العيطاء تعطو في السّلم =

فأُجابَ بعضُ الرُّسُل :

إِنَّكَ يَا بِشُرُ لَذُو وَهُمْ وَهُمَّ وَهُمَّ في زَجْرِكِ الطُّيْرَ على إثر ِ النَّدَمْ أَبشَرُ بُو قُع مِثْلُ شُؤبُوبِ الرِّهُمُ وَقَطْمِ كُفَّيْكَ وَيُثْنَى بِالْقَدَمُ ('' و باللسان ِ بعدَهـا و بالأَشَـمُ \* ﴿ إِنَّ ابنَ سُعْدَى ذُو عِقَابٍ و نِقَمْ فَلَمَّا أَتَوْا بِهِ قَالَ لَه (٢) أُوسُ: هَجَوْتَنِي ظَالِمًا ، فَاخْتَرُ بِينَ قَطْعِ لسانِكَ وحبسِكَ في سَرَبٍ حتى تموتَ ، و بينَ قَطْع ِ يديكَ ورجليْكَ وتَخلية سبيلك . ثم دخلَ على أمِّهِ سُعْدَى وقد سَمِعَتْ كلامه فقالتُ له : يا بُنيَّ لقد ماتَ أبوكَ فَرجَو تُكَ لقومِكَ عامـةً ، وقـد أصبحتُ \_ واللهِ \_ لا أرجوكَ لنفسِكَ خاصةً ، ويحكَ أَزَعَمْتَ أَنَّكَ قَاطِعٌ رَهُجِــلاً شَاعِراً ؟ ومتى كانت الشَّعرالهٰ" تُعامَل بغير ِ الإحسان ِ ؟ فإنْ كنتَ زعمتَ أنَّهُ هجاك ِ ، فَمَنْ يَحُو إِذَا مَا قَالَهُ فَيِكُ ؟ قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهُ ؟ قَالَت : تَكَسُوهُ حُلَّتَكَ وَتَحْمِلُهُ عَلَى رَاحَلَتِكَ وَتَأْمُرُ لَهُ عَائَةٍ نَاقَةٍ ، عَسَاهُ يَغْسَلُ بمديحِهِ هجاءَهُ . فخرجَ من عندِهـا فخلَّى سَبيلَهُ وأحسنَ إليـهِ

وَ في هامش الديوان إشارة إلى رواية كتابنا هذا ، واللمة موجودة أيضاً .العير:
 حمار الوحش .

<sup>(</sup>١) الرهمة المطن الحقيف الدائم والجمع وهم ﴿ القاموس : وهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م ؛ فيا : سقطت (له » . (٣) م : كان الشعر .

و فعلَ أضعافَ ما أمر تُهُ بهِ أُمَّــهُ . فامتدَحهُ بيشُرُ فأَكثرَ ، ورَحضَ (١) عنه الدَّنسَ والوَضرَ .

قالَ الآخفشُ : مدحَ بِشُرْ أُوْساً وأهلَ بيتِهِ مكانَ كلِّ قصيدةٍ هجاهم بها قصيدةً ، وكانَ قد هجـاهُم بِخَمسٍ فَمدَحَهَم بخمسٍ . فن ذلك كلمته المختارة :

كَفَى بالنأي من أسماء كاف وليسَ لِحُبّها إِذْ طَالَ شَافِ فَكَانَ الأَمْرُ كَا قَالَتْهُ أُمُّه، إِذْ مَحَا بِيشْرُ بُدِحِه ذَمَّه .

وفي هذا البابِ من تأثيرِ الشَّعْرِ وزَماجِيرِ أسودِ (الغِضابِ، ما يكثرُ منه العجبُ العُجابِ، وفيما أوردناهُ كفايةُ لذوي الألباب.

\*\*

(١) رحضه : فسله .

## الفصل أرابع

في كَشفِ ما مُدرِحَ به، وذُمَّ بسببهِ ، وهل تعاطيهِ أصلح، أم رفضه أوفر وأرجح

أمّّا مَدْحُ الشّعرِ على لسانِ النّبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم وألسُن الصحابة رضوانُ "الله تعالى عليه عليه أجمعين فكثير غزير ، لا يُنكِرُ ذلك إلا غَمْر من الادب فقير . وفي الاقتداء بهم والاقتفاء لمنهجيهم رشاد لا يَضِلُّ سالكُه ، ومهاد لا يُزخزحُ مالكُه ، وزَنْد لا يُصْلِدُ قادِحه ، وإمداد لا يُنزَف ماتِحه . مالكُه ، وزنْد لا يُعْرف ماتِحه . فن ذلك قولُه صلّى الله تعالى عليه وسلم : « ... مِن الشّعر لحكمة " ، وفي موضع آخر « إنّ من الشعر لحكما "" . هذا قولُه ، وهه وصلّى الله تعالى عليه وسلم لا ينطق عن المهوى بعد أنْ قالَ الله تعالى في شأنِ داود عليه السّلام : السّوى بعد أنْ قالَ الله تعالى في شأنِ داود عليه السّلام :

<sup>(</sup>١) فيا : تكررت كلمة « رضوان » .

<sup>(</sup>۲) أبو داود أدب ۸۷ ، والترمذي أدب ۲۹ ، وأحمــد بن حنبل ۲/۹۹، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳

« وآتَيْناهُ الحِكمةَ وقَصْلَ الخِطابِ » ". وقال تعالى: « ولوطا آتَيْنِاهُ خُكْما وعِلْما ""، فجعلَ صلَّى الله تعالى عليـــه وسلَّم بعضَ الشُّعرِ بُجزْءًا من الحكمةِ التي خصَّ اللهُ تعالى بها أنبياءَه ووصفَ بها أصفياءه ، وامتنَّ عليهم بذلك إذْ جعْلَهم مخصوصينَ بها من قِبَلِهِ ، ومغمورينَ بفخرها من جهَيِّهِ ، وناهيكَ بذلكَ فضيلةً للشعر والشعراء، ومَزيَّةً عَظُمَ بها قدرُ الأدبِ والأدباء. وقـال صلَّى اللهُ تعالى عليــهِ وسلَّم لحسَّان بن ثابت : ﴿ أَنتَ حسَّانُ ولِسانُكَ حُسام ، ، وهــذا الكلامُ (٣) من بابِ الجيناسِ المُطْمِع. ولولا الشَّعرُ لما جَعلَ لسانَهُ حُساماً على المجازِ ، لمضائِه فيَ القولِ والرَّهْبَةِ مَن قوارصِهِ ، كما يمضى الحُسامُ في الضريبةِ ويُخافُّ من غُرُوبِهِ عند المُصيبة . وقال صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم لحسَّان أيضاً : ﴿ أَجِبْ عَنِي ، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بروحِ القُدُسِ ۗ ('' . وقالَتْ عَانشةُ رضي اللهُ تعالى عنها: ﴿ وضعَ رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم لحسَّان منبراً في المسجد ينافحُ عنه بالشعر عليهِ » أَ . ويَقُولُ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) سورة « ص ، ٣٨ : ٢٠ (٢) سورة « الأنبياء ، ٢١ : ٧٤

<sup>(</sup>٣) م: سقطت و الكلام ، .

<sup>(</sup>١) البخاري - باب الصلاة - حديث ٦٨ ، بدء الحاق ٢ ، والترمذي -

الأدب ٧٠ ، وأحمد بن حنبل ٥/٢٢٧

<sup>(</sup>٥) الترمذي أدب، أبوداود باب الأدب، وأحديث عنبل في المسند ٦ حديث ٢٢ - الترمذي أدب، أبوداود باب الأدب، وأحديث ٢٢ - نضرة الإغريض

الله صلَّى اللهُ تَعَالَى عليه وسلَّم ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيُؤْيَدُ حَسَّانَ بِرُوحِ القُدُس ﴾ وقالَ لهُ : ﴿ أَهْجُهُم ﴾ (ا أَو قالَ : ﴿ هَاجِهِمِ وَجَبِرِيلُ مُعَكَ ﴾ (ا ) . وحدَّ ثَتْ عائشةُ أَنها سَمِعَتْ رسولَ اللهِ عليهِ الصلاةُ والسّلامُ (ا ) يقولُ لحسان : ﴿ إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤِيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَعَنِ رَسُولِهُ عَلَيْهِ السلام " (ا ) .

ورَوَى ابنُ أبي بُرَيْدَة فيما أسندَهُ قال : أعانَ جبريل عليه السلام حسَّانَ بنَ ثابتٍ في مديجِهِ لرسول ِ لللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم بسبعينَ بَيْتًا ، وفيهِ نَظَرْ . وفي غير خبر أنَّه صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم قالَ لحسّان : ﴿ هَيِّجِ الغطاريفَ على بني عبدِ مُنافِ ، واللهِ لَشِعْرُكَ '' أشدُّ عليهم من وَقع السِّهامِ في غَلَس ِ الظَّلامِ » .

ورُويَ أَنَّ قُرَيْشًا لِمَا هَجَتِ الْأَنْصَارَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنُوهُ فِي هَجَائِمِيمُ فَأَذِنَ لَهُم، فَأَتَوْا كَعَبَ بِنَ مَالِكٍ وَكَانَ وصَّافًا للحَربِ، فَعَمِلَ شِعْرًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) فيا : سلطت و له أهجهم ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم \_ فضائل الصحابة ١٥٧ ﴿ ٣) فيا ، با ، م : عَلَيْ .

<sup>(</sup>٤) فيا ، م : سقطت وعليه السلام ، .

<sup>(</sup>٥) في الأصول ﴿ بشعرك ﴾ ، والصواب ما أثبت . `

اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم : ﴿ مَا صَنَّعَ شَيْئًا ﴾ . فأُتَوْا عبدَ اللهِ بِنَ رَواحة وكانَ وصَّافًا للبِّجَنَّةِ ، فقالَ شعرًا ، وأَتَوْا بـــهِ النبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم فقـال : ﴿ مَا صَنَّعَ شَيَّنًا ﴾ ، فَأْتَوْا حَسَّانَ بِنَ ثابتٍ فقال : مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَى يَأْمَرَ فَي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم ، وكانَ حسَّانُ أعرفَ الناس ِ بهجاء قُرَ يُش ِ فِي الجاهليةِ ، فقال له رسولُ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم : ﴿ يَا حَسَّانُ إِنَّ أَبَا سُفِيانَ قَدَ هَجَانِي وَقُرَابَتُهُ منى ما قد عَرَفْتَ ، فكيفَ تصنعُ ؟ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ لْأَسُلْنَّكَ منهُ كَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ منَ العَجِينَ ()، (فقال له: « هلْ عِندَكَ مِن شِعْرِ ياحسَّان؟ \* فأُخرجَ لِسانَهُ فإذا هو مثلُ ذَنبِ الحَيَّةِ) " . فقالَ له : « اذْهَبْ فإنَّ جبريلَ مَعَك » . فكانَ مِمَّا هجا حسّان به أبا سُفيانَ قولُه :

وأنتَ منوطُ نِيطَ في آلِ هاشم ِ كَانتَ منوطُ نِيطَ في آلِ هاشم ِ كَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ الفَدَّحُ الفَرْدُ (""

<sup>(</sup>١) البخاري – أدب ٩١ ، ومغازي ٣٤ ، وفضائل الصحابة ١٥٧ ، ١٥٧٠ وابن ماجة مقدمة ٧ (٢) م ، فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) ديوان حسَّان القصيدة رقم ٢٢٢ البيت ٧ (ج ١/٣٩٨) والرواية فيه :

وكنت دعيًا نيط . وانظر الروايات الأخرى في الديوان . ولم ترد فيها رواية =

وْقَالَ صَّلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَمَرْتُ عَبِّياً اللهِ بِنَ رُوَّاحِةً فَقَالَ ۗ وْأَحْسَنَى ، وْأَمْرِتُ كَعَبُّ بَنَّ مَالِكِ ، فَقَالَ وَأَحَسُّنَ ، وَأَمْرِتُ حسَّانَ \*بِنَ ثَابِتٍ \* فَشَفَى وَأَشْتَفَى \* "'. وقال عبد الله بن عبَّاس : ﴿ تَعَلَّمُوا الشُّعْرَ ۚ فَإِنَّهُ أُوَّلُ عِلْمِ العرْبِ وَهـــو دَيْوَانُ الأدبِ ، وُعْلَيْكُم بَشَعْرِ أَهُلِ الْحَجَازِ مِ فَإِنَّهُ شِعْرُ الْجَاهَلِيَّةِ وَقَـد عُفَىَ عنهُ ﴾ وقدالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عَنه : ﴿ تَحَفَّظُوا الاشْعَارُّ وطالِعوا الأخبار، فإنَّ الشُّعرَ يدعو إلى مكارم الأخلاق ِ ويُعلِّمُ عَاسِنَ الْأَعْمَالِ، ويبعثُ على جميل (" الافعالِ، ويفتُقُ الفطُّنةَ ، ويشحَذُ القريحةُ ، ويجدو على ابتناءِ المناقبِ وادَّخارِ المكارم، وينهى عن الأخلاق الدنيئة ، ويزجرُ عن مُواقَعَة الرَّيَبِ ، ويحضُّ على معاني الرُتَبِ " ، وقال أبو بكر الصديق رضى اللهُ عنه : ﴿ عَلِمُوا أُولادَكُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّيْهُ يُعِلِّمُهُم مَكَارَمَ ـ الأخلاق ، . وأوْصيَ الرشيدُ الكِسائيُّ إِنَّا بِالأَمِينَ وَالمأْمُونِ ،

<sup>=</sup> نضرة الإغريض هذه . وأبو سفيان المهجو هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عم الذي يُرَافِي . وكان بمن عادوا الذي وهجوه ثم أسلم بعـــد الفتح . انظو جمهوة ابن حزم ٧٠ وفهاوس السيرة والطبوي وغيرهما وفهاوس ديوان حسان بن تابت .

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة ١٥٧

<sup>(</sup>٣) م : جميع . (٣) فيا : سلطت جملة : ويحض على معاني الرتب .

<sup>(</sup>٤) الكسائي ( ٠٠٠ - ١٨٩ ه / ٠٠٠ - ٥٠٨م ) على بن حزة بن عبد الله

فكان من جُملة وصيته: «وروِّها من الشَّعرِ فَإِنَّهُ أُو فَى أُدبِ يَحُضُّ عَلَى معالى الرُّتَبِ ». وقالَ معاويةُ « عَلَموا أولادَكمَ الشَّعْرَ فَإِنِي أَدركتُ الخِلافةَ ونلتُ الرئاسةَ ووصلتُ إلى هذهِ المنزلة بأبياتِ ابن الإطنابةِ "، فإننو "أيومَ الهرير كُلَّما عزمتُ على الفرار أنشدتُ قولَهُ:

أَبِتْ لِي عِفَّتِي وأَبَى بَلائِي وأَخْذِي الحَمِدَ بِالثَّمِنِ الرَّبِيحِ (٣) وقَوْلِي كُلمَّا جَشَأَتْ وجاشَتْ مكانَكِ تُخْمَدي أو تَسْتَريحي فأَ ثُبُتُ وأقولُ : مكانَكِ تُحْمَدي أو تَسْتَريحي . ولمَّا قَدِمَ الحِجاجُ بنُ يوسف العراق جَفَا الشُّعَراءَ جَفِاءً

اتصلَ خبرُهُ بعبدِ الملكِ بن ِ مروان فكتب إليه :

الأسدي بالولاء ، الكرفي ، أبو الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو والتراءة. وهو مؤدّب الرشيد العبامي وابنه الأمين . أصله من أولاد الفرس ، وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة . انظر ابن خلكان ١/٠٣٠ ، وتاريخ بغداد علماء الأدب في عصره كثيرة . انظر ابن خلكان ١/٠٣٠ ، وتاريخ بغداد علماء ١٣٠/١٠ . وإنباه الرواة ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>١) ابن الإطنابة ( ٠٠ - ٠٠) عمرو بن عامر بن زيد مناة ، الصحمي الحزرجي : شاعر جاهلي فارس ، اشتهر بنسبته إلى أمه و الإطنابة ، بنت شهاب من بني القين . كانت إنامته بالمدينة وكان على رأس الحزرج في حرب لها مع الأوس أ انظر المرزباني ٣٠٣ ، وسمط اللآلي ٥٧٥ ، والأغاني خدار الكتب ١١١/١١

<sup>(</sup>٣) الأبيات والقصة في العمدة ٢٩/١ ، وفيه ؛ أيت لي د همتي ، . .

« يسم الله الرحن الرحيم ، من عبد الله عبد الملك إلى الحجَّاج بن يوسف ، أمَّا بعدُ : فقد بلَغَني عنك أمر كذُّبَ فَراستي فيك ، وأخلف ظنِّي عنــدَكَ ، وهــو إعراضكَ عن الشُّغْرِ والشُّعْرَاءِ ؛ كَأَنَّكَ لا تَعْرَفُ فَضَيْلَةَ الشُّغْرِ ولا تَعْسَلُمُ مواضِعَ كلامِ الشُّعراءِ ومواقِعَ سهامِهِمِ ، أوَ ما علمتَ يا أَخَـا ثقيف أنَّ بالشعر ِ بقاءَ الذِّكْر ِ وغــاءَ الفَخْر ِ ، وأنَّ الشعراءَ طُرُزُ المملكةِ ، وحُلِّيَّ الدولة ، وعناوينُ النِّعمةِ ، و تمايُّمُ المَجْدِ ، ودلائلُ الكرمِ ، وأنهم يحُضُّونَ على الأفعالِ الجميلةِ ، وينهوْنَ عن الخلائِقِ الذميمةِ ، وأنهم سَنُّوا سبيلَ المكارِم لِطُــلاَّبِها ودلُّوا بُغاةَ المحامِد على أبوابيها ، وأنَّ الإحسانَ إليهم كَرَمْ، والإعراضَ عنهم لُؤم ونددَم ، فاستَدرك فارط تفريطك ، وَامْحُ بِصُوابِيكُ وَحْيَ أَعْالِيطِكُ ، .

ومن فضيلة الشَّعر أنَّ العُلَماء بالآدب لا يستطيعونَ نَظْمَ البيتِ الفَدِّ منه ، مع عَدَمِ الطبيعةِ في نظمِهِ والمِنْحَـةِ من اللهِ تَعَالَى في تأليفِهِ لقولهِ تعالى : « وما عَلَمناهُ الشَّعرَ وما ينبغي له عُزَى تعليمَهُ إليهِ سُبحانه وجعلَهُ من جُملةِ هِباتِـهِ للمخلوقِ وزينتِهِ التي يكسوها من يشاؤ ، كا قـال تعالى :

<sup>(</sup>۱) سورة د س ، ۳۶: ۵۹

« يَزِيدُ فِي الخَلْقِ ما يشالهُ " . ولولا أن تكون هذه المَزيَّةُ ، والفضيلةُ السَّنِيَّةُ ، مَوْهِبةً من اللهِ تعالى لما تَعَسَّرَتْ على العُلماءِ مع معرفَتِهم بأَدواتِها وقبضِهم على أزِمَّةِ آلاتِها ، وتَسهَّلَتْ على الخِلْوِ من الأدبِ ، والنِّضْو فِي مسارح ذلكَ الصَّبَ حتى يقولَ مالا يعرفُ تعليلَهُ ، وينظمَ ما يجهلُ فروعَهُ وأصولَهُ .

ومن فضيلة الشعر أنَّ الكلامَ المنثورَ ، وإنْ راقَتْ ديباجتُهُ ورَقَتْ بهجَنهُ ، وحَسُنَتْ الفاظهُ ، وعَذُبَتْ مناهلهُ ، إذا أنشدَه الحادي ، وأوردَه "الشادي ، ومدَّ به صوتَهُ المطريبُ ، ورَفَعَ به عقيرتَهُ المنشدُ ، لا يُحَرِّكُ رزينا ، ولا يُسلي حزينا ، ولا يُظهيرُ من القلوب كمينا ، ولا يُخوِّنُ من الدَّمْعِ أمينا . فإذا حُوِّل بعينه نظما ، ووُسِمَ بالوزنِ وَشَما ، ولَجَ الاسماعَ بغيرِ أمتناع ، ومَلكَ القلوب كا تُملكُ الإماء في الحروب ، وقبض على الجوارح قَبْضَ الحبائر على الجرائيح ، فكم من نفس استعادَتْ به نفسَها ، وكم من مُهجَة ذَهبَ بها واختلسها ، وكم من كريم أحياهُ ومن لشيم أرداه "، وكم من فقير أعناهُ ، وكم من غي أخلاه ، فضيلةً لم تكن أرداه "، وكم من فقير أعناهُ ، وكم من غي أخلاه ، فضيلةً لم تكن أرداه "، وكم من فقير أعناهُ ، وكم من غي أخلاه ، فضيلةً لم تكن أرداه "، وكم من فقير أعناهُ ، وكم من غي أخلاه ، فضيلةً لم تكن أرداه "، وكم من فقير أعناهُ ، وكم من غي أخلاه ، فضيلةً لم تكن أله أبداً . والشّعرُ معدن تفضيل وإعجاز يُشجّعُ الجبان "

<sup>(</sup>۱) سورة « فاطر » ۳۵ : ۱ (۲) م : وأمره .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَرَادِهِ ﴾ . (٤) فيا : تكررت ﴿ الجِبَانِ ﴾ .

الوَّكُلُ ، فلا فرار عندَهُ ولا نَكُلُ . ويَسْمَحُ البخيلُ وإِنْ بَرِمَ ، ويَسْمَحُ البخيلُ وإِنْ بَرِمَ ، ويَسْمَحِي الشَّيْخَ وإِنْ هَرِمِ فَمُعْجِزاته بادية ، وآياتُه راحَة غادية . وأمَّا من ذهب إلى ذُمِّهِ وتَنَقَّصِه لسوءِ فهمِه ، فإمَّا هو مُتَمَسِّكُ بشُبَهِ لم يَعْرَفْ تأويلَها ، مُسْتَنِدٌ إلى حُجَج لم يعلم تعليلَها ، خابطُ في عشواء مُظلِمة ، مُتَورِّط في خوض وعثاء مُؤلة .

والذي تمسَّكَ بِهِ الذَامُّ قُولُهُ عليهِ السَّلام: ﴿ لَأَنْ يَمَلَى عَجُوفُ أَحَدِكُمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلام: ﴿ لَأَنْ يَمَلَى عَ جَوفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَمَلَى عَ شِعْرًا ﴾ . القَيْحُ : المِدَّةُ لا يُخِالِطُها دَمْ ، ويَرِيَهُ : مِن الوَرْي والاسم الورَى بالتحريكِ ، ومنهُ الدُّعاء : سِلَّطَ اللهُ تعالَى عليهِ الورَى وحَمَّى خَيْرَى . يُقالُ ورَى القَيْحُ جَوفَهُ يَرِيَهُ وَرَيْا إِذَا أَكُلهُ .

قال عبدُ بني الحَسْحاس:

وَرَاهُنَّ رَبِّي مِثْلَ مَا قَدْ وَرَيْنَنِي وأَحْمَى عَلَى أَكَبَادِهِنَّ الْمَاوِيا وَهَذَا حَدِيثُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ بِأَنَهُ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم قصد به زمانا مُعَيَّنا ، وَحَمْ عُلَى اللهُ تعالى عليه وسلَّم قصد به زمانا مُعَيَّنا ، وَحَمْ عَلَى الإطلاق ؛ دليلُ ذلكَ مامدَحَ الشِّعرَ به وأعظمهُ بسببه ، وكونه عليه السلامُ "" مَمْ عَالَمُ السَّمْ وَاسْتَنْشَدَهُ وَعَثَلَ بهِ مكسور سَمِعَ السَّعْرَ فِي الرَّجِزِ والقصيد ، واسْتَنْشَدَهُ وتَمَثَّلَ بهِ مكسور الوزن ، وفي رواية ، صحيح الوزن ، وأمرَ شعراءه بهجاء مَنْ الوزن ، وأمرَ شعراءه بهجاء مَنْ

<sup>(</sup>١) فيا ، م : ولياله .

هجاهُ ، وحتَّ عليه ودعا إليه . ولهُ شعرالا معروفونَ من الانصار وغيرهِم ، ولم يَبْقَ أحدُ من صحابتِهِ إلَّا وقال الشَّعْرَ قليلاً أو كثيراً ، وأنشدَ واستنشدَ وتَمَّلَ به واحتجَّ ، وكاتَبَ وراسلَ . وإذا تَبَتَ أنه لقوم مخصوصين ، وبَطَلَ أنه للعموم والإطلاق ، كانَ في تأوَّله صَرْبُ من التَّكَلُّفِ .

ولا بأس بذكر شيء مما قد تأوّله به العلماة . فمن ذلك مارواه الكابيُّ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ صلّى الله تعالى عليه وسلَّم قال : ( لَأَن يَتلَىءَ جُوفُ أُحدِكم قَيْحاً حتى يَر يَهُ خيرٌ له من أَن يَتلَىءَ شِعراً هُجيتُ به » ، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من مهاجاة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم )(١١١٢) .

قُلنا : هذا حديثُ لا يَصِحُ من وجوهٍ :

منها : أنَّ الكلبيَّ قد طَعَنَ عليهِ أصحابُ الحديثِ ، وقولُهُ غيرُ موثوق به عندَهم .

ومنها أنَّ حِفْظَ البيت الواحد مما هُجِيي النبيُّ صلّى اللهُ تَعَالى عليه وسلّم به ، يَرِي قَيْحُهُ ولا يَتَوارى قُبْحُه فضلاً أن يَتلىءَ الجوفُ به .

<sup>(</sup>١) ورد هذا القول والتعليق عليه في العمدة ٣١/١

<sup>(</sup>٢) م ، فيا : سقطت الجملة الني بين القوسين .

ومنها أنَّهُ لو أرادَ بهِ هِجاءَ نفسِه الشريفةِ لَصَرَّحَ بَكُفْرِ الْمَلَقَظِ بِهِ فَضَلاً عِن الْمَتَحَفِّظِ له المالىءِ بَطنَهُ به ؛ إذْ لاخِلافَ بِينَ المسلمين أنَّ مَنْ سَبَّ رسولَ اللهِ فقد كَفَر ، والسبُّ جزء من المَجُورِ . وإذا بَطَلَ ذلك كان المرادُ بهِ ذَمَّ من جعلَ دأبهُ تَحَفَّظَ الاَشعارِ الرقيقةِ ، والأهاجي الدقيقة "حتى شغلهُ ذلك عن معرفة ما يجبُ عليه من أمر دينه وإصلاح ِ دنياه .

وقيل: إِنَّا عَنَى شُعراءَ أعداءِ اللهِ وأعداءِ رسولِهِ "الذينَ هَجَوْا وَتَلَمْ أَعْراضَ أصحابهِ ، ورَقَوْا قتلَى المُشركينَ بِبَدْر وغيرهِ ، وأَبَّنوهُم وذَكروا فضلَهُم. ولمَّاكان حفظُ ذلك من الأوضار الدنيئة ، قابلَهُ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم بالقَيْح الذي تعافه النفسُ وتنفرُ منهُ الطبيعةُ مُبالغةً في قَذَارتِه .

وقال أحمدُ بنُ حنبلُ "رَحِمَهُ اللهُ تعالى : إِنَّا يُكُرَّهُ من الشُّعرِ

 <sup>(</sup>١) فياء م: سقطت « الدقيقة » .
 (٣) فيا : رسول الله .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ( ١٦٤ – ٢٤١ هـ / ٧٨٠ – ٨٥٥ م ) أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد الله الشيباني الوائلي : إمام المذهب الحنبلي وأحد الأنمة الأربعة . أصله من مرو وولد ببغداد . نشأ محبأ للعلم وسافو كثيراً في سبيله . له و المسند ، وهو كتاب مجتوي على ثلاثين ألف حديث وله كتب أخرى قيمة أبضاً . انظر ابن خلكان ١٧/١ ، وتاريخ بغداد ١٩٢/٤ ، والبداية والنهاية ١٩٣/٠ - ٣٤٣٠ والزركلي ١٩٣/١

الهجاء والرقيقُ الذي يُتَشَبَّبُ فيه بالنساء فَتَهيجُ له قلوبُ الفتيان. فأما ما سوى ذلك فما أنفَعهُ .

وقال النضرُ : كيفَ تمتلي أجوا فنا \_ يعني بالشّعر \_ وفيها القرآنُ والفِقهُ والحديثُ وغيرُ ذلك . وإنما كان هذا في الجاهليّة ، فأمّا اليومَ فلا ، وتَمتَكَ الذامُ للشّعر والشّعراء بقوله تعالى : والشعراء يَتّبِعُهُم الغارُونَ ، أَلَمْ تَرَ أَنّهم في كلّ واد يهيمون وأنهم يقولونَ ما لا يفعلونَ " . الجوابُ عن ذلك أنَّ المتمسّكَ بذلكَ المُحتَجَّ به لاعِلْمَ لهُ بمعاني القرآن المجيد " ، فإنَّ هذه الآية بختصة بشعراء الجاهلية .

ورُوي عن عِكْرِمِة أنه قال: معنى هذه الآية أَنَّ شَاعَرَيْنِ تَهَاجَيا فِي الجَاهَلِيَةِ ، فكان مع كلِّ واحدٍ منها فريقٌ من الناسِ يَتَّبُهُهُ ، ويحفظُ عنه ما يختَرعِهُ .

ورُوي عن الحسن في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنهُم فِي كُلِّ وَادِ يهيمُونَ ﴾ أنه قال : قد رأيْنا أُوْدِيَتُهُم التي "كانوا يهيمُونَ فيها مَرَّةً في مديح ومرَّةً في هجاء .

ورُويَ عن ابن مجاهدِ أنه قال : إِنَّمَــا يَهيمُونَ فِي كُلِّ فَنَّ ِ يَفْتَنُّونَ فِيه من فنون ِ الشعر ِ .

<sup>(</sup>١) سورة و الشعراء ، ٣٦ : ٣٢٤ ، وأشير إليها في العمدة ٣١/١ أيضًا .

<sup>(</sup>٢) م: العظم المجيد . (٣) فيا : الذي .

وقيل في قوله تعالى : ﴿ وأنَّهم يقولونَ مالا يَفعلونَ \* ، أي يَدُّعُونَ عَلَى أَنفسِهِم أَنهُم قَتَلُوا ومَا قَتَلُوا ، وزَنَوْا ومَا فعلوا ، وماشابَه ذلك . . وأقوالُ الْمُفسِّرينَ في ذلكَ كثيرةٌ شهيرةٌ ، ولانزاعَ في اختصاص الآية بشعراء الجاهلية حتى نُبسِّط القول في ذلك . رْمٌّ مِنْ جَهْلِ الْمُحتجِّ على الشُّعراءِ بهذهِ الآيةِ كونهُ لم يعلمُ بِهَنَ اَسْتُثْنَى فيها ، وتَلا أوَّلَها ونَسِيَ آخرَها وهو قولُه تعالى : ﴿ إِلاَّ الذين آمنوا وعيلوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتَصَروامن بِعدِ مَا ظُلِمُوا ۗ " . الذين آمنوا هُمُ الْمُخْصَرِمُونَ كَانُوا جِـاهَلْيَةً وأدركَهُم الإسلامُ فَحَسُنَ إِيمَانُهم ، ثمَّ وصفَهُم تعالى بعَمَل الصالحات لمًّا أجابوا مُنادي الرسول ِ واتَّبَعُوا سُنَّتَهُ القويمةَ ووقفوا عنــدَ أوامرهِ ونواهيهِ ، وأثنى عليهم بكثرة ذكرهِم للهِ تعالى ، وذَكَر ُحلومَهُم الرزينةَ بقولهِ : « وانتَصَروا من بعدِ ما ظُلِمُوا » . فإنهم لِمَّا هَجَتْهُمْ قُريْشُ وَهَيَّجَتَّهُم، وبدأتهُم باللَّذَى وأَحْفَظَتْهِم "١ ، استأذنوا الرسولَ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ، فأذِنَ لهم في الانتصار منهم ، فكيف تركَ ذِكْرَ هؤلاءِ وما قد وصفَهُم اللهُ تعالى بهِ ، واحتُجَّ بذكر شعراء الجاهلية ، لَوْلا العدولُ عن الحَقِّ والحَيْرَةُ في تلكَ الطَّرُق .

<sup>(</sup>١) سورة « الشعراء ، ٢٦ : ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) أحفظتهم : أثاريت ضغينتهم ﴿ القاموس : حفظ ﴾ .

وتمسُّكَ الذَّامُّ للشِّمرِ والشُّعراءِ بقُول مَنْ قَال: الشعرُ أخبتُ طُعمة تُؤْ كُلُ ، وأفحشُ صِناعة تُعْمَلُ ، وأرجسُ قِدْح يُلْمَسُ ، وأبخسُ ثوبِ يُلْبَسُ ، لأن قولَ شاعرهِ زُورٌ وثناءهُ غُرورٌ ، ولفظهُ فُجورٌ ، وهو مُسْتَثْقَلُ مهجورٌ ، إِنْ بَعْدَ خِيفَ شَذَاهُ ، و إن قَرُبَ لم يُؤْمَنُ أَذاهُ ، وإنما غايةُ الشاعرِ إذا اسحنفرَ (١٣١١ في مَيْدانهِ ، وأطلَقَ عِنانَ لسانهِ ، وتبوَّعَ في القول يَجَهْدِهِ ، وتَدرَّعَ فِي الوصفِ بجدِّهِ ، واحتفلَ لبلوغ ِ شَأُو ِهِ عندَ من يجتديهِ ، وترامَى إلى أقصى بُغْيَتِهِ عندَ من يعتريه ويعتفيه ، أَنْ يُفَرِّقَ في وصفِ جَمَل ويُطْنِبَ في مساءلة طَلَل ، ويبكي على رَسْم داثر ، ويَقِفَ ويستوقفَ على رَماد ثائر ، ويُرَحِّلَ النوقِ والجهالَ ، ويصفَ قَطْعَ المفاوز ِ وتَعَشَّفَ الرِّمال ِ ، ويذكُرَ ورودَ المياهِ الأواجِن ٣٠٠ ، ومصاحبةَ الغِيلان ('' والسَّعالي' في تلكَ المخارم ('' . وأيُّ عَقْلَ ِ

ا الله المناهقر ،

<sup>(</sup>٣) استعنفر الخطيب في خطبته إذا مضى فيهــــا واتسع كلامه ، واستعنفر الرجل مضى مسرعاً والناج سحر / استخفر ،

<sup>(</sup>٣) الأواجن : الآجن : الماء المتغير الطعم واللون (القاموس : أجن ، .

<sup>(</sup>٤) الغيلات : مقردها غول . يقال إنه من جنس الشياطين والجن « الليان : غول ،

 <sup>(</sup>٥) السعالى : مفردها سيعنالاة : الفرل أو ساحرة الجن و القاموس : سعل ، . . . .

<sup>(</sup>٦) المخارم : الطرق في الجبال وأفواه الفجاج « اللسان : خرم ، .

أقلُّ ، ورأي أجورُ وأضلُّ ، من عَقْل رَجُل انتصَبَ لِسَماع ِ ذلك ، ورأي شاعر أتعب نفسَهُ وكدَّ حِسَّهُ في وَصْف بَقَر ٍ وسؤال حجر .

ثم إِنَّ الشَّاعرَ إِذَا نَظَمَ قِطعةً ، واختطفَ معنى ، استصغرَ من الشَّراءِ الصَّدْرَ الأوَّل ، واستحقرَ من العلماءِ الخليلَ والمُفَضَّل ، وليس عنده سوى لُمَع قد أخذَها من بطون الكُتُب وصَحَفَها سن مُتون الصَّحُف ، ولم يَتَدَرَّجُ إلى معرفة أدب بطول صَحْبة ولا بقديم رياضة ، وإذا لم تَطُل الصَّحْبة لم تُعْرَف المَظَنَّة ، وللعلم بسَّر ، مَنْ قَصَّرَ عن مكانِه لم يُعَدَّ من إخوانِه .

وَكُمْ مِن شَاعِرِ قَـد التَّلِيّ بِهِ مَنْ أَنعَمَ عليهِ وأَحْسَنَ إليهِ ، فقابَلَ الإحسانَ بالإساءةِ ، والإنعامَ بالانتقامِ ، وحُسْنَ الصنيعِ بقُبْحِ التضييعِ ، حتى أذاقه بعد حلاوةِ مدائحهِ مرارة هجائهِ ، وجرَّعَهُ عُصَصَ ثَلبهِ " ومضَضَ ذَمّهِ ، ناقِضا لِما أَبْرَمَ ، هادِما لِما وجرَّعَهُ عُصَصَ ثَلبهِ " ومضَضَ ذَمّهِ ، ناقِضا لِما أَبْرَمَ ، هادِما لِما شَيَّدَ ، ومكذّبا نفسه فيما قدَّم ، لا تَصْر فِه عنهُ أَنفَةُ ، ولا يَرْدُعُهُ صَالَا ، ولا يقذّعهُ دينُ ، ولا يَرْعُهُ تُقَى .

وكم من كريم ِ الطرفين ِ ، عالى الجدَّيْنِ ، صريح ِ النسبِ ، صحيح ِ الحَسَبِ ، عظيم ِ الرُّتَب ، شريف الأم والاب ، قد قَذَ فَهُ

<sup>(</sup>١) ثلبه : لامه وعايه ﴿ القاموس : ثلب ؛ .

بَجُو ، زَنيم () في نسبهِ ، لئيم في ادّعاءِ أب غير أبيه ، وضَيعُ قَدْرُه ، حقير أمرُه .

وكم من حُرَّةٍ كريمةٍ وعفيفةٍ مأمونةٍ ، ونُخَدَّرةٍ مصونةٍ ، قد هَتَكَ الهجو ُ خِدْرَها ، وكشف عنها سِتْرَها ، فَشَمِلَها العار ُ ، وحل ها الشَّنار ؛ فهي لاتطيق لذلك دِفاعا ولا تَجِيدُ منه امتناعا . وأي مصيبة أعظم ورزيَّة آلم من شاعِر رَمَى حُرْمة نُحْسِن إليه وأي مصيبة أعظم ورزيَّة آلم من شاعِر رَمَى حُرْمة نُحْسِن إليه يقذيه ، ووسم جبهة منعم عليه بقذفه ، فلزمَه عار هجائه لزوم طوق الحهامة ، إلى يوم القيامة ، وإنما يُكْرَمُ الشاعر من شرّه ، وحذرا من بذي السانه وقلة دينه وعدم مرافقة من شرّه ، وحذرا من بذي السانه وقلة دينه وعدم عافرة من شرّه ، وقد قال عليه السّلام : « إن شرّ الناس من أكر م عافة من شرّه » (١) .

ومتى أنشدَكَ شاعر هجاء قد مزَّقَ به عِرْضَ مُسلم أو عَرَضَ عليكَ سَبَّا قد قَذَفَ به حُرْمة بري و مُسْتَسْلِم ، فإنما قصد بذلكَ أَنْ يُر يَكَ حُمَّتُهُ ، ويذيقَكَ سِمامَهُ ، ويُعرِّفَكَ كيف يُفَوِّقُ سِمامَهُ ، ويُحوِّفَكُ كيف يُفَوِّقُ سِمامَهُ ، ويُحدِّرَكَ مِكواتَهُ .

فكم من كريم جعلَهُ الشعرُ بخيلا ، وصريح في قومهِ تركَهُ تُ دخيلا ، وشُجاع صَيَّرَهُ جبانا ، وأمين غادَرَهُ خَوَّانا . ألا ترى

<sup>(</sup>١) الزنم : المستحلق في قوم ليس منهم ، والدعي ﴿ القاموس : زنم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( باب : الفتن ) ٣٨ ، وفيه : وأكوم الرجل محافة شره .

إلى أبي نواس وإحسان بني بَرْمَك إليه ، وإقباله بالمدائِح عليهم، وإقبالهم بالصَّلات عليه ، فمن جملة قوله فيهم :
سلام على الدُّنيا إذا لم يَكُنْ بها بَنُو بَرْمَكِ من رائحينَ وغادِ ''
وقد عرف الناس كافة اشتهار بني برمَك بالجود واختصاصهم ببذل الموجود ، فلم يستحي أبو نواس من إحسانهم إليه وتكذيب الناس له حتى وسمّهُم بالبُخل ، ودعاهم بالشح ، خارقا للإجماع فيهم ' وجاحدا الاصطناعهم له ، حتى قال من جملة هجائِه فيهم :
بني بَرْمَك باللَّوْم والبُخل أنتُم حقيقون لكن قد يُقال مُعال ''ا

ولو جاءً غيرُ البُخْلِ من عندِ جَعْفَر ٍ

وقال يهجو جعفراً:

لَمَا أَنزَلُوهُ منـــه إِلاَّ عَلَى نُحْقَ ِ<sup>(عَ</sup>

أرى جعفراً يزدادُ لؤماً ودَّقةً إذا زادَهُ الرحمٰ في سَعَةِ الرِّزْقِ وَكَذَلَكَ صَنعَ أبو نواس مع الخَصيبِ فإنَّهُ بعد قوله فيه: إذا لَمْ تَزُرْ أرضَ الخَصيبِ رِكا بُنا فأيُّ فتيَّ بعدَ الخصيبِ تزور ((٥)

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٧٣ (٢) م ۽ قيا : سقطت و فيهم ، .

<sup>(</sup>٣) لم أعشر على هذا البيت في ديوانه ت:أهمد عبد المجيد الغز الي، القاهرة ١٩٥٣

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ص ١٩ه ، وفيه : لما حسبته الناس إلا من الحق .

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه ٩٩ ( الطبعة العمرمية بصري) .

يقول :

خُبْرُ الخصيبِ مُعَلَّقُ بالكَوْكَبِ يُحْمَى بكلِّ مُثَقَّفٍ ومُشَطَّبِ ('' وهذا أبو الطَّيِّبِ وفد على كافور الإخشيديّ مُستَميحا ، وقَدِمَ

عليه يوسِعُهُ ثناءً ومديحًا ، فَمِنْ جُملَةٍ قُولُه فيه :

قواصِـــدَ كافور ٍ تَوارِكَ غيرِهِ

ومَنْ قَصَدَ البَحْرَ استقلَّ السواقِيا (٢)

فلمّا واصلَهُ كافور بصلاتِهِ وأسرَفَ في بَذُل ِ أموالِهِ لهُ وأعطياتِهِ ، كُرَّ راجعا عليه بذَمّهِ ، نافاً في فم عرضِه قواتِلَ سمّه . وقد قال عليه السلامُ : ﴿ حرامُ على النفس الخبيثةِ أَنْ تخرجَ من دار الدُّنيا حتى تُسيء إلى مَنْ أحسَنَ إليها ﴾ " . ولمّا سُئِلَ أبو الطيبِ عن مُوجِبِ ذُمّهِ كافورا زعمَ أنه مَنعَهُ من قصدِ اللوكِ ، وإراقةِ ماهِ عيّاه لَدى الغني والصّعلوك ، وضينَ له على نفسهِ العوض عمّا خيّاتُهُ المطامعُ في ذلك الغرض . ولم يقدر على الاحتجاج بتقصير صدر من كافور ، فهل هذا ذنب استحق به أن يقول بعد ذلك المدح فيه :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٤٥ ، المثقف : الرمح ، المشطب: السيف .

<sup>(</sup>٢) دبوانه ط. صادر ص ٤٤٣

<sup>(</sup>ع) ترمذي ( جهنم ) ٤ ، وابن ماجه ( أطعمة ) ٥٠

من عَلَّمَ الأَسْوَدَ المَخْصِيَّ مَكُرُمَةً أَقَوْمُهُ البيضُ أَمْ آباؤُهُ الصَّيدُ ﴿ اللَّهِ مِن عَلَمُ اللّ ولو عَدَدْنا مَنْ فَعَلَ ذلكَ من الشَّعراء ، ومن قابَلَ منهم الإحسانَ بالذَّمِّ والهجاء ، لصَنَّفْنا في ذلك كُتُبا ، وأوْرَدْنا منه طريفاً عَجَبا .

هذا زُبْدَةُ من مَغَّضَ (٢) وطابَهُ (٣) في ذمِّ الشَّعْرِ والشُّعراء ، ونَبْذِهِ ونَبْذِهِمْ من الجَفْوةِ بالعَرا والعراءِ . وسنذكُرُ الجوابَ عن ذلك مختصراً إن شاء اللهُ تعالى .

الجوابُ وباللهِ التوفيق: اعْلَمْ أَيّها الذامُّ ، أصلحكَ اللهُ تعالى ، أن الحق عَيْرُ ما تَوَّخيْتَ ، والصِّدق غيرُ ما آخيْتَ ، ومَنْ نازَعَ في أمر ولمْ ينافِرْ إلى حاكم غير نفسه ، لمْ يَظْفَرْ بمحجَّة مُحجَجِهِ في أمر ولمْ ينافِرْ إلى حاكم غير نفسه ، لمْ يَظْفَرْ بمحجَّة مُحجَجِهِ وكَشْف لَبْسِهِ ، ومن سَوَّلَ لهُ الشيطانُ في خلواتِهِ أَمْرا فرضي بهِ ، وأطباهُ " هواهُ لِغَرض فقادَهُ الجهلُ إليه ، لم يَزَلُ في مَضَلَّة عن الحق وحيرة مظلمة في تلك الطُّرُق ، والعُجْبُ بالرأي آفةُ العقل ، والقلوبُ مع الأهواء سريعةُ التَّقَلْبِ ، سِيًّا إذا لم يكن هَا قائد من الإنصاف بصير ، ولا معين من الإرشاد نصير . ولم يَكن من الإرشاد نصير . ولم يكن من الإرشاد بين المؤلم من الإرشاد بين المؤلم الله المؤلم المؤلم

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٥٠٨

<sup>(</sup>٢) مخيض اللبن : أخذ زبده ( القاموس : مخض ، .

<sup>(</sup>٣) وطابه : مفردها وطب، وهو سقاء اللبن ﴿ القاموس : وطب ، .

<sup>(</sup>٤) أطباه : دعاه .

لأُورَدِها '' مُثَقِّفُ ولا مُقَوِّمٌ ، ولا في مُجْهلِها '' هادٍ ولا معلِّم ، ومن رضي شيئا شَنِيءَ '' ضِدَّهُ ، واحتجَّ لباطله بُجهْدَه ، و تَسخَّطَ ما خالفَهُ ، وأنكر منه ما عَرَفَهُ ، وكانَ لِا انهدَمَ منه مُشيِّداً ، ولِا شرَدَ من عاسنه مُقيِّداً ، وعمَّا عرض عن مساويْه حيوداً مُعْرضاً .

وليسَ من العدلِ ما أنتَ عليهِ ، ولا من الإنصافِ ماذهبتَ إليهِ ، والعِلمُ غير ما توهمتَ ، والأدبُ ليسَ كما زعمتَ . وإنَّما العِلْمُ مَنيعُ الحِمْي ، صَمْبُ المُرْتَقَى ، لا يُنالُ بالمُنَّى ، ولا يُدرَكُ بِالهُوَيْنَا ، ولن يَحْظَى بهِ إلاّ مَنْ أَحَبُّهُ لنفسِهِ و نفاسَتِهِ ، وطلبَهُ لِذَاتِـهِ وَلَذَاذَتِهِ ، وَتَعَشَّقُهُ لِعَيْنَهِ وَمَزَّيَّتِهِ ، وَكَانَ مُؤْنِسَهُ فِي الوَّحْشَةِ ، وثانيه عندَ الوَّحْدَةِ ، يَتَكَثَّرُ به لدى القِلَّةِ ، ويَعْتَرُّ بهِ في حالِ الذِلَّةِ . ولن يُعْطيكُ بعضَهُ حتى تُعطيهُ جملَتَك ، ولا يُصْحِبُ إليكَ حتى تُلقىَ نفسَكَ عليه ، ورُبَّها كانَ مـع ذلك عزيزًا عليك مرامُه ، بعيدًا من يَــدِكَ منالُه . ألاَ تَراهُ لمًّا دخلَ فيه مَنْ ليسَ هو منه ، واقتنَّعَ باسمِه دونَ عَيْنِـــه وجسمِه ، كيفَ ذهبَ بهاؤُه ، وغاضَ رونقُه ، واستحالَتْ نضارتُه ، وتعطَّلَتْ سُنَنُه وطُمِسَ سَنَنُه '' ، واستُخِفَّ بقدرِهِ

<sup>(</sup>١) أودها: الأود: العرج، وأود يأود: اعوج.

 <sup>(</sup>٣) م : مجملها . (٣) شنىء : أبغض « القاموس : شنأ » .

<sup>(</sup>٤) سُنَنَهُ : وجهه وصورته . وسَنَنَهُ : نهجه وجهته « القاموس : سن » .

واستُهِينَ بِأُمْرِهِ ، ونُبِيدَتْ رسومُهُ ، وأَقُوَتْ ربوعُه ، ونُقِضَتْ شروطُه ، والشَّنَعُ ، شروطُه ، واستُحْدِثَتْ فيه البِيدَعُ ، وظَهرتْ فيه الشُّنَعُ ، كقولِ الآولِ :

لمَّا ادَّعَى العِلْمَ أقوامُ سواسيةُ مثل البهائم قَدْ حُمِّلْنَ أسفارا غاضَتْ بشاشَتُهُ واغتاضَ حاملُهُ

وصُوِّعَ ''' الروضُ منه واكتَسَى عارا

ويجبُ ، أيّها الذامُّ أن تعلمَ أنَّ الشَّعرَ كلامُ ، وفي الكلامِ الجَيِّدُ والردي ، وما يُحْتَلَبُ بهِ الثوابُ ، وما يُحْتَلَبُ بهِ العقابُ ، وما تُبتاعُ بهِ الجنانُ ، وما تُشْتَى بهِ النيرانُ . العقابُ ، وما تُشْتَى بهِ النيرانُ . فكيفَ يُطْلَقُ الذَّمُ على الجميع ، ويُؤْخَذُ الرفيعُ بالوضيع ، ويُؤْخَذُ الرفيعُ بالوضيع ، ويُؤْخَذُ الرفيعُ بالوضيع ، ويُؤخذُ الرفيعُ بالوضيع ، ويُلحِقُ بالشعر كله كراهيةً تَختصُّ ببعضه . وقد قال عليهِ السّلامُ : « الشّعرُ كلام ، حَسَنُهُ كَحَسَن الكلام ، وقبيحه "السّلام : « الشّعرُ كلام ، حَسَنُهُ كَحَسَن الكلام ، وقبيحه "الكلام » .

واعْلَمْ أَنَّ الشَّعراءَ بَشَرُ وَفِي البشرِ الصالِحُ والطالِحُ، والعاقِلُ والمعدَّلِ السَّعرة والمعدَّلِ المُ

<sup>(</sup>١) تصوع النبت : هاج ﴿ اللَّمَانُ : صوع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م: قبحه . (٣) م: ولا العدل

باسمِهِ ، وكلَّ مَنْ انتسبَ إلى أصلهِ وجِذْمِهِ ، وكلَّ داخل في صناعتِهِ ، وكلَّ معدودٍ من جماعتِهِ . وهل يَحْسُنُ باللبيبِ العاقلِ أن يَرى كاتِبا لحَّاناً ، رديئاً خَطُّه ، مُخطِئاً شكلُهُ ونَقْطُه، فَيَذُمَّ من أجلِهِ كلَّ كاتب ، ويُبْعِدَ لبُغضِهِ كلَّ ضابطٍ وحاسِب ؟ وهل يُعدُّ فاعلُ ذلكَ في جُمْلَةِ المكلَّفين ؟ كلَّا واللهِ ولا في زُمرةِ المُحَصَّلين.

وكذلك كلُّ صِناعة إذا بَرَّزَ واحدُ فيها وأجادَ ، فما يستحقُّ جميعُ أهلِها المَدْحَ ، كَا أَنهُ إذا قَصَّرَ واحدُ فيها وأخطاً لا يُلْحَقُ بكلِّ أهلِها الذَّمْ ، وإنما من العدل والإنصاف ، وشِيم الكُرماء الاشراف ، أن يُعْطَى كلُّ شيءِ قِسطَه، ويُوقَى كلُّ ذي قسم (الحقّه الاشراف ، أن يُعْطَى كلُّ شيءِ قِسطَه، ويُوقَى كلُّ ذي قسم الكُرماء فيلدحَقُ المدحُ بأربابِهِ والذمُّ بأصحابهِ ، كا قال سبحانه وتعالى فيمن يستحقُّ المدح : ﴿ نِعْمَ العبدُ إِنَّهُ أَوَّابُ " أَ ولا يُجَرُّ الإنسانُ مع يستحقُّ الذَّمَ : ﴿ عُتُلَ بعد ذلك زَنِم " ولا يُجَرُّ الإنسانُ مع هواهُ ، إلى غاية تهوي بهِ في رَداه

واعلَمْ أَيُّهَا الذَامُّ أَنَّ الشِّعرَ صِناعَةُ عزيزةٌ شريفةٌ يَخْلُدُ ذِكرُهَا خُلُودَ الدَّهرِ، ويَبْقى فخرها بقاءَ الأبدِ . ومن لم يَجْرِ في مَيْداز النَّظْمِ ، ولم يَبرِّز في رِهان ِ الحِنْق والفَهْمِ ، ولم تَرُضْ قَريحتَهُ

<sup>(</sup>۱) م: حق ، (۲) سورة و ص ، ۳۸: ۳۰ ٤٤ (۲)

<sup>(</sup>٣) سورة و القلم ٥ ١٣ : ١٢

رياضةُ القَريض ، ولم يَدْعَكُ خاطرَهُ تنافُرُ القوافي دَعْكَ الأديم ، وتأبي عليه المعاني إباء الصَّعْبِ الجَمُوح ، وتَعْتَاصُ عليه الالفاظُ العذبةُ الحلوةُ اعتياصَ البطيءِ الطليح ، ويصعبُ عليه ردُّ الشواردِ من مقاصده ، ويمتنعُ عليه الحروجُ من النَّمَطِ الموضوع والحَدِّ المحدودِ إلى غيرهِ من التَّفَتُّن في الصِّفاتِ والتشبيهاتِ ، لم يعلمُ المحدودِ إلى غيرهِ من التَّفَتُّن في الصِّفاتِ والتشبيهاتِ ، لم يعلمُ المحدودِ إلى غيرهِ من التَّفَتُن في الصِّفاتِ والتشبيهاتِ ، لم يعلمُ المحدودِ إلى غيرهِ من التَّفَتُن في الصِّفاتِ والتشبيهاتِ ، لم يعلمُ المحدودِ إلى غيرهِ من التَّفَتُن في الصِّفاتِ والتشبيهاتِ ، لم يعلمُ المحدودِ اللهُم إلا إن كانَ مُقلِّداً لامُنتَقِداً .

وأمّّا صِفةُ العربِ للديارِ والآثارِ ، ووقوفُهم على الرسومِ والأطلالِ ، وتشبيهُ النّساءِ بالطّباءِ والآجالِ (''،إلى غيرِ ذلكَ من صفاتِ المخارمِ والفِجاجِ (" ، والتهويم والإدلاج ، فإنهم في ذلك مَغذُورونَ غيرُ ملومينَ ، لأنهم جَرَوْا فيه (" على سُنن السّلفِ ورسم من تَقدَّمَ منهم . ولم يَصِفُوا ويَنْعَتوا ويُشبّهوا ويَعْدَحوا ويَذمّوا إلّا ما هو تِجاهَ أعينِهِم لا يُعاينون غيرَهُ ، ولا يُعانونَ سواهُ ، ولكلّ قَوْم سُنَّةُ بها يَستَنُونَ ، ووتيرة عليها يَحُومونَ وإليها يَرْ مُون . فمَن أضاعَ ذلك منهم كان خارجا عنْ مذهبيهِ ، فإليها يَرْ مُون . فمَن أضاعَ ذلك منهم كان خارجا عنْ مذهبيهِ ، فإليها يَرْ مُون . فمَن أضاعَ ذلك منهم كان خارجا عنْ مذهبيهِ ،

<sup>(</sup>١) الآجال : القطبع من بقر الوحش .

<sup>(</sup>٢) الفجاج: جمع فبح وهو الطريق الواسع بين جبلين و القاموس : فج ، .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : سقطت و فيه ، . (٤) م : سقطت و سنن ، .

كَا أَنَّ المُولَّدَ مِن الشُّعراء إِذَا تَرَكَ صَفَاتِ القَدُودِ القوية ، والتشبيهِ والحَدُودِ الوسيمةِ والألحَاظِ الرطبةِ ، ( والألفاظِ العذبةِ ، والتشبيهِ بالوردِ والندِّ والكثيبِ ، والغصنِ الرطيبِ ) (() وما أشبة ذلك ، وتعاطى صفات الديار ، والآثارِ والمذانبِ والآبارِ ، والسانية (الفرنب، والرِّشاءِ (والمعناج (والكرب (المعناج في فير ذلك ، كان خارجا عن حالهِ ، مُعَالِفاً لِمَذْهَبِهِ ورجالِهِ ، مُسْتَهُجَناً فيا يُورِدُهُ من ذلك ، مُتَكلِّفا للهُ يُلفَّةُ منه . ولكلِّ قوم مذهب يليق بهم ويُسْتَحْسَنُ منهم .

وأوَّلُ مَنْ شَرِعَ ذلك واستَنَّهُ للعربِ فاتبعُوهُ ، و فَتَحَ لهم البَهُ فاقتحموهُ ووَ لَجوهُ ، امرؤُ القيسِ بن حُجْرٍ ، فاستحسنَتِ الأعرابُ صفاتِهِ وتشبيهاتِه، وسلكواسبيلَه، وتقبَّلوا مَذْهبَه وقِيلَهُ . فاغرف أثمًا الذامُّ ذلكَ ، وإياكَ أن تَتعَرَّضَ لِذَمِّ فضيلةٍ

<sup>(</sup>١) م : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٢) المذانب : مجاري المياه والجداول ﴿ القاموس : فنب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السانية : الغرب ﴿ القاموس : سني ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الرشاء : الحبل « القاموس : رشا » .

<sup>(</sup>٥) العناج : حبل يشد في أسفل الدلو و القاموس : عنج ،

<sup>(</sup>٦) الكوب: الحبل الكبير ﴿ القاموس : كوب ﴾. \*\*

<sup>(</sup>٧) في الأصل و متكفلًا ۽ وهي خطأ لأن المعني لا يستقيم بها . ﴿ ﴿ اَ

جليلةٍ قَدْ مُدِحَتُ على لسان يَسيِّد اليَشَمر ، وأشرَف مُضَرَ ، أو تنالَ من أديب (' ذي خصيصة لا تُر تقي دَر جَتُها ولا تُتقَى فراستُها ، فَكُمْ مِن رَفِيعٍ ٱتَّضَعَ ، وعزيزٍ ذَلَّ وَخَضَعَ ، رِبْتَعدِّيهِ على الأدباءِ و تَنَقُّصِهِ مِنَازِلَ الفُضَّلاءِ ، ومن بُنيان انهدم ، وسُلطان عُدِمَ ، وقِران عَبَرَ ، وشَرْع ِ نُسِخَ ، وعَقْدِ نُحْكَم ِ فُسِيخ ، ومعالِمُ الشُّعر ِ قائمَةٌ لا تُلوى ، وأعلامُه منشورةٌ لا تُطوَى ، ورياضهُ مو نِقَةٌ غيرُ خاويةٍ ، وأغصانُه مُورِقةٌ غيرُ ذاويةٍ ، يُحَلِّمُ السفيهَ ، ويُجمِلُ النبية ، ويُريقُ الدماء ويحقُّنُها ، ويذيلُ الْأعراضَ ويُحَصِّنُهـا ، يُقَرِّبُ المَارِبَ الشاسعةَ ويُنتيها ، ويبعدُ المطالبَ الواسعةَ ويدنيها ، وينفعُ ويضرُّ ، ويسوء ويسرُّ ، ويعز ِلُ ويُولِّي ، ويُفقِرُ ويُغني : فَن ذَا رأى فِي الوَرَى خَصْلةً تُقَرِّبُ نَأْيًا وتُنْيِّي قريبا تُميتُ وتُحيى بأقوالِهـا وتُفقِرُ خصماً وتُغنى حبيبا وأما قولنُنا في أول الفصل : وهل تعاطيه أصليحُ أم وفضهُ أوفرُ وأرجح ، فالجراب :

كيفَ يكونُ تَرْكُ الفضائلِ خيراً من تعاطيها ، واجتنابُ المناقِبِ أصلَحَ من مواصلَةِ مَعالِيها ، وما عَلِمْنا أنَّ أحداً من البَشَرِ استطاعَ نظمَ الشُّعرِ وكان فيه مُجيداً ، وتركَ ذلكَ ، ولم

<sup>(</sup>١) م: أدب.

يكنْ يشتهرُ به وينتسبُ إليه ، إلّا أن يكونَ فيهِ مُقَصَّراً ، وعن السوابق شكيتاً الخرا ، فيجوزُ أن يتركَهُ لعجز وعنه ، ونفوذِ جَيْدهِ منه . كما نُقِلَ عن المأمون لمّا قيلَ له ؛ هلا نظمت شعرا ، فقال : "يأباني جيّدُهُ وآبي رَديمه " ، وله مع هذا أشعار كثيرة مشهورة . ولو عَدَّدْنا مَنْ تَعساطى نظمَ الشَّعر من الخُلفاء ، والملوك والأمراء "والوزراء ، والقضاة والزُّهاد ، والقواد والعلماء والآشراف ، والأمراء الله كتابا يجيلُ رقمهُ ويثقلُ حجمه . حتى إنَّ جماعةً من ملوك بني بُورَيه رَسُوا جماعةً من الشُّعراء حتى نظموا لهم أشعارا ملوك بني بُوريه رَسُوا جماعةً من الشُّعراء حتى نظموا لهم أشعارا ملزلة الرفيعة ، والخَلَّة الجميلة ، ودوَّ نوها على السنتِهم ، لما في ذلك من المنزلة الرفيعة ، والخَلَّة الجميلة ، والمنقبة النبيلة . والولا ذلك لما تحَلُوا يُحُلِيه ولا تَزَيَّنوا بجلابيبه .

وقد رُورِيَ عن جماعة من الصَّحابة أشعارُ كثيرةُ حتى دَوَّ نوا لأمير المؤمنينَ عليِّ بن أي طالب رضيَ اللهُ عنهُ " ديوانا ، ورَوَوْا فيه أشعاراً حسانا . فأمَّا النبي عَلَيْكُ فقد قال اللهُ تعالى فيه : « وما عَلَّمْنَاهُ الشَّعرَ وما يَنْبَغي له " ليكونَ ذلكَ أبلغَ في الحُجَّة

<sup>(</sup>١) السُّكَمِّيث بوزن الكُميث : آخر خيل الحَـلْنَبة .

<sup>(</sup>٣) م : سقطت ﴿ الأمراه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : عليه السلام . ﴿ { } ) سورة ﴿ يُس ﴾ ٣٦ : ٦٩

على من زَعَمَ أنه كاهِنْ ، ومرَّةً ساحرْ ، ومرَّةً « شاعرْ ۖ نَتَرَرَّصُ به رَيْبَ المنونِ ""، ﴿ وقالوا أساطيرُ الأَوَّلينَ اكتَتَبَها ""، وقالوا ﴿ أَضْغَاثُ أَحَلَامٍ بِلِ افْتَرَاهُ بِلِ هُو شَاعِرٌ ۗ ﴾ . فَنْعَهُ اللهُ تعالى من الشعر تَكْرِمَةً له لمَّا كانَ الشِّعرُ دَيْدَنَ أهل عصره الذي بُعِثَ فيه ، وحُظِرَ عليه ذلك دَلالةً على صِدقِهِ وشهادةً على بُطلان ِ قَوْل ِ الْمُطلينَ في حقَّهِ ، وتنزيها له من افترائِهم عليه ، وزيادةً في الحُجَّةِ له .. وأنزلَ عليه القرآنَ المجيدَ الذي ﴿ لايأْتيه الباطلُ مِنْ بين ِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهِ ١٤٠٠ الذي لو اجتَمَعَتِ الإنْسُ (٥) والجِنُّ على أن يَأْتُوا عِثلهِ ، ولَوْ كانَ بعضُهُم لبعض ظهيرًا مَا أَتُواْ '' . فأُقبِلَ عَلِيلُهُ يَتَحَدَّاهُم فريقًا فريقًا بأَنْ يَأْتُوا عِثْلُهِ ، فلا يَقْدِرُونَ عليهِ . ولو كانَ شَعْرًا وطالَبَهُم بَثْيَلِهِ لسَهُلَ عليهم ، وكانَ موجوداً لديهم . وما كان منعهُ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم من الشعر ِ إلا فضيلةً ومصلحةً وإكراماً وتطهيراً . وليس على الشُّعر ِ

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية : ٣٠ (٢) سورة ( الفرقان ، ٢٥ : ٥،

<sup>(</sup>٣) سورة د الأنساء ، ٢٦ : ٥ (٤) سورة د فصلت ، ١١ : ٢١

<sup>(</sup>ه) فيا: تكورت و الإنس ، .

<sup>(</sup>٦) من سورة ( الإسراء ، ١٧ : ٨٨ ونصها في المصحف : ( قل لئن المجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل مذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ،

بذلك نقيصة (ولا عار ، ولو كان كلُّ ما مَنعه الله تعالى منه حتى لا يرتاب المبطلون نقيصة ) الذلك الفن لكانت الكتابة نقيصة لما جعله الله أمّيا لا يكتب ولا يقرأ ؛ ليكون أو كد سببا ، وأعلى شأنا ، وأشهر مكانا ، ولذلك قال الله عز وجل تعالى : «وما كنت تثلو من قَبْلهِ من كتاب ولا تَخُطُهُ بيمينك إذا لارتاب المبطلون "". فإن كان مَنعه من الشَّعر مذمة ونقيصة للشعر والشُّعراء ، فَنعه من الكتابة مذمّة ونقيصة للشعر والشُّعراء ، فَنعه من الكتابة مناكب والكتاب ، ومعاذ الله أن يقول ذلك عاقل ، والله تعالى يقول : «اقرأ وربُك الأكرم يقول ذلك عاقل ، وقال تعالى : «كراما كاتبين "أيعني الملائكة .

وقد جعل الله تعالى أهل بيت رسوله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وإخوانه كُتّابا و حسّابا ، كا جعلَ منهم شُعراء ور جازا . وكان من أزواجه صلّى الله تعالى عليه وسلّم مَنْ يكتب ويقرأ ، وهنّ حَفْصَة بنت عُمَر ، وعائشة بنت أبي بكر ، وأمْ سَلَمة ، رَحِمَهُم الله تعالى جميعا .

ورَوَوْا عنه صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم أنه كان يومَ الاحزابِ

<sup>(</sup>١) م ، فيا ، بر : سقطت الجملة التي بين القوسين .

٠٠ (٣) سورة والعنكبوت ، ٢٩ : ٤٨ (٣) سورة والعلق ، ٩٦ : ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة « الانفطار » ٨٠ : ١١

ينقُلُ الترابَ ويقولُ :

اللهُمَّ لولا أنت ما اهْتَدَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَيْنا اللهُمُّ لولا أنت ما اهْتَدَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَيْنا ولا صَلَيْنا ولا صَلَيْنا ولا صَلَيْنا ولا صَلَيْنِ البيضاء وهو يقولُ :

أنا النبيُّ لا كَـــذِبُ أنا ابنُ عبدِ المطَّلِبُ<sup>(٣)</sup> ورَوَوْا أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أصابَ إصْبَعَهُ الشريفةَ حَجَرُ فَدَمِيَتُ ، فقال :

هَل أنتِ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ وأقولُ: إِنَّ هذهِ الأخبارَ إِذَا صَحَّتْ فَا نَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَتمثَّلُ بها ولا يُقيمُ وَزْنَهَا تصديقاً وتسلياً لِلا أخبرَ اللهُ تعالى بهِ وهو أصدقُ قيلاً. فَإِنهُ يمكنُ أنهُ قَـدْ كان يقول: اللهمَّ ما اهتدَيْنا لولا أنتَ ولا صَلَّيْنا ولا تَصَدَّقْنا ، ويقولُ: أنا النبيُّ

<sup>(</sup>۱) البغاري باب الجهاد ٢٣٤ وباب المغازي ٢٩ ، ٣٨ ، وباب الأدب ٥٠٠ وباب الأدب ٥٠٠ وباب الأدب ٥٠٠ وباب الدعرات ٢٩ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ باب الجمياد ٢٥، ٦١، ٩٧، ١٦٧، وفي صحيح مسلم ـ باب الجماد ٨٥ ، وأهمد بن حنبل ١٠٨٠، والترمذي ـ باب الجماد ١٥، وأهمد بن حنبل ١٠٨٠، ٨٥ ، ٢٨٩ ، ٣٠٤ ، ٢٨٩

لا كَذِبا ، أنا ابنُ عبدِ الْمطَّلبِ ، ويقولُ : هل أنتِ إلا إصبعُ دَمِيَتْ ، وفي سبيلِ اللهِ ما لَقِيَتْ . أو ما يقاربُ هذا'' ، وإنْ كانتُ هذه الآخبارُ غيرَ مُتَّفَق عليها ، فقد سقطَ التعليلُ .

وقيل: دخل أبو على المَنْقَرِيُّ (٢) على المَّامون وكان مُتَّكِمًا على فُرُشِه ، فقال له المَّامُونُ : بَلَغَني أنكَ أُمِّيُّ ، وأنكَ لاتقيمُ الشُّمرَ ، وأَنَّكَ تَلْحَنُ ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أمَّا اللَّحْنُ فربما سَبَقَ لسانى بشيءٍ منه (٣) ، وأمَّا الأُمِّيَّةُ وكسرُ الشعر ِ فقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لايكتبُ ولا يقيمُ الشُّعرَ . فاستوَى المأمونُ جالساً وقد ظهرَ الغضبُ على وجهه وقال : ويلَكَ . سأَلتُكَ عن ثلاثةِ عيوبِ فيكَ فَزِدْتَني رابعا ؛ وهو جهلُك وحمقُك ، ياجاهل ! إِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَضَيَّلَةً ، وَهُو فَيْكَ وَ فِي أمثالِكَ نقيصةٌ ورذيلةٌ ، وإنما مُنِعَ النبيُّ من ذلك لنفي الظُّنةِ عنهُ ، لا لِعيبِ في الشُّعرِ والكتابةِ ، ولا لِنَقْصِ كَلِقَها . فلما سَمِعَ المنقريُّ ذلك قال : صدقتَ يا أميرَ المؤمنين ، رُبُّ ظَنِّ عَثَرَ على وَهْن ٍ .

وقيل : من شرفِ وَلَدِ فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى

<sup>(</sup>١) فيا: سقطت د هذا ، .

<sup>(</sup>٢) فيا : تقدمت ( المنقري ، على ( أبو علي ، .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت « بشيء منه » .

عَلَيهِ وسلّم أنَّ مَا مِنْ أَحدٍ وإنْ عَظُمَ بِيتُه وشَرُفَ مُحتِدُهُ إِلَاويَودُّ أَنَّهُ فَاطَمِيْ . وكذلك أقولُ أنا : إنَّ مَا مِنْ أَحدٍ وإنْ غلا قدرُه وعلا ذكرُه إلَّا ويَوَدُّ أنه يُحْسِنُ قولَ الشَّعرِ ، ويستطيعُ نظمَه ، لِيَتَجمَّلَ بهِ ويتزيَّنَ بنسبهِ .

وقال بعضُ النَّاس : فما تقولُ في قولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « امرؤُ القيس حاملُ لواءِ الشُّعراءِ يقودُهُم إلى النَّارِ »(١) ، وهلْ هذا مَدْحُ للشعرِ أم ذَمُّ ؟ قلتُ : إذا تأملتَ المقصدَ وحَقَّقْتَ المُرادَ وجـــدتَ المعنى ينساقُ إلى مدح ِ الشعر ِ ، وذلك أنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أرادَ حاملَ لواءِ شعراء الجاهليةِ والكفارِ ، الذين هَجَوْا رسولَ اللهِ وهَجَوْا الْسلمينَ واستَحقُّوا النارَ بكُفْرِهِم لابشعرهم ، ولا خِلافَ ولا نِزاعَ بينَ العُلماءِ في ذلك . ولو أرادَ العمومَ لدخلَ تحتَ ذلك أصحابُه المقطوعُ لَهُم بالجَنَّةِ ، وأولياؤُه المؤمنونَ بِهِ ، والمهاجرونَ والأنصارُ والتابعون . ومعاذَ اللهِ أنْ يذهبَ إلى ذلكَ مسلمُ أو يقولَ بهِ عاقِلُ أو عالِم . وإنما كان مَقْصِدُهُ صَلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم تفخيمَ حال ِ امرىء القيس ِ وتعظيمَ أمرهِ وتقديمَ شِعْر هِ على أكفائِهِ وُنظرائِهِ ، وأنهُ استحقَّ عليهم التقديمَ والتفضيلَ بِجَوْدَةِ شعرِهِ، وحُسْنِ مِعانيهِ و واقِع تشبيهاتِهِ،

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲۲۸/۲

فَجَعَلَهُ لَذَلْكَ عَمِيدَهُمْ وَسَيِّدَهُمْ وَالْمَتَقَدِّمَ عَلَيْهُمْ وَقَائَدُهُمْ . وَلَمْ يَكُنْ يُستحقُّ بَكَفَرهِ إِلَّا النَّقَدُّمُ عَلَى الشَّعْراءِ ، فَكَانَتْ هَذْهِ الصِّفَةُ بِهِ خَلِيقَةً ، وسِمَتُهَا بِه حقيقةً .

فَقَدْ ظَهْرَ الكَ مدحُ الشِّعرِ فِي مَطاوِي هذا الذمِّ . ومِثْلُ ذلكَ ماحكاهُ الأَصْعِيُّ أَنَّ أعرابيا أتى ابنَ عمَّ لهُ ، فسألهُ فِي مَهْرِ لللَّ ما حكاهُ الأَصْعِيُّ أَنَّ أعرابيا أتى ابنَ عمَّ لهُ ، فسألهُ في مَهْرِ لزَمَهُ فلم يُعْطِهِ شيئا " وردَّهُ خائبا ، فأتى رجلاً من المجوسِ وشكى إليهِ ما كان من ابن عمِّه ، فأعطاهُ المجوسيُّ ما التمسه ، وأطلق لهُ ما كان ابنُ عمه عنه حَبَسه ، فأنشأ قائلاً :

كفاني المجوسيُّ مَهْرَ الرَّبابِ فِدى للمجوسيِّ خالُ وعَمَّ شُهِدْتُ عليكَ بطيبِ الْمشاشِ وأَنَّكَ أنتَ الجَوادُ الخِضَمَّ وأَنَّكَ أنتَ الجَوادُ الخِضَمَّ وأَنَّكَ مَنتَ فيمَنْ ظَلَمُ وأَنَّكَ سَيِّدُ أَهْلِ الجحيمِ إذا ما تَرَدَّيْتَ فيمَنْ ظَلَمُ وأَنَّكَ سَيِّدُ أَهْلِ الجحيمِ إذا ما تَرَدَّيْتَ فيمَنْ ظَلَمُ لَمُ تُجَاوِرُ فرعونَ في قَعْرِهِا وهامانَ والمكتني بالحَكمُ لاريبَ في أن الأعرابيَّ لم يُردِ الغَضَّ والوَضْعَ من المجوسيِّ مع إحسانِهِ إليهِ عندَ حرمانِ ابن عِهِ له ، سِيَّا وقد فداهُ بطرفَيْهِ: خالهِ وعمه، ولكنَّهُ أرادَ تفخيمَ أمر المجوسيُّ فجعله سيِّدَ أهل الجحيمِ وجاوراً لفرعونَ وهامانَ وأبي جَهْل بن هشام، إذ لم يكنُ المجوسيُّ وجاوراً لفرعونَ وهامانَ وأبي جَهْل بن هشام، إذ لم يكنُ المجوسيُّ

<sup>(</sup>١) م: سقطت و لك مدح ، . (٢) فيا : سقطت و شيئاً ، .

يستحقُّ إلا النَّارَ ، ولو كان مُسْتَحِقًا للجنةِ لجعلَهُ مع أبرارهِــا وأشرافِها ، والمعنى ظاهر .

وقيلَ لمَّا سَمِعَ حَسَّانُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وَسَلِّمْ أَنْ فِي حَقِّ امرىءِ القيسِ قال: ﴿ وَدِدْتُ أَنَهُ قالَ ذَلْكُ فِيَّ وأَنَا اللّهَ هَدَهُ فِي النَّارِ ﴾ حِرْصاً على بلوغ الغاية القُصوى التي أو جَبَتْ تفضيلَ امرىءِ القيسِ على سائر نظرائِهِ أَنَّ ، وتقديمَه على جميع اكفائِهِ . وسأَلَ بعضُ الناسِ عن قول الرضيِّ الموسويُّ : ما لَكَ تَرْضَى أَنْ يُقالَ شاعِرْ فَي بُعْداً لَما من عَدَدِ الفَضائِلِ مَا لَكَ تَرْضَى أَنْ يُقالَ شاعِرْ فَي بُعْداً لَما من عَدَدِ الفَضائِلِ فَلنا : الرضيُّ كانطالِبَ منزلة عظيمةٍ ، ومحدِّثا نفسَهُ بأُمور جسيمة : مُن يَكُنْ حقا تكن أحسنَ المني

وإلَّا فَقَدْ قَضَّى بها زمنا رَغدا فَكُنُّ فَضِيلةٍ نبيلةٍ وَمَنْقَبَةٍ جَليلةٍ عندَ بُغْيَتهِ مُسْتَصْغَرةٌ ، وكلُّ

<sup>. (</sup>١) م : عليه السلام ، (٢) م : أترابه ،

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : سقطت و عن ، . .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن مرسى، أبو الحسن الرضي العلوي الحسيني الموسوي، ولد سنة ٣٥٩ ، وتوفي سنة ٣٠٤ . انظر وفيات الأعيان ٣ : ٣٢ ، وتاريسخ بغداد ٣ : ٣٤٦ ، ويتيمة الدهر ٣ : ٣٩٧ ، ونزهة الجليس ٣٥٩ ، وانظر البيت في ديوانه ٣٤٦/٢

درجةٍ رفيعةٍ ، وحوزةٍ منيعةٍ ، عندَ طلبتهِ نازلةٌ سهلةٌ ، فمرادُه أن يقولَ : كيفَ ترضى لنفسِكَ أن يُقالَ عنك : هذا شاعِر ، مقتصراً على هذه السُّمَةِ ، ومقتنعاً بهذهِ المنزلةِ ، وواقِفاً على هذهِ الغايةِ ، وتترك الجيدُّ والاجتهادَ في إدراكِ الرتبة التي أنتَ مُؤمِّلُهِــا ، وتحصيل الأمنيّة التي أنتَ طالبُها . ثم قال : بُعْداً لَهَا من عَدَدِ الفضائِل ، أي بُعْدا لهذه الفِعْلَة ما يُعدَّدُ في الفضائِل التي خصصت بها ، حثًّا لنفسِهِ وتحريضًا لها في طَلَبِ أَمْرٍ هو من الشُّغْرِ أُعْلَى مَحَلًّا ، وأغلى حِليًّا ، وأونى شَرَفا ، وأوفرُ قيمةً ، وأعزُّ مَوْضِعاً ، ولم يقصِدْ أَنَّ الشُّعْرَ خَصلةٌ مرذولةٌ ، وَخَلَّةٌ مذمومةٌ . وكيف يذهبُ إلى ذلك أو يدَّعيهِ أو يقولُه ، وبالشُّعر ِ شُهِيرَ اسْمُهُ وأضاء نجمُهُ ، وتوقَّرَ من الادبِ قِسْمُه ، وأغرضَ في الفَخْرِ سَهْمُه ، وأفني فيه عمرَهُ ، وقَضَّى بمِصاحبتهِ دهرَهُ ، ولو ادِّعي أنَّ الشِّعرَ خَلَّةٌ رذيلةٌ ومنزلةٌ وضيعةٌ ، لم يُلْتَفَتْ إلىزعمِهِ ، ولا اتَّسَقَ لهأن يَحُجَّ بذلك ُحجَّةً خصمه ، ولا قولُهُ فيهِ مقبولٌ ولا مُسلَّم إليه .

وقد تقدَّمَ من قول ِ الرَّسُول ِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم '' في مدحِهِ ووصفِهِ و اقوال ِ صحابتِهِ ما يَدْحَضُ كلَّ حُجةٍ ، ويوضحُ في الفُلُج ِ '' كلَّ مَحَجَّةٍ . و مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ الرضيَّ كان يُحدِّثُ نفسَهُ بما

<sup>(</sup>١) م: عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الفُلْج : الظفر والفوز ، وأَفْلَتِج الله حُجَّتَه : أَظْهَرُهَا وَقُومُهَا .

<sup>-</sup> ٣٨٥ - م ٢٥ ـ نضرة الإغريض

تُسْتَصْغَرُ معه المراتبُ الجليلةُ ، والفضائلُ النبيلةُ ، ما كاتبَهُ به أبو إسحاق الصابىء (الكاتب، إمّا مُستهزيًا به لاهِيا، أو صادِقاً في مدحِهِ متناهيا ، وهو :

أَبا حَسَن لِي فِي الرّجالِ فِراسَةٌ تَعَوَّدْتُ منها أَنْ تقولَ فَتَصْدُقا وَقَدْ خَبَّرَ ثَنِي عَنْكَ أَنَّكَ ماجِد سَتَرَقَى من العَلياءِ أَبْعَدَ مُرْتَقٰى فَوَقَيْتُكَ التعظيمَ قبلَ أُوانِهِ وَقُلْتُ : أَطَالَ اللهُ للسيِّدِ البَقا وأَضْرتُ منهُ لفظةً لم أَبُحْ بها إلى أَنْ أَرَى إِظْهارَها لِي مُطْلَقا يعنى : السلامُ عليكَ يا أميرَ المؤمنين .

فَإِنْ عِشْتُ أُو إِنْ مِتُّ فَاذَكُرْ بِشَارَتِي

وأَوْجِبْ بها حَقًّا عليكَ نُحَقِّقا

وكنْ لِيَ فِي الأولادِ والأهلِ حافظا

إذا ما اطمأنَّ الجَنْبُ في مَضْجَعِ النَّقا

لارَيْبَ عندي أنَّ أبا إسحاقَ لاهٍ في قولِهِ ، وأنَّ باطَّنَّهُ فيه (٣)

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق الصابىء ( ۳۱۳ ـ ۳۸۶ م/۹۲۵ ـ ۹۹۶ م ) إبراهم بن هلال ابن إبراهم بن زهرون الحرّاني . نابغة كتاب جيله. تقلد دواوين الرسائل والمظالم والمعاوت تقليداً سلطانياً في أيام المطيع فه العبامي . ثم قلده معز الدولة الديامي ديوان رسائله سنة ۴۶۹ ه ، وقبض على الصابىء بعد قتله وسجن بعد استيلاء عضد الدولة ثم أطلق في عهد ابنه . انظر النجوم الزاهرة ۴/۶۴ ، ويتيمة الدهر ۲۳/۲ ووفيات الأعيان ۲/۱ م ، فيا : سقطت و فيه » .

ضدُّ ظاهر ه ، وإنما أتاهُ بما يوافقُ غَرَضَهُ وتُحَدُّثُه به نفسُه ؛ ليحرُّكَ بمجونهِ ساكنَ مَنْجَنُونهِ ، كَا قَيلَ فِي المثلِ ﴿ حَرِّكُ كُمَا حُوارَهَا ۗ '' َتَحِنَّ » . وأعجبُ من هذا قبوُله لقولهِ ، وإجابتُه له بقصيدةٍ ،

لَئِنْ بَرَقَتْ مَنِي خَائِلُ عَارِضِ لِعَيْنَيْكَ تَقضَى أَنْ يجودَ ويُغدِقا فليسَ بساق قبلَ رَبْعِكَ مَربِعاً وليسَ براق قبلَ جَوِّكَ مُرْتَقى فَكُنْ بجديدِ الماءِ أُوَّلَ مِن سَقِّي يُراصِدُ غِرّاتِ المقاديرِ مُطْرِقا عليكَ إذا جَلَّى إليها وَحَقَّقًا بَشُرُّكَ محصوراً ويُرضيكَ مُطلَقا أشاطِرُكَ العِنَّ الذي أَسْتَفيدُهُ ﴿ بِصَفْقَةِ راضٍ إِنْ غَيْبِتَ وأَمْلَقًا فَتَذَهُبُ بِالشَّطْرِ الذي كُلَّهُ غِنيٌّ وأَذَهُبُ بِالشَّطْرِ الذي كُلَّهُ شَقًا دُوَيْنَ المعالى واقعينَ وَحَلَّقا لعلَّ الليالي أَنْ يُبِلِّغُنَ مُنْيَةً ويَقْرَعَنْ لَى ' البامن الحَظِّ مُغْلَقا

وإنْ صدَّقَتْ منه الليالي عَميلةً وإنْ تَرَ لَيْثًا لابداً لفريســـةٍ فِمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ يُوفِّنَ طُعْمَهَا فإنْ راشَني " دُهُ و أكن لكَ بازيا فَغَيْرِي إِذَا مَاطَارَ غَادَرَ صَحْبَهُ نَظار ولا تَسْتَبْط ِ عَزْمِي فَلَنْ تَرَى عَلوقًا إذا ما لَمْ تَجِيدُ مُتَعلَّقًا

<sup>(</sup>١) الحوار – بضم الحاء وقد يكسر – : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن (٢) انظر القصيدة في ديوان الشريف الرضي ١/١٨٥ يقطم .

<sup>(</sup>٣) راشني : أغناني ، أي مدّه بالمال , القاموس : ربش . .

<sup>(</sup>٤) فما : سقطت ﴿ لِي ﴾ .

وإِن قَعَدَتْ بِي السِّنُ عنها أَن فَإِنهُ سينهضُ بِي بَعْدِي إليها تُحَقِّقا فَمَنْ فِي نَفْسِهِ مِثْلُ هذا كيفَ يَرى الاقتناعَ بَرْ تَبةِ الشعر ولايقولُ: 
﴿ بُعْداً لَمَا مِن عَدَدِ الفضائل ﴾ .

و في هذا الجوابِ كفايةٌ ، فَقَدْ أَخَذَ الفصلُ محقّهِ ، واللهُ تعالى . تعالى " الْمُوَفِّقُ لسلوكِ طُرُقِهِ ، إن شاء اللهُ تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الدبوان ﴿ بِرِمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م : سقطت لفظة ﴿ تعالى ﴾ .

## الفصل كخامس

فيما يجب أنْ يتوخاهُ الشَّاعرُ ويتجنَّبَه ، ويطرَّحه ويتطلَّبَه

<sup>(</sup>١) جاء في العمدة ٢٠٠/١: ﴿ وَلَا يَكُونَ الشَّاعَرِ حَادُفًا جُورٌداً حَتَى يَنْفَلَدُ شَعْرِهُ ، وَيَعْدِدُ ، وَيَكُونَ سَمَّمَا بَالركيكُ مَنْهُ ، مَطَّرُحًا لَهُ ، رَافِياً عَنْهُ ، .

الاستحسان ِ، وإلَّا فالواجب عليه إسقائطه . وإن ِ اتَّفقَ له بيتان على قافية واحدة ، اختار الأوقعَ منها وأبطلَ الآخرَ .

ويجبُ على الشّاعرِ أنه لا يُظنّهُو له شعراً إِلا بعد ثُقَنّه بجودتِهِ وسلامتِهِ من العيوبِ التي نبَّهَ عليها العُلمالة وأمروا بالتحرُّز منها . ولا يسلكُ سبيلَ الاعرابِ فيما نَهْينا عنه في صدر ِ الكتاب .

وأمّا ارتكابُ الضروراتِ غير المحظوراتِ فيجوزُ استعالُها وإن كانت عند المحققينَ عيباً ، وقائلُها عندهم مسيئا، إلّا أنّا اجتنابَها مع جوازها أحسنُ . ولا ينبغي الاقتداء بمن أساء من الشّعراء القدماء بلبن أحسنَ منهم (وأجاد. ولايحذو إلّا أحذو الشّعر الجيّد، والنظم المختار، والطريقة الحسنة ، والشّنّة الهادية، واللّفظ الرشيق، الحلو اللطيف السّهلِ ، الآخذِ بمجامع القلوب ، المستولي على قُوى النفوس ، الواصل إلى الأفهام من غير حجاب ، الهاجم على العقول بلا مِطْرَق ولا بوّاب ، المشاكل للأرواح لفظاً وروَّقةً ، وللسّحر حلاوةً ودقّةً .

ويجبُ على الشّاعر أن يتنكرُب سَوقة الأشمار ويتجنّب الإغارة على المعاني ، فإذا حاولَ النظر إلى شيءٍ من ذلك جعلَ خاطرة كوادٍ مُطمئِن قد مَدَّنهُ سيولُ جاريةٌ من شعابٍ مختلفةٍ ،

<sup>(</sup>١) فيا : سقطت د منهم ، . (٢) ليست د إلا ، في ك .

أو كَنَ ركَّبَ طيبًا "من أخلاط متغايرة من الطيب ، فلا يُعْرَفُ أرَجُ ما ركَّبَهُ من أي طيب هو .

ومًّا يُحكى في مثل ِ ذلك أنَّ خالدَ بنَ عبد الله القَسْري أَ قال: حفَّظَني أبي ألف خطبة ثم قال لي: تناسَها فتناسَيْتُها فغاضَت ثم فاضَت ، فوالله ما أردت بعد ذلك شيئا من الكلام ِ إلَّا سَهُلَ عليًّ وعُرُهُ ولانَ لخاطري صعبه .

وينبغي للشَّاعرِ أَنَّهُ إِذَا نَظَمَ شِعراً يُورَدُهُ بُوفِيعٍ مِن صُولُهِ ، فَانَّ الْغِنَاءَ فَيه يكشفُ عيوبَهُ ، ويبيِّنُ متكلَّفَ الفاظِهِ '' ؛ الاترى إلى قول حسان بن ثابت ' :

تَغَنَّ فِي كُلِّ شِعْرِ أَنتَ قَائِلُهُ إِنَّ الغِناءَ لهذا الشَّعْرِ مِضْارُ (٢٦)

<sup>(</sup>١) فيا: سقطت وطيباً ، . (٢) م: هذا المثال .

<sup>(</sup>٣) خالد بن عبد الله القسري ( ٦٦ – ١٧٦ ه/ ٦٨٦ – ٧٤٣ م ) من بحيلة ، أبو الهيثم : أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني الأصل ، من أهل دمشق . ولي مكة سنة ٨٩ ه ثم العراقين سنة ١٠٥ إلى أن عزله هشام سنة ١٧٠ ه. قتل أيام الوليد بن يزيد وكان يرمى بالزندقة . انظر الأغاني ١٩/٣٥- والوفيات ١٩٩/١ ، وابن الأثير ٢٠٥/٤

<sup>(</sup>٤) جاء في العمدة ١/١١: ﴿ مِقْرَدُ الشَّعْرِ الْغُنَاءُ بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) م ، فيا : سقطت د ابن ثابت ، .

<sup>(</sup>٦) الست في ديوانه ت وليد عرفات ق ٢٤ ص ٢٤ ، والموشح ٤٧

وينبغي للشّاعرِ أن يتامَّلُ مصراع كل بَيْت حتى يُشاكل ما قبلَهُ ويطابقَ ما تقدَّمه ، فقد عاب العلماء على خُلْق من الشُّعراء القدماء مِثْلَ ذلك ، كقول الأعشى :

أَغَرُّ أَبِيضُ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بهِ لوقارعَ الناسَ عن أحسابهِ مِ قَرَعا (اللهِ أَبِيضُ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بهِ فالمِصْراعُ الثاني غير مُشاكِل للآوَّل ، وإنْ كان كُلُّ واحدِ منها قائمًا بنفسهِ ، وهذا معنى ينبغي مراعاته والوقوف عنده . ومثله قول امرىء القيس :

كَأَنِّيَ لَمْ أَرْكَبْ جَواداً لِلَذَّةِ وَلَمْ أَتَبطَّنْ كَاعِبَاذَاتَ خَلْخَالَ '' وَلَمْ أَسْبَأُ الزِّقِ الرَّوِيَّ وَلَمْ أَقَلْ لِخَيْلِيَ ثُكَرِّي كُرَّةً عِندَ إِجْفَالِ وَلَمْ أَشْبَأُ الزِّقِ الرَّوِيَّ وَلَمْ أَقَلْ لِخَيْلِيَ ثُكَرِّي كُرَّةً عِندَ إِجْفَالِ قَالَ محمدُ بنُ أَحمدَ بن طباطبا العَلَويِّ '' : ﴿ هذَانَ بَيْتَانَ حَسَنَانَ ﴾ قال محمدُ بنُ أَحمدَ بن طباطبا العَلَويِّ ''

<sup>(</sup>١) دېوانه ص ١٠٧ ، ق ١٢٣ ، وفيه :

أغر أبلج يستسقى الغهام بـــه لو صارع الناس عن أحلامهم صرعا وفي الموشع ٧٧ ٤ أغر : صبيح الوجه .

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه ٣٥ ، ق ٢ ، وفيه : ﴿ بعد ﴾ إجفال . وهمــــا في الموشيخ ٣٨ ، وعيار الشعر ٢٢٤ ، والعمدة ٢٥٨/١ ﴿ بَابِ النظم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن طباطبا العاوي ( ٠٠ – ٣٢٢هم / ٠٠ – ٩٣٤ م ) أبو الحسن ، شاءر مفلق وعالم بالأدب . مولده ووفاته بأصبهان . صاحب كتاب وعيـــاد الشعر ، و و العروض ، أكثر شعره في الغزل . انظر إرشاد الأريب ٢/ ٢٨٤ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ١٣٩ ، والمرزباني ٣٣٤ . وقوله هذا مع البيتين في ==

ولو وُضِعَ مِصراعُ كلِّ واحدٍ منها في موضع الآخر ِ كان أشكلَ وأدخل في استواء النسج ، فَكأَنْ يُقال :

كَأَنِّي لَمْ أَركبْ جواداً وَلَمْ أَقُلْ لَخْيلِيَ كُرِّي كَرَّةً بعدَ إجفالِ ولَمْ أَسباْ الزِّقَ الرَّويَّ لِلذَّةِ ولَمْ أَتبطَّنْ كاعبا ذات خَلْخالِ ، ولمْ أتبطَّنْ كاعبا ذات خَلْخالِ ، وينبغى للشاعر أنْ يتجنبُ الحشو الذي يَفْسُمُهُ به البيتُ ،

ويببعي مسافر من يسبب كقول الاعشى لمَّا مدح قَيْسا :

ونُبِّثُتُ قَيْسًا ولم آتِـــ في وقَدُ زَعَموا ، سادَ أَهلَ اليَمَنُ الْ فَقَالُ له قَيْسٌ : يا ويلكَ تقولُ ﴿ وقـــد زَعَموا ﴾ . وهذه كلِمةٌ لا تُستعمَلُ إلّا عندَ الشكِّ في صِدْق القائل ! فجعلها حَشْوَةً أَفْسَدَ بها معنى البيتِ . فلو قال :

و نُبِّثُتُ قيساً ولَمْ آتِهِ عَلَى نَأْيِهِ سَادَ أَهَلَ اليَمَنُ لَخَلَصَ مِن ذَلِكَ .

وينبغي للشاعر أن يَتَّعَفُّ فَ فِي شعره ولا يَسْتَبْهِرَ بالفواحش،

<sup>=</sup> كتابه ( عيار الشعر ) ١٢٥ ، والبيتان في العمدة ٢٥٨/١ وقد نسب الرأي في تبديل مصر اعيبها إلى رجل بغدادي يدعى المنتخب .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٥ ، وروايته فيه :

ونبَّثت قيساً ولم أبلهُ كما زعموا خيرَ أهل اليمن وقيس هنا هو ابن معد يكرب الكندي الذي مدحه الأعشى . والبيت أيضاً في المرشح ٧٣

ولا يتهكّم في الهجاء ، فإنَّ العلماء ذَهُوا من اعتمد ذلك ، ومن كان يَتَعَهَّرُ ولا يَتَستَّرُ مثل امرىء القيس في قوله : ومثلك عُبْلَى قد طَرَقتُ ومُرضع 'ال

فَأَلْمَيْتُهِا عَن ذي تمايُّمَ مُحُولِ (٢)

وينبغي للشاعر إلا يستعمل لفظة الإقامة وزن الببت وهي مفسيدة بمعناها له ، وإذا حَكمَ عليه البيتُ بذلك فالأولَى إسقاطه.

ألا ترى ذا الرُّمَّة وقوله ، على الحَسْف أو ترمي بها بلدا قَفْرا " كيف أدخل « إلّا عُناخة على الحَسْف أو ترمي بها بلدا قَفْرا " كيف أدخل « إلّا على بعد « ما تنفك » في كلام من جَحْدُ ف « إلّا » لأن " « ما يزال » و « ما ينفك » في كلام من جَحْدُ ف « إلّا » تحقيق ، فكيف بمعان إ ولهذا لو أقلت : « منا زال زيد الله قامًا » لم يَجُن .

وينبغني للشَّاعِنِ أَنَّه إِذَا وَأَى الشَّمَرَ فِد اعْتِامِنَ عَلَيْهِ وَمَنْعَ

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٢ ، ق ١. وفيه : ومثلمك : وموضعا ... تماثم مغيل .: وكذلك في اللسان : « غيــــل » ، وفي الموشح ١٤،٠٧٤ ، ١٧٩ ، والشعر والشعر والشعراء ٨٤ ، ونقد الشعر بن : كمال مصطفى ص ١٤ ش

رُوْمُ (٣) دِيُوانَهُ ص ١٧٣، ق ٢٤، وفيه :حراجيج : طوال ضايرات الحسف: أن تبيت على علف ، وتنفك هنا بعني تنفصل ، والبيت في الموشع ٢٨٧ ، ٩٠٠ .

جانبَه منه أن يتركمه في تلك الحال ولا يَكُدَّ قريحتَه فيه ، ولا يكلِّف خاطرَه اقتحامَ مهاويه (أن فقالًما يجيء الشعر على تلك الحال كا يُؤثِرُ الشاعرُ ، ولعلَّ في تركه له حدوث معنى لم يكن في الخاطر من قبل ، وقد وقع لجهاعة من الشعراء مِثْلُ ذلك كثيراً .

قيل : لَمَّا وفَدَ ذَو الرُّمَّةِ عَلَى بِلال جَعْلَ يَتَرَدُّهُ إِلَيْهُ وَيَحَاوِلُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا يَقْدَرُ أَلْنَ يُحَلَّ النَّاسُ عَلَيْهُ فَلَا يَقْدَرُ أَنْ يُحَلَّ إِلَيْهِ ، فَقَالَتَ لَهُ عَجُوزٌ كَانَ يُكْثِرُ الغُدُوَّ وَالرَّواحَ عَلَيْماً ". وكان جيلًا : قد طالَ تَردادُك يا فتى ، أفإلى زوجة سَعِدت بها ، أم ألى خُصومة شَقيت من أُجلها ، فالتفت ذو الرُّمَّة إلى راويتِهِ وقال : جاء والله ما أريدُ ، ثمَّ أنشأ قائلًا :

تقولُ عجوزٌ مَدْرَجي مُتروِّجاً على بابِها مِنْ عِنْدِ أَهلِي وغادِياً " إلى زوجةٍ بالمصرِ أَمْ لِخُصومَةٍ أَراكَ لها بالبصرةِ العامَ ثاوِيا ومرَّ فِي القصيدةِ ، فكأنَّ العجوزَ اقتدَحتْ بكلامِها زَنْدَخاطرهِ . والفصيحُ من اللَّغةِ أَنْ يُقالَ : فلانةُ زوجُ فلان ( ولا يقالُ

<sup>(</sup>١) تشابه هذا القول مع قول ابن رشيق في العمدة ٢١١/١ ( باب عمل الشعر وشحذ القريحة ) . (٣) فيا : سقطت (عليها ۽ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الديوان ص ٣٥٣ ، ق ٨٧ ، وفيه : أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة . . وهما في الموشح ٢٩١،٢٨٤ ، وفيه : أذا زوجة بالمصر أم ذا خصومة . . .

زوجةُ فلان )'' . وقال ابن مناذر'''قلتُ : يَقدحُ الدّهرُ فِي شمار يـخ ِ رضوى'''

ومكثتُ حَوْلًا لاأقدرُ على إتمامِه فسمعتُ قائِلًا يقول :

هَبُودٌ ، فقلتُ : وما هَبُود ؟ قيلَ جبلُ ، فقلتُ :

ويحطُّ الصُّخورَ من هبُّــود

وفي مثل ِ هذهِ الحكايةِ ماحدَّثَ بهِ أبو الحَسن عليُّ بنُ نصْر ِ الكاتب قال: حَدَّثني زعيمُ الْملْكِ قال: قال لي أبو الحسن'' الجهرميُّ : لمّا عملتُ قِطْعَتِي التي أصِفُ الدِّيكَ فيها ، وأوَّلُها :

يا رُبَّ أَفْرَقَ تُقْبُرُ سِـــي لِيسَ بِالجَزِعِ الفَروقِ عَلِينَ الجَزِعِ الفَروقِ عَلِينَ النَّروقِ عَلِيقًا تَطَلَّسَ البُروقِ عَلِيقًا لَتُطَلَّسَ البُروقِ عَلِيقًا لَعُلَّسَ البُروقِ عَلِيقًا الشَّاسَ البُروقِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

<sup>(</sup>١) م ، فيا : سقطت ألجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>۲) ابن مناذر (۰۰ - ۱۹۸ ه / ۰۰ - ۱۹۳ م) محمد بن مناذر البربوعي بالولاء ، أبو جعفر : شاعر كثير الأخبار والنوادر . كان من العلماء بالأدب واللغة ، تفقه وروى الحديث ، اتصل بالبرامكة ومدحهم ، ورآه الرشيد بعد نكبتهم فأمر به أن ياطم ويسحب : مات في مكة . انظر الشعر والشعراء ۲۰۲۴، وإرشاد الأديب ۱۰۷/۷ - ۱۱۰ ، وبغية الوعاة ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) رضوى : جبل بالمدينة . انظر معجم البلدان ١/٣٥

<sup>(</sup>٤) هبتود: اسم جبل. أنظر معجم البلدان ه/٣٩٠ والبيت مذكور وكذلك الحكاية.

<sup>(</sup>هُ) م : سقطت ( أبو الحسن » . (٦) م : تسليط .

مُتشابِهُ الخَطَواتِ يَنْ قُلُمِنَ بِاللَّهِلِ الرفيقِ رَجِلُ تُريكَ يِدَ اللَّهِا رعِ فِي مُصافَحَةِ الطريقِ

وينبغي للشاعر ِ أَن يُقاوبَ بِينَ الأَلْفَاظِ وَلا يُبَاعِدُ بِينَهَا ، فَهُو

عَيْبٌ ، كَا قَيل : إِنَّ الكُمَيْتَ أَنشِدَ نُصَيْبًا قُولَه :

وقد رَأَيْنَا بِهَا خُورًا مُنَعَّمَةً بِيضَاتَكَامِلَ فَيَهَا الدَّلُ والشَّنَّبُ (`` فعقدَ نُصَيْبُ خِنْصَرَهُ فقال له الكُمَيْتُ : مَا هذا ؟ قيال : أُعَدُّ

<sup>(</sup>١) البيت في المرشع ٣٠٥ ، والعمـــدة ٣/٢٦٥ ( باب الوحشي المتكاف والركيك المستضعف ) .

غَلطَك ، هَلَّا قُلتَ كَمَا قَالَ ذُو الرُّمَّة :

لَمْياهُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسُ وفِي اللَّنَاتِ وفِي أنيابِهَا شَنَبُ '' وهو وأقولُ: إن الذي أنكرَهُ نُصَيْبٌ فِي موضِعِ الإنكارِ، وهو عَيْبٌ قبيحٌ ؛ لأنَّ الكلامَ لم يَجْرِ على نظم مُ مُتسِق ، ولا وقع إلى جانب الكلمة ما يشاكلها . (وأولُ ما يحتاجُ إليه الشَّعرُ أن يُنظمَ على نسق وأن يُوضَعَ على رسم المشاكلة )" .

وقيل: إِنَّ عَمَّ عُبَيْدالراعي النَّمَيْريّ قال للراعي: أَيْنا أَشَعرُ أَنَا أَمْ وَقَالَ: أَنَا أَمْ مُنكَ ، فَغَضِبَ وقال: مَ وَكيفَ ؟ قال: لأني أقولُ البيتَ وأخاهُ ، وأنتَ تقولُ البيتَ وابنَ أخيه.

وينبغي للشاعر ِ أن يتجنب الألفاظ التي تَشْتَبه على سامعيها وقارئيها " ولا ينزل في الخطاب من علق إلى مَهْبيط ، لأنّ الأجدر أنْ يرتقى من انحطاط إلى عُلو .

فَأُمَّا الْآلفاظُ الَّتِي تَشْتَبِهُ فَمْالُهَا مَاجِرِي لِأَرطَأَةَ بِن سُهِيَّةَ الْمُرِيِّ ، وكان قد بلغَ مَائة وثلاثين سنةً ، فدخل على عبــد الملك

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥ ، ق ١ ، وفيه : اللّمَى : السمرة في الشفة تضرب إلى الحضرة ، والحرّة: حمرة في الشفة تضرب إلى السواد ، والشنب برودة وعذوبة في المفم ورفة في الأسنان . (٢) فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : سامعها وقارئها .

فقال له: ما بقي من شِعْر ك يا بنَ سُهيَّة ؟ فقال : واللهِ ما أَشرَبُ ولا أَطربُ ولا أَغضبُ ، ولا يجيءُ الشِّعرُ '' إِلّا على مثل ِ إحدى هذه الخِلال ، وإنى لأقولُ :

رَأَيْتُ المرءَ تَأْكُلُهُ الليالِي كَأْكُلِ الأرضِ ساقطة الحَديدِ "
وما تَبْغي المَنِيَّةُ حينَ تأتي على نَفْسِ ابنِ آدمَ من مَزيدِ
وأعلمُ أنها سَتَكُرُ حتى تُوفِي نَذْرَها بأبي الوليدِ
وكان أرطأة يُكنى أبا الوليد، وعبدُ الملكِ يُكنى أبا الوليد،
فارتاعَ عبدُ الملكِ واشتدَّ ذلك عليه وتغيَّر لونُ وجهيهِ ظنا بأنّه
يعْنِيهِ ، فقال له أرطأة : إني لم أعْنِكَ وإنما عَنَيْتُ نفسي، وشَهيدَ
عَنْدَهُ جماعة أنَّ كُنْيَتَهُ أبو الوليد فأمسكَ عنه ، ولولا ذلك لأوْقَعَ
به وأهلكه.

والروايةُ الصحيحةُ أن عبدَ الملكِ بَلَغَتْهُ الْآبياتُ فأنكرَهـا وأعظمَها وقال: ما هذا الجِلْفُ وذِكْري ، وأمرَ بإحضارِهِ لِيُوقِعَ بهِ فَشَهِدُوا عَندَهُ بكُنْيَتِهِ وأنه لم يقصِدْهُ بذلك . فلمَّا أحضِرَ وهو

<sup>(</sup>١) م : سقطت ﴿ الشَّعْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في عياد الشعر ١٩٣، وفيه: « رأيت الدهر يأكل كلّ حيّ ، . « وما تبغي المنية حين تغدو. . سوى نفس». « وأحسب أنها ستكر يوماً ». وفي الأغاني ط. الثقافة ٢٩/١٣ وقد ذكرت القصة في الاثنين ، وفي الشعر والشعراء ٥٠٤/١ والموشح ص ٣٧٨

خائف وجِل ، آمنَهُ واطلقَهُ ، فعادَ وجماعةٌ من أعدائِهِ قدأَنْ جَفوا عليهِ بالنَّكالِ والوَبالِ فأنشأ قائِلاً :

إذا ما طَلَعْنا من تَنبِيَّةِ لَفْلَفٍ فَبَشِّرُ رِجَالاً يكرهونَ إيابي "
وَخَبِّرُهُمُ أَنِّي رَجِعْتُ بِغَبْطَةٍ أُحدِّدُ أَظْفَارِي وأَصرفُ نابي
وأنِّي ابنُ حَرْبٍ لاتزالُ تَهِيرُّني كِلابُ عدو أو تَهِيرُّ كِلابي
وقريبُ من هذه الحكاية ماحدَّث به المصوِّر العنزيُّ وكان

وقريب من هده الحكاية ما حدث به المصور العاري والن راوية العرب قال : دخلت على زياد فقال : أنشِدُنا ، فقلت : من شعر مَنْ ؟ قال : من شعر الأعشى ، قال : فأرْتِج على ولم يحضرنى إلا قوله :

رَحَلَتُ شَمَيَّةُ غُدُوةً أَجْمَالُهَا عَضْبَى عليكَ فَمَا تَقُولُ بَدَالُهَا " فَقَطَّبَ زِيادٌ وَغَضِبَ وَعَرَفْتُ مَا وقعتُ فيه فخرجتُ منهزمًا . فَلَمَّا أَجَازَ النَاسَ لَم أَسْتَجرِ أَنْ أُرجِعَ إِلَيه ، لَأَنَّ آمَّ زِيادٍ كَان

<sup>(</sup>١) الأبيات في الأغاني (الثقافة) ٣٦/١٣، وفيه : فخبّر رجالا ...، وفي البيت الثاني ( ويصرف ، نابي ...، والحكاية مذكورة أيضاً . والأبيات والحكاية في الموشح ٣٧٩ . افلف : جبل بين تياه وجبلي طيء وهي من أدنى ديار بني موة ( ياقوت ) . صريف الناب : صوته ( القاموس : صرف ) .

<sup>(</sup>٢) م ، فيا : المنصور العنزي .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧٧، ق ٣ وطبعة صادر ١٥٠ ، والمرشح ٣٧٣ وقد ذكرت الرواية نقسها ،

اسمُها سُميَّة .

ودخل ذو الرُّمَّة على عبد الملك فقال له: أنشدني أجودَ شعر ك فأنشدَهُ:

ما بال عَيْنِكَ منها الماله ينسكِبُ كَأْنَهُ من كُلَى مَفْرِيَّةٍ سَرِبُ (الله عَيْنِكَ منها الماله ينسكِبُ كأنهُ من كُلَى مَفْرِيَّةٍ سَرِبُ (الله تسيلان ماء ، قال : فَغَضِبَ عليهِ وأَمرَ به، فأُخررِجَ مُهانا وقد عَرَفَ موضعَ خطئه . فلمَّا كان من الغد دخل في زُمْرَةِ الناسِ وأنشد :

ما بالُ عَيْنِيَ منها الماله ينسكبُ

حتى أتى على آخرها فأجازهُ .

ومن الاتفاق العجيب أنَّ عبدَ الملكِ كان قد أعطى عمرو بن سعيدِ الأَشْدَقُ (٢) أمانَهُ وخدَعهُ وكاذبَهُ حتى حصلَ وقتلَهُ. واتّفقَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١،ق ١ ، وعيار الشعر ١٩ ، والموشح ٢٢ ، ٣٠٧ ، ٣٧٤ والعمدة ١ / ٢٢٣ وقد ذكرت الحكاية فيها . مفرية : مقطوعة ، سرب : سائل.
(٣) عمرو الأشدق (٣ – ٧٠ ه / ٣٢٤ – ٢٩٠ م) هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القوشي : أمير من الحطباء والبلغاء . كانوالي مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد . عاضد مروان بن الحيكم في طلب الحلافة فجعل له ولاية العهد بعد ابنه عبد الملك . وحصل خلاف بين عمرو وعبد الملك فقتله الأخير . ولقب بالأشدق لفصاحته . انظر فوات الوفيات ١١٨/٣ ، وتهذيب المتهذيب ١١٨/٣ ، وابن الأثير ١١٦/٤ ، والمرزباني ٢٣١

أَنَّ إبراهيمَ بن مُتَمِّم بن نُويْرِةً " وفدَ على بني عمرو بن سعيد الأشدَق ا فَقَالِوا لَعِبْنِهِ الْمَلْكُ : ﴿مَا رَأَيْنَا ﴿ بِدُوتِيا يَشْبُهُ ۚ إِبْرَاهِيْمَ ۚ بِنَ مُنْتَمِّم عَقْلاً وَفَضْلاً ، فقال عبدُ الملك : أَدْخِلُوه ، فلمَّا دخل عليه رأى منهُ مَا زُرِّهِ الْقُومُ ، فقال له : أَنشِدْنا بعض مرافي أبيك مُتَمِم في عمَّكَ مالك فأنشدَهُ: نِغُمَ الفوارِسُ بِوِمَ نَشْبَةَ غادَرُوا تحت التَّرابِ قتيلَكَ ابنَ الأزور (""

فلمًّا انتهى إلى قوله :

أَدْعَوْتُهُ بِاللهِ ثُمَّ قَتَلْتَ لُهُ لَوْ هُو دَعَاكَ عِثْلِهَا لَم يَغْدِر فظنَّ عبدُ الملكِ أنَّ بني عمرو بن سعيدٍ قد وضعوهُ على ذلك ، فَغَضِبَ حِتَى انتفخَ سَحْرُهُ " غَيْظًا ، ونظرَ إلى بنيـــهِ مُقطِّبًا فعرفوا ماعنده، فأقسموا له بالطلاق وأكَّدوا الأيبانَ وأنذروا الحجَّ وحرَّموا الآموالَ والعبيدَ والإماء إنْ كانوا عَلِموا('' بقولِه، أو الطُّلَعُوا عليهِ ، أو شاوَرُوه فيه ، أو خَرَى منهم في هذا قَوْلُ ۗ أو فِعْلْ .. فأمسكُ مُعْرَضًا وأخرَجَ ابنَ مُتمّم خائبًا . فلمَّا

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن متمم بن نويرة، وله أخ يدعى داود ، وكانا شاعرين خطيبين .

وقد وفد إبراهم على عبد الملك بن مروان . انظر الشعر والشعراء ٢٩٨/١

<sup>(</sup>٢) المتان والقصة في الرشع ص ٥٧٥

<sup>﴿ ﴿</sup> إِنَّا السَّمْرِ ؛ الرُّنَّةِ . وَانْتَقْعَ سَحْرُهُ : عَمَّا طُورُهُ غَضًّا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ عملوا ﴾ .

انصرفوا جَمَعوا له من بَيْنِهم شيئًا وردُّوهُ إلى بلادِهِ خَوْفًا. على نفسهِ من عبدِ الملك .

فيجبُ على الشّاعرِ التّحرُّز من مثـل ِ هذه الشُبَـهِ والإعراضُ عنها .

ومن الألفاظ التي بَدَّلها قار نُوها ما حدَّني به والدي رحمه الله تعالى "قال : مدح حيدر بن محمد بن عَبيد الله العَلوي الحُسَيْني يوسف بن أيوب" بقصيدة ، فأخذها بعض أعدائه وهي بخطه ، ومن جُملتها : « فلا يَغْرُر الباغي أَنَاتُك » . وكَشَطَ نُقُطَتي التاء كَشُطا خَفِيّا لا يكادُ " يظهر ولا يُدرَك ، ونقط التاء نَقط الباء ، وأضاف إلى نُقطة النون أخرى فصارت ونقط التاء نَقط الباء ، وأضاف إلى نُقطة النون أخرى فصارت الكامة أتابك ، وأتى بالقصيدة إلى عز الدين مسعود أتابك ،

<sup>(</sup>١) ليست لفظة تعالى في : م .

<sup>(</sup>٣) يوسف بن أيوب ( ٥٣٢ - ٥٨٩ ه/١١٣٧ - ١١٩٣ م ) هو صلاح الدين الأبوبي . أبو المظفر . الملقب بالملك النساصر : من أشهر ملوك الإسلام . ولد بتكويت . وظهرت مهارته العسكوية في حملة اشترك بها مع نور الدين زكي للاستبلاء على مصر ، واسترزره الحليفة العاضد الفاطمي . اشتهو بصده للحروب الصليبية في معركة حطين وفتحه مدينة القدس . توفي بدمشق . انظر وفيات الأعيان ٢٧/٦٢ ، وابن الأثير ٢٧/١٢ ، ومرآة الزمان ٨/٢٥) ، والنجوم الزاهرة ٢/٣ ، رشدرات الذعب ٢٩٨/٤ ، ومصادر أخرى كثيرة .

وقال له : هذا حَيْدَرُ ولدُ وزيركَ قد مَدَحَ عدوًّ كُمُ وقد هجاكَ وسَمَّكَ باغيا . فلمَّا رأى ذلكَ لم يَشُكَّ فيهِ ولا أمكنَ أن يُزيلَهُ من قلبهِ مُعتذرٌ ، وأخذ حَيْدَرُ وأُودِعَ السجن ، فما زال عبوسا حتى أشرف على التلف . هذا بتصحيف كلمة واحدة فمِنْ مِثْل ِهذا ينبغي التَحَفَّظ .

وأما النزولُ في الخطابِ مِن مَرْتَبةٍ شريفةٍ إلى منزلةٍ سخيفةٍ ، فكقولِ أبي الطَّيِّب : تَرَغْرَعَ المَلِكُ الاستاذُ مُكْتَهِلاً

قَبْلَ اكتهالٍ ، أديبًا قبلَ تأديبِ"

لم يَحْسُنْ فِي حُمَ صناعةِ الشعر أَنْ يَخَاطَبَهُ بِالاستاذِ بعدَ المَلِكِ فَإِنَّ ذَلكَ نقصْ فِي الأدبِ ، و قُبح (١) فِي المعرفةِ . ألا تَرَى أن الكلمة الدنيّة لا يليقُ أَنْ تقترنَ بكلمةٍ شريفةٍ ، وكذاك الكلمة الشريفة لا يليقُ أَنْ يُذكر معها إلا ما هو من قبيلها ، وغير ذلك يقدحُ في الصناعةِ عندَ أهل المعرفة .

قَدْ عَرَّ فْتُكَ أَنَّ اللفظةَ الواحدةَ تُفْسِدُ البيتَ جميعَهُ ، أَلاَ تَرى قولَ أبي الطيّب أيضاً :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٠٠ قبيع .

ولا فَضُلَ فيها للشجاعة والنّدى وصَبْر الفّتى لولا لِقاء شعوب الفظة والندى الندى المعنى المعنى الآن مقصدة أن يقول المنالا للفضل فيها للشجاعة والصبر لولا الموت الآن الشجاع إذا علم أنّه مخلّد لا يناله تلف ولا إذا ألقى نفسه في المهالك يمسه ضرر الم يكن لشجاعته فضل وإنّا الفضل له في الشجاعة والصبر مع علمه أنّ ذلك يؤدي إلى تلف النفس وفقد نعيم الدنيا وأمّا النّدى فمخالف لذلك الآن الإنسان إذا علم أنه يوت هان عليه بذل المالية المالية ويقول المرة إذا عوتب على الإسراف في البندل كيف يعتذر ويقول المرة إذا عوتب على الإسراف في البندل كيف يعتذر ويقول المرة إذا ما الأبقى له المرة الما المنال المنال

أَبْذُلُ مَا لَسْتُ بِبِاً قِ لَـهُ وَلا بِهِ أَسْطِيعُ نَيْلَ البَقَا وقول الآخر:

نفسي التي عَلِكُ الأشياء ذاهِبة فَلَسْتُ آسى على شيء إذا ذَهبا فقد بان لك أن لفظة « الندى » أفسدتِ المعنى .

وقريب من هذا المعنى أنَّ الشاعرَ يصفُ نفسَه بما يرفعُها ثم يُعْقبُ ذلكَ بقول يَحُطُّ منها ويَضَعُها ، وهو عيب يُسقِطُ فضيلةَ الشاعر ويوهنُ تَقَدُّمَه. ولهـــذا قدحَ العلماءُ في امرىء

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٣٢ ، شعرب : الموت . (٢) فيا : سقطت ( بذل ، .

القيس وعابوهُ ولامُوهُ في كتبهم وعاتبوه حيث يقول: فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى معيشةٍ

كفاني ولم أطلُبْ ، قليلُ منِ المالِ'``

ولكنَّما أسعَى لِمَجْدٍ مُؤَنَّل وقد يُدرِكُ المجدّ المؤثَّل أَمْثالي فَهٰذا شِعْرُ ملكِ يفتخرُ عِلكِهِ ويصفُ ما يحاولهُ من بَهِي عِزّهِ مع جلالةِ شأنه وعظيم خطره ، فكيف حسن به أن ينزل عن هذا المركب الجليل إلى مَحَلِّ مُسْتَرذل ، ويرتدي برداه مُنتَذَل فيقول :

لنا غَمَّ نُسَوِّقُهَا غِزارُ كَأَنَّ قُرونَ جِيلَّتِهَا عِصِيُّ (٢) فَتَمْلاً بِيتَنَا أَقِطاً وَسَمْنَا وحسبُكَ من غِنيَّ شِبَعُ و رِيُّ هذا شِعْرُ أعرابي مُتلفِّع بكسائه لاتتجاوزُ هِمتُه ، ما حَوَّتُهُ خيمتُهُ . ولقد هجا الحطيئةُ الزِّبْرقانَ بدون هذا حيث يقول :

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ص ٣٩، ق ٢، ونقد الشعر ١٥، والموشح ٣٦. المؤثــُّل : المثمر الذي له أصل .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٣٦ ، ق ٢٢ ، وفيه : ألا إلا تكن إبل فمهزى ... العصي ، والبيت الثاني : فنوسم أهلها أقطا ... وكان الأصمعي يقول : « امرؤ القيس ملك ولا أراء يقول هذا ، فكأن الأصمعي أنكرها » . الأقبط : شيء يصنع من اللبن المخيص على هيئة الجبن . والبيتان أيضاً في الموشح ٢٦ ، وتقدالشعر من اللبن المخيص على هيئة الجبن . والبيتان أيضاً في الموشح ٢٦ ، وتقدالشعر المهم المهم المهم ، والبديسع لابن منقذ ١٨٣ ، والتشبيهات ٢٧٤

دَعِ المَّــكَارِمَ لا تَنْهَضْ لِبُغْيَتِهَا واقْمُدْ فإنَّكَ أنتَ الطَّاعِمُ الكاسي''

فاستعدَى الزبرقانُ عمرَ بنَ الخَطَّابِ على الحطيئةِ فحبسَهُ حتى الحاطيئةِ فحبسَهُ حتى الله وأنابَ .

وينبغي للشّاعِرِ أن يتحرَّز كلَّ التحرُّز من لفظ (١٠ يَتطَيَّرُ به سامعُهُ خصوصاً إذا ابتدأ به ، وافتَتَحَ الكلامَ بسببه . فكم من شاعر قد حُرمَ بطريقه الإفادة ، و نُزعَتْ عنهُ جلابيبُ السَّعادة . من ذلك ما رَوَوْهُ عن الأخطل لمّا دخل على عبد اللك فأنشدَهُ قصدةً أوّلها :

خَفَّ القطينُ فراحوا منكَ أَوْ بَكَروا (٣)

فقالَ عبدُ الملكِ : بلُ منك يا بنَ اللخناء أَخْرِجُوه ، فأُخْرِجَ فامـًا كان من الغدِ دخل عليه وأنشدَهُ :

> خفَّ القَطينُ فراحوا اليومَ أو بكروا ومرَّ في القصيدة إلى آخرِها .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٨٥ ، ق ٧١ ، ب ١٣ ، وفيه : لا «ترحل ، لبغيتها ... ، وقد أشار المحتق إلى هذه الرواية في الهامش . وانظر الأغناني ٢/٥٥ ، والشعر والشعراء ٢٨٧/١

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٩٨ ، وهو صدر البيت أمـــا عجزه فهو إ وأزعجتهم نوى في صرّ فها غيـر ، والبيت مع الحبر في الموشع ٢٣٦

وقيل : دخل إسحاقُ بنُ إبراهيم على المُعتصم وهو جالسُ في قَصْر بناهُ بالمَيْدانِ لم يُرَ أحسنُ منه وعندَهُ أهلُ بيتِــهِ وأكابرُ النَّاسِ للهناءِ ، فاستأذَنَهُ في إيرادِ قصيدة يهنّئُهُ فيهــا بالموضع ، فأذِنَ لهُ ، فابتدأ وأنشد :

يا دارَ هند ما الذي عَفّاكِ بَعْدَ الجميع وما الذي أبلاكِ "
إن كانَ أهلُكُ ودَّعوكِ وأصبحُ وا فِرَقا وأصبح دارسا مَغناكِ فلقد نراكِ ونحنُ فيك بغِبْطَة لَوْ دامَ ما صُخّا عليه نراكِ فلقد نراكِ ونحنُ فيك بغِبْطَة لَوْ دامَ ما صُخّا عليه نراكِ فتطيّرَ المعتصمُ من قوله ونفر حتى ارْبَدَّ وجهه ووقع على النّاس كابة ، فخرج من ذلك المجلس وما عاد إليه ولا أحدُ من الحاضرين. قلتُ هذا عَجَبُ من إسحاقَ ، ولولا غفلة أدركته من قبل الله تعالى فرانت على عقله "حتى قال ما قاله ، إمّا للعظة أو التأديب ، لكانَ له من المعرفة والفهم والتجربة بخدمة الخُلفاء ، والانتقاد على الشُعراء ، ما يَزعُهُ عن النّطق بمثل هذا «كلا بل ران على قلو بيهيم ""

وحدَّثَ إبراهيمُ بنُ شِكْلَة مجديثٍ يُحِقُّ (ا) أَنَّ الْآلفاظَ الرديثةَ

<sup>(</sup>١) الأبيات والقصة في الموشح ص ٤٦٢ ، وفيه : ما الذي لاقاك .

<sup>(</sup>٢) فيا : سقطت ﴿ على عقله ﴾ . (٣) سورة ﴿ المطففين ﴾ ٢٤ : ١٤

<sup>(</sup>٤) فيا ، م : محتق .

قد تجري على اللسان، بغير ُحكم الإنسان، مع النّهْ عنها والتحذير منها ، قال : دخلتُ على الآمين ِ محمد والآمورُ عليهِ مختلّة (۱) فقال : ياعَمُّ ، هلاَّ جلستَ مَعنا لنتسلَّى بألفاظِكَ وتخفِّفَ بها همَّنا ، قال : فجلستُ وتَغَدَّيْنَا ودعا بالشرابِ واستحضَرَ جاريتَهُ دِبسيّةَ وأمرَها بالغناءِ فغنَّت :

كُلَيْبُ لَعَمْرِيكَانَ أَكُثَرَ ناصِراً وأَيْسَرَ جُرْما منكَ ضُرِّجَ بالدَّمِ فاغتاظَ الأَمِينُ من قولِها وقال : ما هذا ؟ فقالت : يا مولايَ هذا الذي كنتَ تقترُحهُ عليَّ قديما . قال غني غيرَهُ فَغَنَّتُ : هُمْ قَتَلُوهُ كَيْ يكونوا مكانَهُ كَا فَعَلَتْ يوما بكِشْرَى مَرازِ بُهُ فتطيَّرَ من غنائِها (۱) ، وأخذَ العودَ وضربَ بهِ رأسها وقال : فقطيرَ من غنائِها (۱) ، وأخذَ العودَ وضربَ بهِ رأسها وقال : المهضي إلى لعنةِ اللهِ . قال إبراهيمُ : فقلتُ ياسيدي إنما قصدَتُ لعاديدَكَ من الآغاني فإنْ رأيتَ أن تَرجِعَ . وسكّنتُ (۱) غضبَهُ ، فامرَ برجوعها وجيءَ بعودٍ فغنَّت :

أَرَى الْأَثْلَ من وادي العقيق مُجاوري

ففيمَ وقَــدْ غالَتْ يزيدَ غوائِلُهُ

فأَمرَ بسحبيها ، فَسُحِبَتْ وأُخْرَجَتْ وأقسمَ أنه لا يسمعُ يومَهُ عَناءَ ولا يشرب شَراباً . فما مَضَتْ إلاّ ثلاثةُ أيامٍ حتى اجتُزَّ

<sup>(</sup>١) م: مختلفة . (٢) م، فيا: غناها . (٣) م، فيا : سكت .

رأُسُه ونُصرِّجَ بدماثِه .

ودخلَ أبو مقاتل على الدَّاعي (' في يوم المهرجان وابتدأ في الهناء بهِ فقال:

لا تَقُلُ بُشْرَى ولكنْ بُشْرَيان غُرَّةُ الدَّاعي ويومُ المَهْرَجانِ فلمَّا قالَ ﴿ لا تَقُلُ بُشْرَى ﴾ نهضَ من مجلسِهِ مُتَطيَّرًا ('' وقطعَ الإنشاد مُبدِّلًا لمجلسِهِ مُغيِّرًا .

ودخلَ أبو نواس على الفضل بن يحيى البرمكي وأنشدَهُ: أرَبْعَ البلِي إِنَّ الخشوعَ لبادِ عليكَ وإني لمْ أُخنْكَ ودادي (٢) فانزَعجَ الفضلُ مُتطيراً بذلك وعادَ يكرِّرُ « يمحو اللهُ ما يشاءُ (٣) فلما انتهى إلى قوله:

سلامٌ على الدنيا إذا ما فُقِدتُمُ بني بَرمكِ من حاضرينَ وبادِ '''

<sup>(</sup>۱) الدّاعي ( ۰۰ - ۳۱۲ه/ ۰۰ - ۹۲۸ م ): الحسن بن قاسم العاوي آخو وجال الدولة العلوية في طبرستان. ولاه الناصر العلوي قيادة جيشه ، ولما قتل الناصر تولتي الدّاعي زمام الحسكم ۴۰۶ه ، وكان عادلاً مقداماً، قتل على أثر حرب مع أسفاد بن شيرويه ، خارجي ديلمي انظر ابن الأثير ۱۸/۹۵ ، والزركلي ۲۲۷/۲۲۲ مع أسفاد بن شيرويه ، وفي العمدة ۲۲۲/۱ ، وفيه الحسكاية نفسها ، وعسار (۲) ديوانه ص ٤٧١ ، وفي العمدة ۲۲۲/۱ ، وفيه الحسكاية نفسها ، وعسار الشعر ۲۲۲ ،

 <sup>(</sup>٤) ديرانه ٤٧٣ ، والعمدة ٢٤٤/١ ، وعيار الشعر ١٣٣ ، وفي الجميع :
 « من رائحين وغاد » .

استحكَمَ تطيَّرهُ ونهضَ فدخـلَ دارَ الحُرَمِ ولم يبقَ أحدٌ في مجلسِهِ إلا واستقبحَ ذلك من اختيارِ أبي نواس .

ودخل أبو عُبادة البُحتري (اعلى أبي سعيد الثَّغْريّ فأنشده: لكَ الويلُ من ليل بطاء أواخرُهُ

فقال أبو سعيد : بَـــلُ الويلُ والحَرَبُ لك لا أمَّ لك . وللهِ العَجَبُ كيف فات البُحتريَّ ذلك، واستحسنَ أن يقابلَ ممدوحاً ويفتتحَ كلامَهُ له بقولهِ « لكَ الويلُ » ، وما الذي أعجبه من هذا الافتتاح لولا غفلة أدركتُهُ ١١

وقيل: لما أنشدَ أبو الطيّب عضُدَ الدولةِ قصيدَهُ الذي "أولُه: أوْهِ بَديلُ من قَوْلَتِي وَاهَا"

قال له عضدُ الدولة : أوّه وكيّه (٤)، ويلَكَ ما هــــذا الكلام . وإنَّما يُنبَّهُ على مساوى والشاعِر المُتقدِّم ليتجنَّبَ المُتأخّر

<sup>(</sup>١) أبو عبادة البحتري (٢٠٦ – ٢٨٤ ه/ ٨٢٨ – ٨٩٨ م) الوليد بن عبيد ابن يحيى الطائي ، شاعر كبير ولد بنبج ورحل إلى العراق فاتصل بجاعة من الحلفاء أو لهم المتوكل العباسي ثم عاد إلى الشام وتوفي بجنبج. انظر وفيات الأعيان ٢/٥٧٠ ، وناديخ بغداد ٢٠ / ٤٤٦ ، ومفتاح السعادة ١٩٣/١ . وانظر القصيدة في دبرانه ص ٨٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٣٧ ، وعجز البيت : لمن نأت والبديل ذكراها .

<sup>(</sup>٤) الكَبُّه : البرم بحيلته لا يترجه لها .

مَا أُخِذَ عليه وأخطأ فيه . وليسَ الغرضُ بذلك الغَضَّ من نُبْلِهِ ، ولا الاستنقاصَ بفضلِهِ .

والشاعرُ إذا أوقعَ الكلامَ مواقعَهُ ، وَوَضعَ المعانيَ مَواضعَها اكتسى شعرُهُ البهاء ، وكَسَبَهُ حُسْنُ تأتيهِ الثناء . وإذا أجادَ في نظمهِ ، وأساء في تأتيهِ وقلَّة حَزْمِهِ ، غَطَّتِ الإساءةُ على الإحسان، واستحقَ بعد الإكرامِ محلَّ الهوانِ .

ومن غَلْطاتِ الشَّعراءِ أَنَّ أَبَا النَّجْمِ العِجْلِيِّ '' دخلَ على هشامِ بن عِبدِ الملكِ ، وكانَ أحولَ فأَنشدَهُ أأرجوزَتَهُ اللاميَّةَ التي يقولُ في أوَّلِها ''':

الحمدُ للهِ الوَهوبِ المُجْزِلِ

حتى بلغ قُولَه :

والشمسُ قد صارَتُ كعين ِ الْأَحْوَلِ "" غضب هشام وأمرَ به فَضُربَ وسُجينَ .

والشَّمس قد كادت ولمنَّا تفعل كَانها في الأفق عينُ الأحول

<sup>(</sup>١) أبو النجم العجلي : المفضل أو الفضل بن قدامة أحد الرجاز المتقدمين . قال أبو عمرو بن العلاه : هر أبلغ من العجاج ، كان ينزل بسواد الكوفة ، توفي سنة ١٩٠٠ ه . انظر الشعر والشعراء ٥٨٤ – ٥٩١ ، والاغاني ٣٣/٩ – ٧٧ ، ومعجم الشعراء ٣٠٠ – ٣٣١ ، والحزانة ٢٩/٩ (٢) فيا : يقول فيها . (٣) الحكامة والمعت في العمدة ٢٣٢/١ ، وروايته :

ووفد عبدُ اللهِ بنُ عمرَ العَبْلِيّ '' على هشام أيضاً ومدَحه ، فأَجازَهُ بمئتَيْ دينارِ ، ثمَّ خرجَ من عندِه فمرَّ بالوليدِ بن يزيد وهو وليَّ عهدِ هشام فقال له :

يابنَ الخليفةِ للخليف فق والخليفةُ عن قليل فبلغ قولُه هشاماً فغضبَ وأرسلَ خلْفَهُ ، فَرُدَّ '' من الطريق فلمًّا حضرَ قالَ له : ويلكَ ! مَدَّحتَني في كلمتِكَ التي أوَّ لها : ليْلَتي من كَنُودَ بالغَوْرِ ''' عُودي بصفاءِ الهوى من أمِّ أسيدِ '' و قلتَ فيها لي :

ووقاكَ الحُتوفَ من وارِثٍ واللهِ لا "وأبقاكَ صالحًا رَبُّ هودِ" ثم مررتَ بالوليدِ فَنَعَيْتَني إليهِ "ا قبحكَ الله ، وأمرَ بهِ فَضُرِبَ مثَتَيْ سَوْطٍ مكانَ كلِّ دينارِ سَوْطًا . ثم أقامَ عبدُ اللهِ العَبْليَ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن عبد الله ، أبو عدي العَبْلي ( ٥٠ - بعد ١٤٥هم مر م - ٢٩٠ م) : شاعر من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية . سمي بالعَبْلي نسبة إلى جدة له اسمها عبلة بنت عبيد التميمية . انظر الأغاني : ط . الدار ٢٩٣/١١ - ٢٠٩٠ ، والموشح ٣٢٩ (٢) فيا : فرد"ه .

<sup>(</sup>٣) فيا : بالوصل . (٤) الموشح ٣٣٠ ، والصناعتين ٤٥١

<sup>(</sup>٥) فيا : نقدمت ﴿ وَأَلَّ ﴾ على ﴿ وَأَرْثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الموشح ٣٣٠، والصناعتين ٥٩؛ ونقد الشعر ت:كمال مصطفى ٣٩٩، والعمدة ٣/٣٧ ( باب الاستدعاء ) . (٧) فيا : سقطت ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

حتى هَلَكَ هشامٌ وُقْتِـلَ الوليدُ وقامَ مروانُ بنُ محمدٍ فمدَحهُ ومدحَ وَلِيَّيْ عهدِهِ عبدَ اللهِ وعُبَيْدَ الله فقال:

لا تُحرِ ماها ولا بها خَلَصا حتى يكونَ البَدا بكَ الهَرَمُ ('' فَضَحِكَ مَروانُ وقالَ : يا عبد اللهِ لقد أدَّ بَك أَبو الوليد ، يعني ('' هِشاماً . و لمح ذلك بعضُ المُحدَثين فقال :

## ووليُّ عهدِكَ لا يزالُ أميرا

ومن بوادر اللسان التي يجبُ تَجنَّبها على كل شاعر بل كل السان ، ما اعتمده الأخطل مع الجحاف" بن حكيم السَّلمي ، فقيل إنَّ الأخطل دخل على عبد الملكِ بن مروان والجحاف عنده وكان قد اعتزل حرب بني تغلب ، فلما رآه الأخطل أنشد محرِّضا للجحاف أو مستهزئا به :

أَلاَ سائِل ِ الجَحَّافَ هلُ هوَ ثائِرٌ ﴿ بِقَتْلَى أَصِيبَتُ مِن سُلَيْمُ وعامِر '''

<sup>(</sup>١) الموشع ٣٣٠ (٢) فيا : -قطت ﴿ يَعَنِي ﴾ ﴿

فأقام سبع سنين ، ومات عبد الملك فأمنه الوليد بن عبد الملك فوجــــع . انظر أمثال الميداني ٣٣ ، والآمدي ٧٦

<sup>(</sup>٤) انظر البيت والحبر في ديرانه ٣٨٦، والموشح ٢١٨،وفيه : ألا أبلغ... والشعر والشعراء ٤٥٧ ، والبيت أيضاً في عيار الشعر ٩٣، وفيه : « لفتلى » ، وابن سلام ٤٩١ ، والصناعتين ٨٧

فقبضَ الجحَّافُ على لحيتِهِ وقال : نَعَمُ (١) سُوفَ نَبْكيهِمْ بِكُلِّ مُهَنَّد

ونَنْعَى أَنْ عُمَيْرا بالرّماحِ الشُّواجِرِ أَنَّ

يعني عُمَيْر بن الحُبابِ السَّلمي . ثم قال : ما ظَنَنْتُ يابنَ النصرانية أنّكَ تجترى على ولو رأيْتَني مأسورا ، وأوعدة وتهدَّدَهُ وخرجَ يجرُّ مُطْرَفَهُ غضبا ، فقال عبدُ الملكِ للاخطل : ما أراكَ إلا قد جررتَ على قومِكَ شرّا ، فما فارقَ الاخطل موضعة حتى حمَّ ، فقال له عبدُ الملك : أنا جارُكَ منهُ ، فقال : إنْ أَجرْتَني وأنا يقظان فمن يُجيرُني وأنا نائم ؟ فضحك عبد الملكِ منه ". ومن هذا أخذَ السّلمي قولَه :

وعلى عدو ك يا بن عم مُحمَّد رَصدان : ضَوْء الصُبْح والإظلامُ فإذا تَنَبَّهَ رُعْتَهُ ، وإذا هَدَا سَلَّتْ عليهِ سُيوفَك الاحلامُ وخرجَ الجحّافُ إلى قومِه وقالَ لهم : إنَّ عبدَ الملكِ قدولاني بلادَ بني تغلبَ . وزوَّر كتابا ، وحشا جُربا " ترابا ، وزعم أنه مال ، ورحل بهم متأهّبين فلما أشرف على بلادِ بني تغلب معتابً

 <sup>(</sup>١) م: سلطت (نعم).
 (٢) في الأصل (وتبعي).

<sup>(</sup>r) الموشع ۲۱۹ (٤) م : سقطت ( منه ) .

<sup>(</sup>٥) م: جرابا

خَبَّرُهُم مجقيقةِ الأمرِ وأنشدَهُم بيتَ الأخطلِ وقالَ : إنّما غضبتُ لكم فأثـأروا بقومِكم ". فَشَدُّوا على بني تغلب بالبـشر ليُــلا وهم غارُّونَ غافلون آمنون ، فقتلَ منهم مقتلةً عظيمةً وهرّبَ الأخطلُ من ليلتهِ مُستَغيثًا بعبــدِ الملكِ فلما دخــلَ عليه أنشدَهُ :

لَقَدْ أَوْقَعَ الجِحَّافُ بِالبِشِرِ وَقَعَــةً

إلى الله منها المُشْتَكَى والمُعَوَّلُ '' فَإِلاَّ تُغَيِّرُهَا قُرَيْشُ بِمُلكِها يَكُنْعَنْ قُرَيْشِ مُستازُ وَمَزْحَلُ فقالَ له عبدُ الملكِ : إلى أين يابنَ اللَّخْناء ؟ فقال : إلى النار ياأميرَ المؤمنين ، فقال : والله لو قلتَ غيرَها قطعتُ لسانك .

ثُمَّ إِنَّ الجِحَّافَ لَقيَ الْاخطلَ بعد ذلك فقال : أباما لِكٍ هلْ لُمْتَني إِذ حَضَفْتَني على القتل ِأمْ هلُ لامني لكَ لائِمُ فهذا ما استجلبَهُ الْأخطلُ على قومِهِ وجناهُ عليهم بكلمة

<sup>(</sup>١) م : بقوتـكم .

<sup>(</sup>٢) البيت ان في ديوانه ص ١٠ ، ١١ ، وهما في الموشع ٢١٨ ، والشعر والشعر المسع ١١٥ ، وعياد الشعر ٩٣ ، والأغاني ١٩/٥٠ والصناعتين ٧٨ . البشر: قيل جبل بالجزيرة في عين الفرات الغربي وله يوم ، وفي به يقول الأخطل البيت ( تاج العروس ٢١/٣) والبشر أيضاً من مناذل بني تغلب بن وائل . ماذ الرجل: انتقل من مكان إلى مكان و القاموس : ماذ » .

ما كانَ أغناهُ عنها وأقدرَهُ على تركِها . ومَنْ كانَ عندَهُ من القوّةِ أن يُحَرِّضَ بما حَرَّضَ بهِ ما كانَ يليقُ أن يكونَ عندَهُ من الخَورِ ما يوجبُ قولَه : لقد أوقعَ الجحّافُ ... « البيت » . ولما أنشدَ جريرٌ عبدَ الملكِ قولَه :

أَتَصْحو أَمْ فؤادُكَ غيرُ صاحِ

قال له: بَلْ فؤادُك يا بنَ اللَّخْناء . فلمَّا بلغَ قولَه: تَشَكَّتُ أُمُّ حَرْزَةَ ثَم قَالَتْ رأيتُ المُورِدينَ ذَوي لِقاحِ (٢) قال له: لا أروى اللهُ عَيْمَتَها (٣) ثم أخرجَهُ خائبًا ، وكانَ سَبَهُ ما بدأ به .

وينبغي للشاعر ألا ميسيم أد بسم الله علم المدوح وينبغي للشاعر ألا ميسيم أد بسم الله في خطاب المدوح ويتجنّب ما (" تسبق إليه الظّنّة في مثل قول أبي نواس : سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد

هُواها لعلَّ الفضلَ يجمعُ بَيْنَنا "

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩٦ ، وأما عجز البيت فهو : عشيّـة َ هم صحبك بالرّواح ، وفي العمدة ( باب عيوب المطالع ) ٢٢٢/١ ، والحكاية مذكررة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٩٧ ، وفيه : تعزّت أمّ حزرة . . .

<sup>(</sup>٣) العيمة : شهوة الابن والعطش ﴿ القاموس : عرم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) م: سنطت ﴿ أَدَبُهُ ﴾ . ﴿ (٥) فيا : تَكُورُت ﴿ مَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٤٧٤ ، وفيه : هراك لعل . . .

فقال له الفضل : ويلك أما وجدت غيري " يجمعُ بينكما ؟ ، فقال : يامولاي إنّا هو جَمْعُ تَفَضُّل لا جَمْعُ تَوَصُّل . و لَعمري إنّ له وجها يُعلَّلُ به ، ولقد كان عن التّهمة فيه غنيّا . و تَبعَهُ فيه أبو الطّيبِ فجعل مكان الجمع الشفاعة . والجَمْعُ " قد يكون بصلات الممدوح ، والشفاعة فلا تُؤوّل بذلك ، ففسد عليه المعنى بلفظة الشفاعة" .

ومدح جرير بشرَ بنَ مروانَ بقصيدةٍ منها : يا بِشْرُ حُقَّ لوجهِكَ التبشيرُ هلَّا غَضِبْتَ لَنَا وأنتَ أميرُ '' قَدْ كَانَ حَقَّكَ أَنْ تقولَ لبارِق يا آلَ بارِقَ فيمَ سُبَّ جريرُ ؟ فقال له بشير '' : قَبَّحَكَ اللهُ يا بنَ المَراغَة ، أما وجدت رسولاً غيري ؟!

وقد أخذَ بلال على ذي الرُّمَّة كلمةً هي دونَ هذا المَّاخذِ لمَّا أنشدَهُ :

سَمِعتُ: النَّاسُ يَنْتَجِعونَ غَيْثًا فقلتُ لِصَيْدَحَ: انْتَجِعي بلالا (٦٠)

<sup>(</sup>۱) م أحدا. (۲) فيا: تكررت ( الجمع ، .

<sup>(</sup>٣) ليست لفظة (الشفاعة ، في ك .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٠١، وقيه : يا بشر حقّ لبشرك التبشير ...، وهما في عيار الشعر ٩٢، والمرشح ١٣٦

 <sup>(</sup>٦) البيتان في ديوانه ص ٤٤٦ ، ق ٥٥ ، وفيه : النكباء : ريئح ، يمان :
 من السمن ، ناوحت : قابلت .

تُناخي عندَ خَيْرِ فتى يمان إذا النكباء ناوَحَتِ الشِّهَالا صيدحُ اسمُ ناقتِهِ . فقال بلال'' : يا غلام مُرْ لَها بالقتِّ والنَّوَى يريدُ أنَّ ذا الرُّمّة لا يُحسِنُ المدحَ . وأقولُ : إنَّهُ لَم يُنْصِفُ ذا الرُّمّة في ذلك ؛ لأن الكلامَ يُحتَملُ أنَّهُ أرادَ : ﴿ فقلتُ لصاحبِ صَيْدَح ﴾ ويريدُ نفسَهُ ، كما قالَ الحارثي :

وقفتُ على الديارِ فكلَّمَتْني فيا مَلَكَتْ مدامِعَها القَلُوصُ ("" يريدُ صاحبَ القلوصِ وعنى نفسهُ ؛ قالَ اللهُ تعالى : « واسأَلِ القريةَ "" أي أهلَ القرية . وإذا كانَ هذا التأويلُ ممكناً فلا نقص على ذي الرمّة بإنكارِ بلالٍ .

ولقائِل أن يقول : فهلّا اعتذر ذو الرُّمة عن نفسه وقد قابله بلال بردِّه ؟ .. والجوابُ عن ذلك أنَّ الحاكي لم يَقُل : إنَّ ذا الرُّمة ما اعتذر عن نفسه ولا منع من ذلك ، وإنَّا كان قصده حكاية قول بلال . ويجوز أن يكون ذو الرُّمة قد اعتذر إلى بلال بذلك أو بغيره وافلج " بحُجتِه . ويمكن أنه لم يفهم مقصد بلال بالقت والنَّوى حتى يُجيب عنه ، لانه

<sup>(</sup>١) م ، فيا : سنطت د بلال ، .

<sup>(</sup>٢) الموشح ص ٢٨٢ . القلوص : من الإبل الشابة أو الباقيـــة على السير

<sup>«</sup> القاموس : قلص » . (٣) سورة « يوسف » ١٢ : ٨٢

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> م : وأفاح . وأفلج : ظفر وفاز ﴿ القاموس : فلج ﴾ .

بدويٌّ لا يعرفُ لَحْنَ كلامِ الحضريين . والمقصودُ أنه لم يكن جاهلاً مقدارَ ما ذكرناه ، ولاهو ببعيدٍ عنه . وأمّا قولُه : « سمعتُ الناسُ » برفع سينِ الناسِ (۱ فإنه رُفِعَ على الحكايةِ ، أي سَمعتُ قائلاً يقولُ : الناسُ ينتجعونَ ، كا قال الآخر : وَجَدْنا في كتابِ بني تميم : «أحقُ الخيلِ بالركضِ المعارُ " وأحقُ الخيلِ بالركضِ المعارُ " وأحقُ » مُبتدأ والمُعارُ خبرهُ ، بعين عير مُعجَمة ، وهوانَ الفرسَ يَنفلِتُ فيذهبُ بميناً وشمالاً من مرجهِ وأريه (۱ ميقالُ : عارَ الفرسُ وأعارهُ صاحبُه فهو مُعار " . والناس يظنونَ المُعار من العارية وهو خطأ .

ورواهُ بعضُ أهل ِالأدبِ '' بخط أبي عليّ الفارسي : « المُغار » بغين ٍ مُعْجمةٍ ، وهو من أَغَرْتُ الحَبْلَ فتلتُهُ فهو مُغار . يعنى أنَّ الفرسَ إذا ضَمَرَ واندمَجَ في شحمه وذهبَتِ البيطنَةُ عنه

<sup>(</sup>١) فيا: سقطت والناس ه.

<sup>(</sup>٣) البيت في ذيل ديوان الطرماح بن حكيم ص ٥٧٣ ، وهناك خلاف في نسبته ، ففي شرح المفضليات ٣٧٦ ، والحور العين ٣١٠ نسب إلى الطرماح ، كما نسب إلى بشر بن أبي خازم . انظر ديوانه ص ٧٨ . والقاموس واللسان « عيو » وقد أورد اللسان نسبته إلى الطرماح ، وفصل الحديث في معاني كامة « معار » . وقوله : أحق الحيل بالركض المُعار: مثل من أمثال العرب . انظر مجمع الأمثال وقوله : أحق الحيل بالركض المُعار: مثل من أمثال العرب . انظر مجمع الأمثال . (٤) فيا : سقطت « أهل الأدب » .

كَانَ حَقَيْقًا بِالسَّابِقَةِ بِهِ . ومَا رأيتُ العَلَمَاءَ بِاللَّغَـةِ اعْتَمَدُوا عَلَى هَذَا المَعْنَى ، والصحيحُ مَا رَوَوْهُ أُولًا .

ومِمَّا ينبغي أن ينجنبُهُ الشاعرُ من سوءِ الأدب في خطابيهِ ، ويعظفَ عليهِ جَيِّدَ البحثِ والتنقيبِ حتى يهتدي إلى صَوْبِ صُوابِيهِ مَا غَلَيْطَ فَيِهِ الشُّعْرَاءُ وَعَابَهُ عَلَيْهُم العَلَمَاءُ ، كَقُولِ بعضِهم وقد مدح زُبيدةً وهي تسمعُ من أبياتٍ : أزُبَيْدةُ ابنــةُ جَعفر ي طوبي لزائركِ المثــابُ " تُعطينَ من رِجْلَيْكِ ما تُعطي الأكفُّ من الرِّغابُ فهمَّ الخدمُ والحشمُ بضربه ، فقالتُ : دَعُوهُ فإنَّـهُ لم يُرِدُ إلا خيرًا ، ولكنهُ أخطأً الصّوابَ ، وضلَّ عن المنهج ِ ، لأنه سمعَ قولَهم في الشعر : شمالُكِ أندَى من يمين غيركِ ، وظهرُكِ أحسن من وجهِ سواكِ ، فظنَّ أنَّ الذي ذهبَ إليه من ذلك القبيل ، أُعطوهُ ما أمَّـلَ ونَبِّهوهُ على ما أهمل . فعجبَ الناسُ من حِلمِها وضياءِ حِسِّها وفَهمِها ، وليسَ كلُّ ممدوح حليما ، ولا كلُّ سامع عليماً . وقريبٌ من هــــذا ما رَثَى به أبو الطيّب والدةَ سيفِ الدولةِ بقوله:

رِواقُ العِزِّ فَوقَكِ مُسْبَطِرٌ وَمُلْكُ عَلِيَ ابنِكِ فِي كَالِ '' ولولا غَفْلَةٌ ذهبت بعقل ِ أبي الطيّبِ ورانَت على حسهِ وفهمِه لما خاطبَ مَلِكاً فِي أمّهِ بذلكَ ولا جعلَ شيئا مُسبطِرًا فوقَها . وهذا كقوله أيضا :

لو استطعتُ ركبتُ النَّاسَ كلَّهمُ إلى سعيدِ بن عبدِ اللهِ بُعْرَاناً "
أَوَما علمَ أَبُو الطيّبِ أَن زُوجةَ سعيدٍ وأمَّهُ من جُملةِ الناس،
فكيفَ ذهبَ عنهُ ذلكَ حتى اعتمدَهُ، وشافه الممدوح بهِ وأنشدَهُ؟!

وللهِ درُّ المتوكل الليثيِّ " حيث يقول :

الشَّعْرُ لُبُّ المَرْءِ يَعرِضُهُ والقولُ مثلُ مواقِع ِالنَّبْل ِ'' منها المُقَصِّرُ عن رَمِيَّتِهِ ونواقِر ۖ يَـذُهَبْنَ بالخَصْل ِ أخذَ ذلك من قولِهِم: الشعرُ كالنَّبْل في جَفيرك'' إذا رَمَيْتَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٢٩ . المسطو : المتد .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٨٢ . والبعران : جمع بعير .

<sup>(</sup>٣) المتوكل الليني : هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل بن عوف بن عامو بن عبد مناة بن كنانة بن مضر بن نؤار . من شعواء الإسلام وهو من أهل الكوفة . كان في عصر معاوية وابنه يزيد، ومدحها ، يكنى أبا جهمة . اجتمع مع الأخطل وناشده فقدمه الأخطل انظر الأغاني طبعة دار الثقافة ١٥٥/١٢ ، بولاق ١٩/١٥٣ وناشده فقدمه الأخطل . الخصلة : الإصابة بالرمي وهي المرة من الحصل . (٤) البيتان في الموشع ٣٥٧ . الحصلة : الإصابة بالرمي وهي المرة من الحصل .

لا جاردَ نيما ﴿ القاموس ؛ جفر ﴾ .

به الغرض . فمنه طالِع وواقع ، وعاضد وقاص . فالطالع الذي يعلو الغَرَض ، لم يَزغ عنه يمينا ولا شمالاً وهـو مُستحَب . والواقع الذي يقع بالغَرض . والعاضد الذي يقع عن يمين الغَرض أو شماله ، وهو شَرَّها . والقاصر الذي يقصّر دون الغرض فلا يبلُغه . وقوله : ﴿ ونواقِر يذهبنَ بالخَصْل ِ اي الغرض فلا يبلُغه . وقوله : ﴿ ونواقِر يذهبنَ بالخَصْل ِ اي صوائِب ، يُقال : نقر السّهم فهـو ناقِر إذا أصاب ، والنواقِر : الدواهي .

وينبغي للشاعر أن يجنب التنافض في شهره ، فإنه من أوْفَى عيوب الشعر الدالَّة على جهله بالمعاني ووَضع الكلام مواضعة . وقد عيب على جماعة من الشعراء القدماء ذلك ، وهو أنَّ الشاعر يبتدى أنَّ الشاعر يبتدى أنَّ الشاعر أن يعطيف عليه ، إمَّا في باقي البيت أو في الذي يليم ، فينقض ما بناه ، ويأتي بما يخالف معناه فن ذلك ما ناقض فيه على سبيل المُضاف عبد الرحن القسَّ حمث يقول :

وَإِنِّي إِذَا مَا الْمَوْتُ حَلَّ بِنَفْسِهَا يُزِالُ بِنَفْسِي قَبِلَ ذَاكَ فَأْقُبُرُ ('' جَمَعَ بِينَ قَبِلُ وَبَعِدُ وهما مِن المُضافِ ، لأنه لا قَبْلَ إلا لَبَعْدِ ولا بعد إلا لِقَبْلٍ . فإنَّ قولَهُ : ﴿ إِذَا حَلَّ المُوتُ بَهَا ﴾ وفي

<sup>(</sup>١) البيت في المرشح ٣٥٣ ، ونقد الشعر ٢٠٣ ، والصناعتين ٩٦

هذا الكلام معنى الشرط وقد وضعة ليكون له جوابا يأتي به ، وجوابه : يُزالُ بنفسي قبلَ ذاك ، وهذا تناقض مِثالُهُ قُولُ القائِل : « إذا مات زيد مات عمرو قبلة » ، فجعَل ما هو قبل بَعْدا وهذا معنى يغلط فيه خلق كثير ولا يُحَقِّقونه ومثله في التناقض على سبيل الإيجاب والسَّلْب قولُه أيضاً: أرى هَجْرَها والقتل مِثْلَيْن فاقْصُرُوا

ملامَكُم فالقتلُ أَعْفَى وأيْسَرُ (١)

فأوجبَ أنَّ الهجرَ والقتلَ مِثـــلانِ ، ثَمَ سَلَبَهما ذلك " بقولِه ﴿ إِنَّ القتلَ أَعفَى وأَيْسَرُ » فكأنَّه قال : إِنَّ القتلَ مِثلُ الهجر وليسَ هو مِثله . ومن ذلك قولُ ابن نوفل :

لأعسلاج ثمانية وشَيْخ كبير السِنِّ ذي بَصَر ضَرير " ضرير : فعيل من الضُرِّ ، ولا يُستعملُ في الأكثر الا لِمَنْ لا بَصَرَ له ، فكأنه يقولُ : إنَّ لَهُ بَصَراً ولا بَصَرَ له ، فهو بصير أعمى ، وهذا تناقض ظاهر . وقال مسلمُ بنُ الوليد : عاصى الشبابَ فراحَ غَيْرَ مُفنَّد وأقامَ بينَ عزيمةٍ وتَجَلَّد ()

<sup>(</sup>١) الموشح ٣٥٣، ونقد الشعر ه٧٠، والصناعتين ٨٩

<sup>(</sup>٢) م: سقطت د ذلك ، . (٣) البيت في الموشح ٣٦٨، ونقد الشعر ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٣٠ ، ق ٣٤ ، والبيت أيضاً في الشعر والشعراء ٧٨١/٢ ، والموشح ٢٠٠ ، ٣٧٤ . النفنيد : اللوم .

قال له الحَكَميُّ: كيفَ يكونُ الإنسان رائحًا مُقيماً ، والرَّواحُ لا يكونُ إلا بانتقالِ مِنْ مكانِ إلى مكان ، ثم قلتَ « وأقامَ بينَ عزيمةٍ وتَجلُّدِ ، فجعلتهُ مُنتقِلاً مُقياً . وهــــذا تناقض وله عندي حُجَّةُ ليسَ هذا موضعَ ذكر ِها . وقال محمودُ بنُ مروانَ ابن أبي الجَنوب :

لي حيالة فيمَنْ يَنُب مَّ وليسَ في الكذّابِ حِيلَهُ '' من كانَ يخلُــقُ ما يُريـ دُ فَحيلَتي فيــهِ قَليلهُ ( ناقضَ لآنه قالَ : وليسَ في الكذّابِ حيلة ، ثم قالَ : فحيلتي فيه قليلة )''. وهذا ظاهر بَيِّنْ .

وينبغي للشَّاعِرِ أَنْ يَنْجِنْبَ النَّنْلُمَ ، وهُ وَ أَنْ يَجِنْبَ النَّنْلُمَ ، وهُ وَ أَنْ يَجِيَّ اللَّسَاءِ ناقَصَةً لِإقامَةِ الوزين ، كقول علقمة بن عَبَدة الفَحْل : كَانَ إِبْرِيقَهُمْ ظَبْيُ عَلَى شَرَفِ مُفَدَّمْ بِسَبَا الكَتَّانِ مَلْثُومُ "" كَانَ إِبْرِيقَهُمْ ظَبْيُ عَلَى شَرَفِ مُفَدَّمْ بِسَبَا الكَتَّانِ مَلْثُومُ ""

<sup>(</sup>١) البيتان في الموشم ع٣٥ ، وفيه : من كان يكذب ما يريد . . . ، وفي السكامل ٢٦٤ (٢) فيا : سقطت الجملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) ديوانه تابن أبي شنب . الجزائر ١٩٢٥ ، ص ٧٠ ، وهو في المفضايات ٢٠٠ ، ق ١٢٠ . وفيه : مقدم بسبا الكتـان مرثوم ، وفي منتهى الطلب ، وشعواء الجاهلية ٩٨ ي - ٢٠٠ ، والموشح ٣٦٦ ، والعمدة ٢/٣٥١ باب (مايظن من الحذف وليس منه ) ، ونقد الشعر ٢١٥ . وفي اللسان « فدم » مفدم : عليه الفيدام .

أرادَ بسبائِبِ الكتانِ فحذفَ . وكقولِ لبيدٍ : درَسَ المَنَا بِمُتالِع ٍ فَأَبانِ''

أرادَ المنازلَ فحذفَ . وقالَ إسحاقُ بنُ خلفِ البصري ": و لُبْسُ العَجَاجةِ والخافقاتُ تريكَ المَنَا برؤُوسِ الْآسَلُ "" أراد المنايا فحذف . وقال الآخرُ : وهذا يُسمَّى التَّغييرُ ؛ وهو إحالةُ الاسمِ عن صورتهِ :

ونسْج ِ سُلَيْم ِ كُلُّ قَضَّاءَ ذَا يُل ِّ

أرادَ : ونسج سُلمان ، فحذَفَ النونَ . وقال الآخرُ : من نَسْج ِ داودَ أبي سَـلاَّم

فجعلَ سليانَ سَلَّاماً وهو تغييرُ قبيحٌ .

ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) إسماق بن خلف البصري: بوقي محو ٢٩٠٠ م ، عرف ببن الطبيب . كان في منشأه من أهل الفتوة ومعاشرة الشطدار وحبس في جناية فقال الشعر في السجن وترقي في ذلك حتى مدح الماوك. انظو طبقات الأطباء ٢٠١/١ ، وابن خلكان ٢٠١/١ (٣) البيت في الموشح ٣٣٥ والقهرست ٢٩٨/١ )

<sup>(</sup>٤) عجز بيت للنابغة صدره : وكلُّ صوت نثلة تبعية . انظر ديوان النابغة

وينبغي للشَّاعِرِ أَنْ يَنجنَّبَ النَّذَنيبَ وهـو ضِدُّ التثليمِ ، وذاكَ أن يأتي بأَلفاظٍ تُقصِّرُ عن إقامةِ الوزن فيزيدها حروفاً ليُتِمَّ عروضَ البيتِ كقولِ الشاعرِ :

لا كَعَبْدِ المليكِ أو كيزيدِ "أو سُليمانَ بَعْدُ أو كَهِشَامِ "أرادَ أن يقول: كعبدِ الملكِ ، يدني ابنَ مروان ، فجعلَهُ كعبدِ المليكِ لإقامةِ الوزنِ . والمليكُ والمَلِكُ اسمان للهِ تعالى ، وليس إذا سُمِّي إنسانُ بالتعبّدِ لأحدِهما وجبَ أن يُدعي بالآخر كا أنَّ من سُمِّي بعبدِ الرحمرِ لا يجبُ أن يُدعى بعبدِ الرحمِ .

وينبغي للشَّاعِرِ أَنْ يَنجِنبُ الإخلالَ ، وهو أَن يَتركَ مَن اللهَظِ مَا يَتُمُّ بِهِ المعنى ، كَقُولِ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله بن عُتْبَةَ ابن مسعود ":

أعاذِلَ عاجِلُ ما أَشْتَهِي أَحب من الأكثر ِ الرائِثِ ٰ ''

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ كزيد ، خطأ الناسخ لأن الوزن لايستقم بها .

 <sup>(</sup>۲) الموشح ۳۲۹، وفيه : كيزيد وهو غير منسوب، وفي نقد الشعر ۲۱۵
 ومنسوب إلى الكميت .

أرادَ أَن يقولَ : عاجلُ ما أشتهي مع القِلَّةِ أحبُّ إِلَى من الأكثر المبطىء ، فتركَ « مع القلَّةِ » وبه يتمُّ المعنى . وقالَ عُرُورَةُ المبطىء ، فتركَ « مع القلَّةِ » وبه يتمُّ المعنى . وقالَ عُرُورَةُ المبنى الوَرْدِ ":

عَجِيبْتُ لَهُمْ إِذْ يَقْتَلُونَ نُفُوسَهُمْ وَمَ الوَّغَى كَانَ أَعْذَرَا '`' و مقتلُهُمْ يُومَ الوَّغَى كَانَ أَعْذَرَا '`'

أراد : عجبْتُ لهم إذْ يقتلون نفوسَهم في السَّلْم ومقتلُهم يومَ الوَغَى أعذرُ ، فتركَ « في السلم » وبه يَتِمُّ المعنى .

وينبغي للِشَّاعِرِ أَن يَتَجِنْبَ الزيادة كَا يَجِبُ أَن يَتَجِنْبَ ( الإخلالَ وهو أَن يأْتِي ) " في الكلامِ بما لاحاجة له إليهِ فيفسد ما قصدَهُ من المعنى بتلكَ الزيادة كا قال ( الشاعرُ :

<sup>(</sup>۱) عروة بن الورد ( ٠٠ – نحو ٣٠ ق ه/٠٠ – ١٩٥ م ) بن زيد العبسي من غطفان . من شعراء الجاهلية وفرسانها . كان يلقب بعروة الصعاليك لجمعه إياهم ، وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم . انظر الأغاني طبعة الدار ٣/٣٧، وجمهرة أشعار العرب ١١٤ ، والشعر والشعراء ٣٦٠

 <sup>(</sup>٧) البيت في ديوانه ضمن مجموعة خمسة دواوين ، المطبعة الأهلية بيروت
 ص ٥٩ ، وفيه : إذ يخنقون نفوسهم . . تحت الوغي ، وفي الموشح ٣٦٣ ، وفيه :
 عند الوغى ، وهو أيضاً في نقد الشعر ٢٤٦ ، والصناعتين ١٨٨

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت الجلة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٤) فيا ، م : كقول الشاعو .

قُمَا نُطْفَةُ مِن مَاءِ نَهْضِ عَذيبةٌ تَمَنَّعُ مِن أيدي الرُّقَاةِ يرومُها" بأَطيبَ مِن فيها لو ٱنَّكَ ذُقْتَهُ إذا ليلة أسجَتْ وغارَتْ نجومُها قولُه: لو ٱنَّكَ ذُقْتَهُ ، زيادة أفسدَ بها المعنى ، لانه أوْهَمَ أنك إذا لم تَذُقْهُ لم يكن طَيِّبا . ولو قال : بأَطيبَ مِن فيها وإنّي لَصادِق ، لكان أو كد في الإخبار وأصح في الانتقاد .

ويلبغي للشاعر أن يتجنب فساد النفسير وهو أن يُقرِّرَ معنى ثمَّ يحاولَ تفسيرَ ما قَرَّره ، فلا يأْتِي بما يطابقُ ماقدَّمَهُ فَيُفسِدَ تفسيرَهُ ويُغايرَ تقريرَه ، كا قال (٢) الشاعرُ :

فيا أيُّها الحَيْرانُ في ظُلَّمِ الدُّجي

ومَنْ خافَ أَنْ يَلْقَاهُ بَغْيُ مِن العِدَى"

تعالَ إليهِ تَلْقَ من نوروجهه ضياء ومِنْ كَفَيْهِ بَحْراً من النَّدَى لَمَّا قابلَ الظُّمَ في البيتِ الأولِ بالضياء في البيتِ الثاني كانَ مُصيبا مُجيداً ، ووجب عليه أن يقابلَ الخوف من بَغْي العدى بالانتصارِ عليهم والإذالةِ لَهمُ ، فتركَ ذلكَ وفسَّرَهُ بغيرِ ماقرَّرَهُ فقى ال عليهم والإذالةِ لَهمُ ، فتركَ ذلكَ وفسَّرَهُ بغيرِ ماقرَّرَهُ فقى ال ومن كَفَّيْهِ بَحْراً من النَّدى . وكانَ ( ينبغي أن يكونَ ذلك في

<sup>(</sup>١) البيتان في الموشح ٣٦٥ ، ونقدالشعر ٣١٣ غير منسوبين ، وفي كليها : من ماءنحص عديبة . (٢) فيا ، م : كقول الشاعر .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الموشح ٣٦٧ ، وفي نقد الشعر ١٩٧ ، وهما غيرمنسوبين في كايبها .

جوابِ الشكوى من الفقر )''. ولوقال: ومن كفَّيْهِ نَصراً مؤيَّدا أو ما يقاربُ هذا ، كانَ مُصيباً ، فاعْر فْهُ وقِسْهُ .

وينبغي للشّاعر أن ينجنّب تكلّف الفوافي واستِدْعاءها مع إبائها وامتناعها ، فإنه يشغَلُ معنى البيتِ بقافيةٍ قد أتى بها مُتَكلَّفة صعبة ، فهو عيب قد نَصَّ العلماء عليه ؛ ألا تَرَى إلى قول أبي عام :

كَالظَّبْيَةِ الأَدْمَاءِ صَافَتْ فَارْتَعَتْ زَهْرَ الْعَرارِ الْغَضُّ والْجَثْجَاتُالْ فَبْنَى الْبَيْتَ جَمِيعَهُ لَطلبِ هـذه القافيةِ ، وشغلَ المعنى بها "، وليس في وصفِ الظبيةِ بأنها ترعى الجثجاث زيادة تُحسن على رَعْيها القَيْصُومَ والشيحَ .

وتبع أبو الطيّب أبا تمّام في ذلك فقال : جَلَلاً كَا بِي فَلْيَكُ التَّبريحُ أَغِذاءُ ذا الرَّشَأُ الآغنِّ الشِّيحُ '' هذا بَيْتُ فيه عدة عيوب : منها حَذْفُ النون في « فَلْيَكُنْ » وقد تَقدَّمَ ذِكرُه، ومنها حذفُ النون مع الإدغام، ومنها تباعدُ ما بينَ الجملةِ الصَّدريةِ منه والجُملةِ العَجُزيَّةِ حتى

<sup>(</sup>١) فيا : سقطت الجملة بين القوسين .

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٣١٦/١. والأدماء من الظباء التي يعلو لونها السمرة ، وصافت:
 أتى عليها الصيف. «والعرار» و «الجنجاث، نوعان من النبات عرفا بطبب الرائحة.
 (٣) فيا ، م : سقطت « بها » .

لا مُلاءَمَةً بينهما" ؛ لأنَّه بدأ بذكر ِ تباريجِهِ وأشجانِهِ ، ثُم تركُ ذلك وعدلَ إلى السؤالِ عن غذاءِ الرشأ ، وما تقدَّمَ من شكوى تباريحه لا يليقُ بالسؤالِ عن غذاءِ الرشأ . ( ولو قالَ إنَّ الذي أشكوهُ من التباريح ِ في ُحبِّ رشأ ٍ ﴾ اليسَ من مراعيهِ الشيـحُ لجازَ ، ولكنهُ كما تَرَى • وبعدُ فليتَ شِعرى ! هل هذا الرشأ الآغنُّ الذي أرادَ في النيَّةِ أنه يُشْبِيهُ حَبِيبَهُ إذا ارْتَعَى القَيْصُومَ والبريرَ والكَباثَ وغيرَ ذلك من مراعى الطِّباءِ ، يزولُ عنــــه الشبهُ لحبيبهِ لاختلافِ مراعيهِ التي يغتذي بها ؟ فإنْ كانَ الأمرُ كذلك فحُسْنُهُ وشَبَّهُهُ في الشيح ِ لا غير ، ولولا تكلُّف القافية [٣] لَمَا دَعَتُهُ الضرورةُ إِلَى تَعَسُّفِ أَفَسَدَ المُعنى بِهِ . وقد اسْتُوْفَيْنَا في الرسالةِ العلويةِ أقسامَ ما في هذا " البيتِ . وقال عِبدُ اللهِ العَبْلُيُّ : وَوَقَاكَ الحُتُوفَ مِنْ وارثِ واللَّهِ وَاللَّهِ مَا لِمَا اللَّهِ مَا لِمَا رَبُّ هُودٍ (\*) لولا القافيةُ لأمكنَ أن يقولَ : رَبُّ نوحٍ أُو رَبُّ لوطٍ ، إذْ

<sup>(</sup>١) فيا: سقطت (بينها) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل الجملة التي بين قوسين وهي في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت ر القافية » . (٤) فيا ، م : سقطت ر هذا » .

 <sup>(</sup>٥) البيت في الموشح ٣٣٠ ، والصناعتين ٤٥١ ، ونقــــد الشعر ٣١٩ ،
 والعمدة ٣/٣/ ، وفي الأخيرين : ووقيت الحترف . . .

ليس النِّسبةُ إلى اللهِ تعالى بأنَّهُ ربُّ هودِ بأُجودَ من النسبةِ إليهِ تعالى " أنه ربُّ إبراهيمَ وإسماعيل . ولكنَّ القافيةَ إلى ذلك ساقَتْهُ ، ومن غُصَص " الاضطرار سَقَتْهُ .

وقد يجيء من القوافي ما يكونُ رُقَى "العقاربِ أَحلى منه. فَن ذلكَ قولُ أَحمدَ بن جَحدر الخُراساني:
وما شَبْرَقَتْ من تَنُوفيَّة بها مِنْ وَحَى الجِنِّ زِيزَيْزَمُ (١) وقالَ محمّد التَيْمي :
أخطأت وجه الحق في التَّطَخْطُخ لَتَمْطَخَنَّ برشاء مِمْطَخ (١)

حلفت على الرقلت نحوه همر جلة خافها سَيَظمَ وفيه : الشبرفة : عدو الدابة ، النوفية : المفازة أو الأرض الواسعة البعيدة الأطراف ، الوحى : الصوت يكرن في الناس وغيرهم و القاموس ، والعرب تحكي عزيف الجن باللهل في الفلوات بزيزيم . قال رؤبة : و تسمع الجن بالزيزيا ، والسان : زم ، والبيت أيضاً في نقد الشعر ١٧٢

(٥) البيت في نقد الشعر ١٧٣ ، والمرشح ٤٤٥ ، وفيه :

أَفْرِخُ أَخَا كَابِ وَافْرِخِ أَفْرِخِ أَخْطَأَتَ وَجِهُ الحَقَ فِي النَّطَّـَةُ طُنْخِ يزرن بيت الله عند المصرخ لتَمَطَّخَنَّ برشاء مِمطخِ النطخطخ: السواد والظلمة ، مطخ الماء: أخرجه من البار بالدلو .

<sup>(</sup>١) فيا ، م : سقطت و تعالى ، . (٢) فيا : غصيص .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت « رقى » .

<sup>(</sup>٤) قبل هذا البيت في الموشح ٥٤٣ :

وقال ابن مناذر":

ومن عاداكَ لاقى المَرْمَز يساً

وقال أبو تمَّام :

ورَمَوْهُ بِالصَّيْلَمِ ِ الْجَنْفَقِيقُ (٣)

لُو أَنَّ الْحَنْفَقيقَ فِي مِحرٍ لكدَّرْتُهُ.

وقد يجيء من القوافي ما يقعُ مَوْقِعا لو اجتهدَ الشاعرُ أن يسدَّ غيرُهُ مسدَّهُ لأَعْياهُ ذلك وعنَّاهُ ، وتعذَّرَ عليه نقضُ ما أسَّسَهُ فيه وبناهُ . وعلى مثله يجبُ أَنْ يُنَقِّبَ الشاعرُ . فمن ذلك قولُ عُرْوَةَ بن ِ أَذَيْنةَ اللَّيْتِيَّ ():

مَنَعَتُ تَحَيَّتُهَا فقلتُ لِصاحبي ماكان أكثرَها لنــا وأقلَّها

رُميتُ مِن أبي سَعيدِ صفاة الــــروم جَمْعاً بالصَّلَم الحَـَنفقيق الصَّلَم : الداهية . والحَنفقيق : من صفات الداهية .

<sup>(</sup>١) فيا : بشار بن مناذر ، وقد تقدمت ترجمته في ص ٣٩٣

<sup>(</sup>٢) البيت في الموشع ١٥٣

 <sup>(</sup>٣) هذا شطر من بيت لم أعثر عليه بهذه الرواية في ديوانه ت محمد عبده عزام،
 والذي فيه ٣/٣٣٤ :

فَدَنا وقـــال: لَعَلَّهَا مَعْذورة في بعض ما مَنْعَتْ فقلتُ : لَعَلَّها فقولُه في القافيةِ ﴿ لَعَلَهَا ﴾ لا يقعُ موقِعَها شيءُ '' مثم ا وقال ابو نواس :

أَنتَ تَبْقَى والفناءُ لَنا فَانَا فَانَيْتَنا فَكُن ِ " قُولُه ﴿ فَكُن ِ " لَا يَقِعُ فِي حَرْفِ النَّوْنِ قَافِيةٌ مُوقِعُهَا . وقالتُ عُليَّةُ ابْنَةُ (" المهديّ (الله على الله عل

ومُغترب بالمَرْجِ يبكي بِشَجُوهِ

وقد بان عنهُ المُسْعِدونَ على الحُبِّ

إذا ما أتاهُ الرَّكبُ من نحو أرضِهِ تَنَسَّمَ ٣٠ يَسْتَشْفي براحُةِ القُرْبِ

<sup>(</sup>١) فيا ، م : شيء موقعها .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا البيت في ديوانه ت الغزالي ، القاهرة ١٩٥٣

<sup>(</sup>٣) فيا ، م : بنت .

<sup>(</sup>٤) عليّة بنت المهدي العباسية ( ١٦٠ – ٢١٠ ه/٧٧٧ – ٨٢٥ م) أخت هارون الرشيد . أدبية شاعرة تحسن صناعة الفنساء . من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن فضلًا وعقلًا وصيانة . تزوجها موسى بن عيسى العباسي . ولدت ونوفيت ببغداد انظر الأقاني ٧٨/٩ ، وفرات الوفيات ٩٩/٢ ، والنجوم الزاهرة ١٩١/٢، وأشعار أولاد الحلفاء ٥٥ – ٨٣

<sup>(</sup>٥) البيتان في الأغاني ( الثقافة ) ١٩٣/١٠ ، وفيه : يبكي لشجوه ، وفي البيت الثاني : تنشق يستشفي . . . (٦) فيا ، م : تبسم

كانُ للركبِ من هذا المكان '' موضِعٌ حَسَنُ ولكنها رأتُ القُربَ أُحقَّ بهِ ؛ لأَنَّ الركبَ لولا القربُ لم يُسْتَشْفَ برائحتِهِ ، فإذا أمكنَ استعمالُ الأصلِ لم يَبْقَ للفرعِ النائبِ عنهُ موضعٌ وإن سَدَّ مَسدًا حَسَنا . وقالَ ابن المعتز يصفُ اليَامَ :

حتى عَرَفْنَ البُرْجَ بِالآياتِ يلوحُ للناظرِ (أللهُ من هَيْهاتِ (اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ من هَيْهاتِ اللهُ عَلَيْهُ هيهات في هذا الموضعِ قافيهُ لا يَقَعُ غيرُها موقعَها فهي عالية على من استامها . ولا بن المُعتَرُّ في على من استامها . ولا بن المُعتَرُّ في وصف فرسين تباريا في السرعة يقول :

وكَمْ قَدْ غَدَوْتُ ''على سابح جَوادِ المِحَشَّةِ وَتَّابِها'' تُباريهِ جَرْداهٔ خَيْفَانَةٌ إذا كادَ يَسْبِقُ كِدْنا بِها وقال المعتمدُ محمد بن عَبَّاد المغربي وكتب بها إلى أبيهِ: مولاي أشكو إليك داء أصبَحَ قلي ''به قريحا سُخْطُكَ قد زَادَني سَقَاماً فابْعَثْ إليَّ الرِّضا مَسيحا

<sup>(</sup>١) فيا: المرقع. (٧) فيا، م: الناظرين.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ص ٣٠٣ ، وفيه : تلوح . الآيات: العلامــات ، من همات: المـكان البعيد .

 <sup>(</sup>٤) فيا : غدون .
 (٥) البيتان في ديرانه ص ٨ > وفيه :

و كما قد غدوت ، السابح : السويم ، خيفانة ؛ صريعة .

<sup>(</sup>٦) فيا ، م : تقدمت « به ، على قاي .

فقولُه « مسيحاً » من القوافي التي لا يسدُّ غيرُها مَسدُّها. ومن ذلك قَوْلُ مهيار'' :

وقالوا:يكونُ البَيْنُ والمر الرابط حشاهُ بِفَضْلِ الحزمِ ؟ قلتُ:يكونُ وقال الصَّنَوُ بريّ (١):

واَفَتْ مَنِيْتُهُ السَّيْنَ واأَسُفا إِذْ لَمْ يَكُنْ عُمْرُهُ سِتَيْنَ سِتَيْنَا وَقَالَ آخِر :

عَهْدِي بِظِلِّكَ والشَّبَابُ نَزِيلُه أَيَّامَ رَبِعْكَ للحسانِ عُكَاظُ القَافِيةُ ظَائِيةٌ لايسدُّ موضعَها غيرُ عكاظِ ، وهـو اسمُ سوق للعربِ بناحيةِ مكة كانوا يجتمعون بها كلَّ سنة . وأمثالُ ذلك في الشعرِ القديم والحديثِ كثيرٌ .

<sup>(</sup>۱) هو مهيار بن موزويه (٠٠ – ٤٢٨ هـ / ٥٠ – ١٠٣٧ م) أبو الحسن الديامي . شاعر كبير فارمي الأصل من أهل بفداد . ينعته مترجموه بالكاتب ، ولعله من كتاب الديوان . وكان مجوسياً وأسلم على يدالشريف الرضي وعليه تخوج في الشعر والأدب . ثم تشيع وغلا في تشيعه وسب بعض الصحابة . انظر تاريخ بغداد ٢٧٦/١٣ ، ابن خلكان ٢/٩٤ ، وابن الأثير ١٥٧/١ ، والبدابة والنهاية والنهاية والزركلي ٤١/١٢

<sup>(</sup>٢) الصّنوبري ( ٠٠ - ٣٣٤ه / ٠٠ - ٩٤٦ م ) أحد بن محمد بن الحسن ابن مرّ ار الضي الحلبي الأنطاكي ، أبو بكر ، المعروف الصنوبري شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار وكان بمن محضر مجالس سيف الدولة. انظر فوات الوفيات ٢١/١، والبداية والنهاية ١١٩/١١ ، وأعيان الشيعة ١٩٥٦/٥٣

وينبغي للشّاعِرِ الا يُخالفُ الشعراء المتقدمين في عوائد هم إذا شَبَّهُوا ، ومقاصِدِهم إذا أَيْقَظُوا ونبَّهوا ، فأيتُ ذلكَ مِمَّا يُعابُ به ، ويُعدُّ من ذنوبِهِ . أَلاَ تَرَى العلماءَ كيفَ عابوا على المرّار (١) قوله :

وخال على خَدَّيْكَ يَبِدُو كَأَنَّهُ سَنَا البَدَرِ فِي دَعْجَاءَ بِادِ دُجُونُها "
والمعلومُ أنَّ الخالَ أسودُ ، والحَدَّ أبيضُ ، فعكَسَ المرّارُ وجعلَ
الحَالَ كَسَنَا البَدِرِ نوراً ، والخَدَّ كالليلِ سَواداً ، وهذا غيرُ
ما جَرَتْ بِهِ عادةُ الشُعراءِ فِي وصفِ الحَالِ . والمعروفُ كقوْلِ
العَباسِ بنِ الآحنفِ" :

يُقطِّعُ قلبي حُسنُ خالِ بِخَدِّها إذا سَفَرَتُ عنه تَنَغَّمَ بالسَّحر '' يَقطِّعُ قلبي حُسنُ خالِ بِخَدِّها مِنالنَّكتةِ السوداء في وَضح البدر لَخالُ بذاكَ الخَدِّ أحسنُ منظراً من النُّكتةِ السوداء في وَضح البدر

<sup>(</sup>١) المرّار : هو المرّار بن سعيد الأسدي الفقمسي من مخضرمي الدولتين . وقيل إنه لم يدرك الدولة العباسية . انظر الأغاني ١٥٨/٩ – ١٦١

<sup>(</sup>٢) البيت في الموشع ٣٦٢، وفيه : ليل أدعج : مظلم ، دجونها : غيمهــــا المطبق المظلم . وفي الصناعتين ٩٦، ونقد الشعو ٢١٠، وفيه : سنا البرق في دعجاء . . . (٣) العبــاس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة ، أبو الفضل الحنفي الهامي .

شاعر مجيد رقبق الشعر من شعراء الدرلة العباسية . توفي سنة ١٩٢ ه ببغداد . انظر إرشاد الأربب ٢٨٣/٤ ، ومعاهد التنصيص ٤/١ه

 <sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ت : عاتكة الخزرجي ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٣٦ ،
 وفيه : وإذا أسفرت عنه وينفث بالسحر، ، النكتة : النقطة والقاموس: نكت.

وكقول عبدِ الملكِ الحارثي في وصفِه:

كَأَنَّهُ نُقُطَّــةٌ بِمِسْكِ لاَئِحَــةٌ فِي بِياضِ عاجِرِ وكقول الصَّنوْبرِيّ :

والحالُ في الخَدَ إِذْ أَشَبُّهُ ۚ زَهْرَةُ مِسْكِ عَلَى ثَرَى تِبْرِ وَكُمُولُ الآخر:

كَأَنَّهُ مَن سَبَجِ فَاحِــم مُركَّبِ فِي لُؤْلُو رَطْبِ وَمِثْلُ هَذَا الْمَعْنِي فِي الشَّعْرِ كثير . ولما أتى المرَّارُ بما خَرَقَ فيه الإجماع وخالف العَيانَ والسَّماعَ ، عـدَّهُ أهلُ الأدب عيباً عليه وخطأ منه .

ومِمَّنْ خَالَفَ عوائِدَ الشُّعراءِ في مقاصدِهِم الحَكَمُ الخُضْري (١) مقو لــــه :

كَانَتْ بنو غَالَبٍ لأُمَّتِهِا كَالْغَيْثِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ يَكِفُ "" ولا وصَفَ وليس المعهودُ من الغَيْثِ أن يَكفَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، ولا وصَفَ الشعراءُ الغيثَ بالوَكف فِي كُلِّ سَاعَةٍ ولا كُلِّ شهرٍ ، وإنَّمَا شَبَّهُوا

<sup>(</sup>۱) الحسكم الحضري ( • • - نعو ١٥٠ هـ/ • • • ٧٦٧ م ) الحسكم بن معمر ابن قنبر الحضري : شاعر من خضر محسمارب . كان معاصراً لابن ميادة وعدة الأصمعي من طبقته . انظر مبمط أللا لي ١٦ ، والزركاني ٢٩٦/٢

<sup>(</sup>٢) البيت في الموشح ٣٦٣ ، ونقد الشعو ( باب عيرب المعاني ) ٢١٠ . و كف الغيث : سال ماؤه قليلًا قليلًا ﴿ القاموس : وكف ﴾ .

الممدوحَ بالغَيْثِ لعمومِ إفضالِهِ، وأنّه لا يَشُحُّ بنوالهِ، كَا يَعْمُّ الغيثُ بِتهطالِهِ، ولا يَنْحَلُّ بِرِيِّــــق سَلْسالِهِ. ومَعانيهم في هـذا كثيرةُ.

ومِمَّنْ خَالَفَ عَوَائِدَ الشَّعْرَاءِ فِي تَشْبِيهَاتِهُمُ أَحْمُدُ بِنَ أَبِي فَنَنْ ِ حيثُ يقولُ :

لا تَمِيلَنَ فَ إِنِي خَائِفُ أَن يَتَقَصَّفُ (١٥٢١) وإنّا يُشَبّه المحبوب بالقضيب اللّذن والخُوط الرّطب ، ولا يوصَفُ بأنّه يَتَقَصَّف . وابن أبي فَنَن تَبعَ في قولِهِ قَيْسَ بنَ الخَطيم (١٠) . وقد سَبق القول أن الشّاعر ينبغي أن يقتدي بن أحسن من الشّعراء وأجاد ، لا بمن أساء وخالف القان ن المُعتاد . قال ابن الخطيم :

## كَأُنَّهَا عُودُ بانةٍ قَصِفُ (ا)

(١) فيا ، م: تنقصف . (١) الموشع ص ٣١٥

<sup>(</sup>٣) قيس بن الحطيم ( • • - نعو ٢ ق . ه | • • نعو ٢ ٢٠ م ) بن عدي الأوسي ، أبو يزيد . شاعر الأوس ، وأحد صناديدها في الجاهلية . أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلها ، وقال في ذلك شعراً . أهوك الإسلام وقتل قبل أن يدخل فيه انظر جهرة أشعار العرب ١٣٣ ، وابن سلام ٥٦ ، والأغاني ١٥٤/٢ ، والإصابة ت ٧٣٥٠

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٩٧ ، ق ٦٨ والبيت :

وقالَ ابنُ الرومي في ذَمِّ ابن أبي فَنَن على قولِهِ يَتَقَصَّف: أَيُّهُ اللهِ القائِدُ لُ إِنِّي خَائِفُ أَن يَتَقَصَّفُ لَا القائِدُ لُ إِنِّي خَائِفُ أَن يَتَقَصَّفُ لَيْسَ هذا الوصفُ إِلاَّ وَصْفَ مَصْلُوبٍ مُجَفَّفُ

وقال أبو نُواس في مثل قوله :

غُلامٌ فوق ما أصِفُ كَأَنَّ قوامَـــهُ أَلِفُ'' إذا مَا مَـالَ يَرْعَبُنِي أخـافُ عليـهِ يَنْقَصِفُ ولمَّا قال أبو الطبّب:

دونَ النَّعانُقِ ناحِلَيْنِ كَشَكْلَتِي ۚ نَصْبِ أَدَقَّهُما وَضَمَّ الشَّاكُلُ '`'

= حوراء جداء بستضاء بها كانتها خوط بانة قصف البانة: شجرة لها فر ، ولاستواء نبانها ونبات أفنانها وطولها شبه الشعراء الجارية الناعمة بها د اللسان: بان ، الحوط: القضيب. والبيت في الأصعيات أيضا ١٩٧ ، وفي الموشح ٥٣١ ، وجاء فيه ما يلي : « إن المظفر بن يحيي قال: قسال ابن الرومي: إنما أداد أنه عبل من اينه ونعمة أعضائه ، فاسرف حتى أخطأ، وذلك أنه جعل اللين المفرط يتقصف وإنما كان ينبغي أن يقرل: لو عقد لانعقد من لينه فضلا عن أن يبل وهو سلم من النقصف وأنشد انفسه يعارض ذلك: أيها القائل.

(١) لم أعثر على هذين البيتين في ديرانه ت: الفزالي .

(٢) البيت في ديوانه ت البرقر في ٢/١٥٩. الشاكل : الذي يشكل الكتاب أي يعجمه . شبهها واقفين متدانين ناحلين كشكلتي نصب ـ أي فتحتين ـ وقد دقق الـكناتب رسمها وضم بينهما . عِيبَ ذلك عليهِ لأنَّهُ خالفَ مَذْهَبَ الشعراءِ فيهِ وجعلَ نفسَهُ ومَحْبُوبَهُ فِي النُّحولِ سَواءً، والعادةُ أنْ يُوصَفَ العاشِقُ بالنحولِ دونَ المعشوقِ ، كقولِ ديكِ الجن ":

ي النا عُصُنُ شَطْبُ فَدَا بال وذا رَطْبُ " الله وذا رَطْبُ " الله والأثب المرط والإثب المرط والإثب الموط والإثب المؤت منه ما طاب ومني ما برى الحب وأما تشبيه نفسه وحبيبه بشكلتي نصب ولا بُدً من خلل وافتراق بينها ، وعادة الشعراء في شدّة الالتزام وتضائق العناق غير ذلك ، كا قال ابن الجَهْم وابن المُعتز وغيرها ، وقد استوفينا الكلام والإنشاد عليه في الرسالة العلوية ، وبلَغنا فيه الغاية . ونصب و ناحلين ، على الحال كأنّه قال : كم فيه الغاية . ونصب و ناحلين ، على الحال كأنّه قال : كم وقفة وقفنا دون التعانق ناحلين .

وينبغي للشَّاعِرِ أن يُحسِنَ الاستمادة ويتجنَّبَ فيها المآخذَ التي أَنْكِرَتُ على سواه ، فالسعيدُ مَنْ وُعِظَ بغيرِهِ ، فمن ذلكَ قولُ أبي نُواس :

<sup>(</sup>۱) الأبيـــات في ديوانه ص ٢٦٠ . المواط : كساء من صوف أو خز" ( القاموس : مرط » . الإتب : برد يشق فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كُمين وما قصر من الثياب فَنَصَف الساق . ( القاموس : أتب » .

لَمَّا بَدَا ثَعَلَبُ الصُّدودِ لَنَا أَرْسَلْتُ كُلْبَ الوصالِ فِي طَلَبِيهُ''' وقالَ أبو''' العُذافِرُ العَمَّى :

ضِرامُ الحُبِّ عَشَّسَ فِي فُؤادي وَحَضَّنَ فوقه طَيْرُ البعادِ ""
وأنْبَذَ لِلهَوى فِي دَنَّ قلبي فَعَربدتِ الهمومُ على فُؤادي هذه استعارات كَمَن لبسَ ثيابَ حداد في عُرْس. وقال أبو تمام:
لا تَسْقِني ماء الملامِ فا نني صَبُّ قد اسْتَعْذَبْتُ ماء بُكائي ""
ماءُ الملامِ من الاستعاراتِ القبيحة . وقال أيضا :
لم تُسْقَ بعدَ الهوى ماءً على ظما كاءِ قافية يَسقيكُهُ فَهم مُ (١٥١٥)

<sup>(</sup>١) لم أعثر على دندا البيت في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) العمّي ( ٠٠ – نحو ١٧٥ ه/ ٠٠ – نحو ٧٩١ م ) عكاسة بن عبد الصمد العمي : شاعر فحل ، من بني العمّ. من شعراء الدولة العباسية . من أهل البصرة . لم يخدم الحلفاء ولم يمدحهم ، لذلك كان شعره قليلا . انظر الأغـــاني ط . الدار ٣٧/٣ – ٢٦٥ ، وفرات الوفيات ٣٦/٣ . وسمط اللالي ٣٧٥

<sup>(</sup>٣) البيتان في الموشع ص ٤٣٩ ، وها غير منسوبين . وفي مخطوطة الأصل « دنه » خطأ لأن الوزن لايستقيم بها . ونسَبَدُ النبيدُ وأَنْبَدُه : صنعه . « اللسان: نَبْدُ » .

<sup>(</sup>٥) ديرانه ٤/٠٠٤ ، رفيه : ريسقيكها ، فهم ، وهو في الرشع ٤٨١ -

<sup>(</sup>٦) فيا: سقط البيت بكامله.

وقال أيضًا :

فَضَرَبْتَ الزَّمانَ فِي أَخْدَعَيْهِ ضَرْبَةً غادَرَٰتُهُ عَوْداً رَكُوباً '' ولابي الطيّبِ في هذا البابِ أشعارُ تُعَدُّ من العَجَبِ العُجاب، منها قولُه:

مَسَرَّةٌ فِي قلوبِ الطِّيبِ مَفْرِ قِها

وحَسْرةُ في قلوبِ البيضِ واليَلَبِ ٢٠٠

جعلَ للطيبِ والبيضِ واليَلبِ قلوبا تُسَرُّ وتَتَحَسَّرُ . وِقُولُه : وقد ذُقْتُ حلواء البَنين على الصَّبَا

فلا تَحْسَبُنِّي قلتُ ما قلتُ عنجَهُل (""

وقولُــه :

فَكُأْنَّهُ حَسِبَ الْأَسِنَّةَ حُلُوَّةً أُو ظَنَّهَا البَرْنَيُّ والآزاذا(''

<sup>(</sup>١) هيوانه ١٦٦/١ ، وفيه : فضربت الشّناء ... ، وكذلك في الموشح ٤٧٩. الأخدعان : عرقان في العنق . يقسال الرجل إذا كان أبياً صعباً : إنه لشديد الأخدع · العَوْد : الجمل المن . الرّ كوب : المذلل ، أي نصيرت الشناء سهلا .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٣٤، وفيه : البيض جمع بيّنضة وهي الحوذة من حديــــد ، واليلب : أمثال البيضكانت تتخذ من جاود الإبل واحدها يلبة ، أي كان مفرقها يسر الطيب الذي تتضمخ به وتتحسر عليه البيض واليلب لأنها لم تكن تلبسها إذ هي ملابس الرجال .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ت : البرقوقي ٣ /٢١٩ ٢ ) ديوانه ت : البرقوقي ٣ /٢٠ ، البرني والآزاذ : نوعان من التمر كثيران بالعراق .

وقوكه :

تَسْتَغْرِقُ الحَفُّ فَوْدَيْهِ وَمَنكَبَهُ

فتكتسي منهُ ريحَ الجَوْرَبِ العَرِقِ"

و قو لُـــه :

خُلُوقِيَّــةُ فِي خُلُوقِيَّهَا سُويْدَاءَ مِن عِنَبِ الثَّعْلَبِ<sup>(٣)</sup> . (وله من هذا أشعار كثيرة ) (٢٠) .

وقريب من هذه الأشعار حكاية أخبر ني بها عبد الرحمن الدُقاقِ بقراء في عليه في سَنَة ثلاث عشرة وستائة قال : أنبأني الن خيرون عن الجوهري عن المَرزُباني '' قال : أخبر ني الصُّولي قال : حدَّثني يموتُ بن المُزرَع قال : كان لمحمّد بن الحسن الحصني ولد فقال له يوما : إني قد قلت شعرا ، فقال الحصني :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٣٤. الفودان: جانبا الرأس، يعني أنه صغير الرأس قصير العنق فإذا صفع أحاطت الكف مذه المراضع من بدنه فاكتست ثنناً من خبث ريحه. (٢) ديوانه ٢٣٣. الحلوقية: نسبة إلى الحلوق وهو ضرب من الطبب أصفر اللون. (٣) فيا، م: سقطت الجملة التي بين التوسين.

<sup>(</sup>٤) المرزباني ( ٢٩٧ - ٣٨٤ - ٩١٠/٩ - ٩٩٤ م ) محمد بن عمران بن مومى ، أبو عبيد المرزباني : إخباري مؤرخ أديب . أصله من خراسان . ومولده ووفياته ببغداد . كان مذهبه الاعتزال . له كتب كثيرة منها ( معجم الشعراء ) و و الموشح ، انظر النهرست ١٣٥/١ ، والوفيات ١٧٠١ ، ونظر النهرست ١٣٥/١ ، والوفيات ١٠٠١ ، ونظر النهرست ١٠٠١ ، ونظر النهرست ١٠٠١ ، والوفيات ١٠٠١ ، ونظر النهرست ١٠٠١ ، ونظر النهرست ١٠٠١ ، والوفيات ١٠٠١ ، ونظر النهرست ١٠٠١ ، ونظر النهرس النهرس

أُنْشِدْنيهِ يابِني لِتُلا يلعبَ بكُ شيطانُ الشُّعْرِ"، قالَ : فإن أجدتُ أَتَهَبُ لِي جارِيةً أو غُلامًا ؟ فقال : بِلْ أَجْمُهُمَا لِكَ ، فأنشيدَهُ:

> إن الديار عبيَّفا هَيَّجْنَ حُزِنا قد عَفَا أبْكَيْنَنِي لِشقاوَتِي وجعانَ رأسي كالقَفا

فقالَ الحِصنيُّ : والله يابني ما تستحقُّ بهذا جاريةً ولا غُلامًا ، ولكنْ أَمُّكُ منى طالِقُ ثلاثًا إذا وَلَدَتْ مِثلَكَ .

وينبغى الشَّاعِرِ أَنْ يَتَجِنَّبُ الإغادة وقد قَدَّمْنَا في أقسام السُّر قاتِ المذمومةِ ذِكْرَها وهي : ادعاءُ اللفظ والمعني من غير أَن يُفكِّرَ الشَّاعرُ او يَتَعنَّى ، فما ذُمَّ شاعرٌ في السَّرقاتِ بأَقبحَ منها ، ومثالُ ذلك قال والِبةُ بن الحُبابِ" :

يا شقيقَ النَّفْسِ مِن أَسَدِ نِمْتَ عِن ليلِي وَكُمْ أَكِدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) م: الشيطان من الشعواء.

<sup>(</sup>٢) والبة بن الحباب (٠٠ ـ نحر ١٧٠ ه/٠٠ - ٢٨٦ م) الأسدي الكوفي، أبو أسامة : شاعر غزل ، وصاف للشراب وهو أستاد أبي نواس . قدم بغداد في أو آخر سنواته فهاجي بشاراً وأبا العتاهية وغلباه فعاد إلى الكوفة . ولما مات رئاه أبو نواس . انظر المرشح للمرزباني ٢٧٢ ، وتاريخ بغداد ٤٨٧/٣ ، والأغـــاني طبعة السامي ١٤٢/٦ ، والشعر والشعراء ٧٧١/١

<sup>(</sup>٣) البيت في الموشع ص ٤٣١ ، والشعر والشعراء ٧٧١/٢ ، وفيسه : =

أَخْذَهُ أَبُو نُواسَ فَقَالَ :

يا شقيق النفس من حَكِم نِمْتَ عن ليلي وَلَمْ أُنَسِم '' وقولُ والبة أبلغُ لأَنَّهُ قالَ : ﴿ لَمْ أَكَدِ ﴾ ومن لم يَنَمْ قد يكادُ ينام . ومعظمُ شِعْرِ أَبِي الطَّيْبِ من هذا القِسْم ِ ، فن ذلك قولُه : كَفَلَ الثناله له برَدِّ حياتِه '' لَمَّا انطوى فكأَنَّهُ مَنْشُورُ ''' أُخذَهُ من أبي القوافي الأسدي حيث يقولُ : رَدَّتْ صنائِعُهُ عليهِ حياتَهُ لمَّا انطَوى فكأَنَّهُ منشُورُ وقالَ المتنبي :

وإِنِّي لَتُغْنِينِي عَنِ اللَّهِ نُغْبَةٌ وأصبرُ عنه مثلما تَصبِرُ الرُّبدُ الْ
اخذَهُ مِن مروانَ بن ِ أبي حفصة حيثُ يقول :

وإنَّى لَتُغنيني عن الماءِ نُغْبَةٌ وأصبرُ عنه مثلَ صَبْرِ الأَباعِرِ وَأُرْفَعُ نَفْسِي عَنْ صِغارِ مطامِع إذا أعوز تني مُرغباتُ الأكابرِ

<sup>= «</sup> هكذا قال لي الدعلجي ، رجل صحب أبا نواس وأخذ عنه ، على أن أكترالناس ينسبون الشعر إلى أبي نواس وإنما هو لوالبة قاله فيه » .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤١

<sup>﴿ (</sup>٢) رسمت في الأصل ﴿ حيوته ، وهو رسم معهود في القديم .

<sup>🌣 &</sup>quot;(۳) دیوانه ۷۳

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٩٩ ، النفية : الجرعة ، الربد : النعام وهي مثل في الصبر على العطش .

وقال المتنبي :

ومن نَكَدِ الدُّنيَا على الحُرُّ أَن يَرَى

عَدُّواً لَـهُ ما مِنْ صَداقَتِهِ بُـدُّ اللهِ

أُخذَهُ مِن إسحاقَ الموصلي حيث يقول:

ومِنْ نَكَدِ الدُنياعلى الحُرِّ أَنْ يَرَى عَدُوا فَيَهْوَى ان يُقالَ خليلُ ﴾ وقالَ المتنى :

كَأَنَّ بِنَاتِ نَعْشِ فِي دُجَاهَا خَرَاثِدُ سَافِرَاتُ فِي حِـدَادِ (٢٠٠٠ أَخَذَهُ مِن أَبِي العَبَّاسِ النَاشِيءُ (٣٠ حيثُ يقولُ :

كَأَنَّ مُحَجَّلاتِ الدُّهُم ِ فيهِ خرائِدُ سافراتُ في حِدادِ

وقالَ المتنبي :

كَالشَّمسِ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وضوؤُها

يَفْشَى البيلاد مشارِقا ومَغَارِبا

ا (۱) ديوانه ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨٥ ، بنات نعش : كواكب معروفة ، الخرائد : النساء .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : مقطت ﴿ الناشيء ﴾ . وهو الناشيء الأكبر ( . . ـ ٣٩٣ ه /

٥٠ – ٩٠٦ م) عبد الله بن محمد ، الناشىء الأنباري ، أبو العباس : شاعر محيد ، يعد في طبقة ابن الرومي والبحتوي . أصله من الأنبار . أقام ببغداد مدة طويلة . وخرج إلى مصر فسكنها وترفي فيها . وهو من العلماء بالأدب والذين والمنطق . انظر تاريخ بغداد . ٩٧/١ ، وابن خلكان ٧٦٣/١ ، والزركلي ٤٦١/٤

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١١١

أَخْذَهُ مِنْ ابن الروميّ حيثُ يقولُ :

كالشمس في كبد السَّماء محلَّما وشُعاعُها في سائِر الآفاق ولو استقصَيْنَا أقسام سَرقاتِه في هذا القِسْم خاصةً لأفردنا لهاكتابا. ومن حقِّ الشَّاعر أنَّهُ إذا أخذَ معنى قد سُتق إليه أو أن يغيِّر ألفاظهُ ويصنعه أجود من صَنعَة السابق إليه ) أو يزيد فيه عليه حتى يستحقه . فأما إذا أتى بلفظه ومعناه فذاك عَيْب قبيح عند الشُّعراء المقصِّرين فضلاً عن المُجيدين .

وينبغي للِشَّاعِرِ أَن يُوفَّقَ بِينَ النشيهِ والمُشبَّهِ بِه ويُراعي ذلك ، مجيث لايأتي الكلام متنافراً والمعاني متباعدة ، فإنَّهُ إذا أنعم النظر في تأليفِ شِعْرِهِ ، وتنسيق أبياتِهِ ، ووقف على حُسْن تَجاوُرِها أو تُبْحِهِ فلاءم بينها ، ونظم معانيها ، ووصل الكلام "" فيها ، كان مُجيدا ، مع الشعراء "المجيدين معدودا . ألا ترى ابن هَرْمَة وقولَه :

وإني وتَرْكِي نَدَى الأكرمينَ وَقَدْحي بكفّي زِناداً شِحاحاً (٥)

<sup>(</sup>١) فيا : من قول ابن الرومي .

<sup>(</sup>٢) م : مقطت ألجلة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) م ، فيا : سقطت و الكلام ، . (٤) م ، فيا:سقطت ومع الشعراء.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الموشح ٣٧ ، والصنـــاءتين ١٦٣ ، ومر الفصاحة ٢٤٧ ، والشعر والشعراء ٧٣٠ ، وفيه : ﴿ وَمَلْحَفَةُ بِيضَ . . . . . .

كتاركة بَيْضَها بالعَراءِ ومُلْبِسةٍ بَيْضَ أُخرى جَناحا والفرزدَقُ وقولَه :

وإِنَّكَ إِذْ تهجو تميمـــا وتَرْتَشِي

سَرابيلَ قَيْسٍ أو سُحُوقَ العَمَائِمِ (''

كَمُهريق ماء بالفلاة وعَرَّهُ سَرابُ أذاعتُهُ رياحُ السَّائِم قالَ ابنُ طَباطِبا العلوي : لو أنَّ ثاني بَيْتَيْ ابن هرمة عوض عن ثاني بَيْتَيْ الفرزدق ، وثاني بَيْتَيْ الفرزدق عوض عن ثاني بيتي البن هرمة لَصَحَّ التشبيهُ لها واتسقَتْ معاني شِعْرَيْها ، وإلا فالتشبيهُ في الشِّعريْن غيرُ واقع موقِعَهُ " وهذا نقد من ابن طباطبا في أعلى درجاتِ الحُسْنِ والإدراكِ .

وينبغي للشّاعر الآ يَصِف بهو حده في فَنَ مِن فنون كَرَمِه وعلمه وبراءته وشجاعته وشرف مَعنده وأصالة بيته وجميع ما يُضَمّنه شعره من معحه ، إلا ويطلب فيه الفاية ولا يقتنع فيه بدون النهاية . فإنَّ الشّاعر إذا أتى بمعنى قد قصر فيه لا يعذره ناقده ولا يقول : عمله على قدر ممدوحه . ولمّا أنشد كُثير عبد الملك مِدحته التي يقول فيها :

على ابن ِ أبي العاصي دِلاس حصينة "

أَجِــادَ المُسَدِّيُ سَرْدَها وأَذَا لَها (''

يَوُ ودُ ضَعيفَ القومِ حَمْلُ قتيرِها

ويَسْتَضْلِعُ القَرْمُ الْأَشَمُّ احتَالَهَا

قـــال له عبـدُ الملك : ألاَ تُلتَ كا قـالَ الأعشى لِقَيْس بن مَعْد يكَرِبُ ":

وإذا تَجيءُ كتيبةٌ ملمومَةٌ خَرْساءُ يَخْشَى الذائِدونَ نِهَالَها"

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ٧/٢٥ ، والموشع ٢٣١ ، وفيها : والقوم ، الأشم.. ، وطبقات ابن سلام ٤٥٨ ، وأمالي المرتضى ٢٧٨/١ ، والعمدة ١٦٣/١ ، ونقد الشعو ٣٣ ، واللسان : و ذيل ، . الدلاص من الدروع : اللينة الملساء ، سردها: نسبعها، أذالها : أطال ذيلها . القتير : رؤوس المسامير في الدروع ويراد بها الدروع أيضاً . يستشلع : يستثقل . القوم : الرجل العظم .

<sup>(</sup>٢) قيس بن معدد يكرب (٠٠ - نحو ٢٠ ق ه/ ٠٠ - ٢٠٠ م) بن معاوية بن جبلة الكندي ، من قحطان : ملك جاهلي يماني ، كان صاحب مرباع حضر موت. يلقب بالأشج ويكني أبا حجية وأبا الأشعث. مات قنيلًا في إحدى وقائعه مع قبيلة مراد . انظر خزانة البغدادي ١/٥٤٥ ، والـكامل للمبرد ١/٠٧٠ والزركلي ٢٠/٦

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ٣٣ ، قى ٣ ، وفيه : خوساه تغشى من يذود نهــالها ، وعيار الشعر ٢٠٨ ، وفيه : وإذا تكون ... الزائدون نصالها ، والموشح ٢٣٦ ، وأمالي المرتضى ٢٧٨/١ ، ونقد الشعر ٦٣ ، وفيه : شهباء بخشى .. ، نهــالها : وماحها . الجنة : التوس .

كُنتَ المُقدَّمَ غَيْرَ لابِس جُنَّة بالسَّيْفِ تَضْرِبُ مُعْلِما أَبْطالَها فقالَ كثيّر : إِنَّمْــا وصفَ الْأعشى صاحبَهُ بالطَّيْشِ والخُرْقِ والتغرير ، ووصفتُكَ بالحَزْمِ وحَصَافةِ الرأى والعمـــلِ على الحياطةِ ، فرضيَ عبدُ الملكِ بقولهِ . وقولُ الْأعشى في صناعةِ الشعر ِ وُحَكُم ِ الشَّجاعةِ والبسالةِ ، أبلغُ وأحسَنُ . وكثيرٌ ۗ مقصَّرْ عن ذلك الوصفِ ولكنَّه عُذْرٌ دَفَعَ بهِ خصمَهُ ، وتمَّمَ بهِ نَقصَهُ . وهذا كَعُذرِهِ إلى محمّـد بن ِ عليِّ ِ الباقر''' رحمها اللهُ تعالى " حين قال له يا كثير ، أتزعم أنَّك من شيعتنا ومُحبّينا وتمدحُ آلَ مروان ؟ قال : يا مولايَ إِنَّمَا أَسخَرُ منهم وأستهزى ف بهم ، وأجعلُهم حيَّاتٍ وعقارِبَ وليوثا ، والليوثُ كلابُ ، وآخذُ أمواً لهم وملابسَهم ، كقولي لعبدِ العزيز ِ بن ِ مروان حينَ عَتَبْتُ عليهِ فنفرَ بعضَ النفور :

وكنتُ عتبتُ مَعْتِبَةً فَلَجَّتْ ﴿ بِيَ الْغُلُوا الْهُ عِن سَنَن ِ الْعِتَابِ "

<sup>(</sup>١) محد الباةر ( ٥٧ - ١١١ م/١٧٦ - ٢٣٢ م ) محد بن على زين العابدين ابن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي أبو جعفو الباقو : خامس الأنمة الاثني عشَرَعند الإمامية . له في العلم وتفسير القرآن آراء وأترال . ولد بالمدينة ودُفَن فيها . أنظر تهذيب التهذيب ٩/٣٥٠، ووفيات الأعيان ١/٥٥٠، والزركلي ١٥٣/٧

<sup>(</sup>٧) م ، فيا : عليها السلام .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان كثير ٢/٦٣ ، والموشع ٣٢٨ ، والصناعتين ٧٥ ، ==

وما زالَتُ رُقاكَ تَسُلُّ ضِغْنِي وتُخرِجُ من مكامِنها ضِبابي ويَرْقينِي لكَ الراقُونَ حتَّى أجابك حيَّة تحت الحجابِ فجعلتُه راقيا للحيَّاتِ . وقلتُ لعبدِ الملك : تَرَى ابنَ أبي العاصي وقَدْ صُفَّ دونَهُ

عَانُونَ أَلْفًا قَدْ تَوافَتُ كُمُولُها"

يُقَلِّبُ عَيْنَيْ حَيَّةٍ بِمَحارَةٍ أَضَافَ إليها السارياتِ" سبيلُها يَصُدُّ ويُغْضِيوَ هُوَ لَيْثُ خَفَيَّةٍ إِذَا أَمكَنَتُهُ عَـدُوَةٌ لا يُقيلُها فَلَما سَمِعَ رَحَهُ اللهُ " ذلك منه قال : يا كُثيّر ، من أرادَ الآخرة لم يرغب في خطام الدنيا . وهذا دليل على أنه لم يقبل عُذْرَ كُثيّر ، وهو كَعُذْرِ ابنِ الرُّقيّاتِ في قولهِ :

« و بعضُ القَوْ لِ يَذْهَبُ فِي الرياحِ ِ »

والحكايةُ معروفةٌ .

وينبغي للشَّاعِرِ أَنْ يُقَوِّبَ مَاخَذَهُ وَلا يُبعَدُ مُلْتَمَسَهُ وَلا يَعِمِدُ للشَّاعِرِ أَنْ يُقَوِّبُ مَاخَذَهُ وَلا يَقصِهُ اللهِ المُعْدِابُ فَإِنْهُ إِذَا دَقَّ أُعْلَقَ ، وإذا استعملَ وحشِيَّ اللغةِ

وسمط اللآلي ٣٦ ، وزهر الآداب ٣٥٨ ، وطبقات ابن سلام ٣٦٤ ، وفيه :
 و وتخرج من مصائبها » ...

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ٢٦/٢ ، والموشح ٢٢٧ ، وفيه : إذا أمكنته وشدة، لا يقيلها . وفي ص ٢٣٠ من الموشح تتفق الرواية مع رواية كتابنــــا هذا ، وطبقات ابن سلام ٤٦٣ ، وزهر الآداب ٣٥٨ . الحقية : المأسدة .

<sup>(</sup>٢) م، فيا: الراسيات. (٣) م، فيا: عليه السلام.

نَفْرَتُ عَنْهُ مُسَامَعُ الرُّواةِ ، وأن يُوردَ المعنى باللفظ ِ المُعتَادِ فِي مِثْلِه ، وأن تكونَ استعاراتُه وتشبيهاتُه لائقةً بما استُعيرَتْ له وَشَبِّهَتْ بِهِ ، غَيْرَ نافرةٍ عن معانيها . فإنَّ الشِّعرَ لا تروقُ نضارُتُهُ وتشرقُ بهجتُـهُ وترقُّ حواشيه ، وتورقُ أغصانُـه ، ويعجبُ أقاحيه ، إلا إذا كانَ بهذه الصِّفَةِ ، وإذا اتفق مع ذلك معنيَّ الطيفُ أو حِكمةٌ غريبةٌ أو أدبُ حَسَنٌ ، فهو زيادةٌ في بهاءِ الشعر ، وإنْ لَمْ يتفقُ فقد قامَ الشعر (١) بنفسِهِ واستغنى عمَّا سواه . وإذا سلكَ الشاعرُ غيرَ هـذا المذهبِ المُذْهَبِ ، وكان لسانُه ولفظُه مُقصَّرَيْن عن إدراكِ هذا المطلبِ ، حتى يعتمدَ على دقيق ِ المعاني بألفاظ مُتعسَّفةٍ ، و نسج ٍ مُضطَّربٍ ، وإن اتَّفقَ في ضمن ِ ذلك شيء من سليم ِ الرَّضفِ ، وقويم ِ النَّظْم ِ ، قُلنا له : قد جِئْتَ مجكمةٍ ، فإن شئتَ دَعَوْ ناكَ حكيما ولا ندعوكَ شاعراً ولا بليغًا ؛ لأنك ذهبتَ غبرَ مَذْهَبِ الشُّعراءِ البُلغاءِ . وهذه طريقة لم يذهب إليها من شكرة العلماء من أهل هذه الصّناعة. وينبغي للشَّاعِرِ " ألا يُعادي آهل العلم ولا يتخذهم خصوماً فإنهم قادرونَ على أن يجعلوا إحسانَـهُ إساءةً ، و بلاغتَهُ عِيّــــا ، و فصاحتَهُ حَصْراً ، ويُحيلوا معناهُ ، وينقضوا ما بَنَاهُ . فكم

<sup>(</sup>١) فيا : سقطت ( الشعر » . ( ٢) فيا : سقطت ( الشَّاعر » .

مِنْ أديبٍ أسقطَ أهلُ العلم ِ حُكْمَ أدبيهِ ، وأخمُلُوا من ذكرهِ ما تَنَبَّلَ بهِ . ولو عَدَدْناهُم لأفردْنَا لهم كتابًا . وللهِ عمّارُ الكلبيّ حيثُ يقول :

ماذا لقيتُ مِنَ المستَعْربينَ ومِنْ قياسِ نحوهمُ هذا الذي البُتدَعوا إِنْ قُلْتُ قافيةً بِكراً يكونُ بها

بَيْتُ خِلافَ الذي قاسُوه أو ذَرَعوا

قَـالُوا : لَحَنْتَ وهذا لَيْسَ مُنْتَصِبا

وذاكَ خَفْضُ وهــــذا لَيْسَ يرتَفِعُ

وحرَّضوا بينَ عبدِ اللهِ من حُمُقٍ

وبينَ زَيْدٍ فطالَ الضَّرْبُ والوَجَعُ

كُمْ بَيْنَ قَوْمٍ قد احتالوا لمنطقِهمْ

وبينَ قَوْمٍ على إعرابيهِمْ طُبيعُوا

مَا كُلُّ قُولِيَ مشروحًا لَكُمْ فَخُذُوا

مَا تَعرفِونَ ومَالَمُ تَعرفُوا فَدَّعُوا

لأَنَّ أرضي أرْضُ لا تُشَبُّ بها

نارُ المجوسِ ولا تُبنَّى بها البيّعُ

ولعلَّ أهلَ العلم ِ يأْتُونَ إلى المعاني المُستحيلةِ والأَلفاظِ المُخْتَلَّةِ فَيقوَّمُونَ أُودَها بعلَلِهم ويُصلحونَ فاسدَها بمعرَفَتِهم ، ومَنْ

هذهِ سَبيلُه فما يَحْسُنُ أَنْ يُغضَبَ ولاَ يُقْشَبَ '' ؛ فَرُبَّ داهيةٍ وقعَ على مَنْ هو أَدْهَى منه .

وفي حديث يزيد الرّقاشيّ لآبي العَبّاسِ السَّفّاحِ رضيَ اللهُ عنه أعجوبة إنْ كانَ ما أوردَهُ صحيحاً غيرَ موضوع ، قال : نزلَ رجلٌ من العربِ بامرأةٍ من بني عامر ٍ فأكرمَتْ مَثواهُ وأحسنَتْ قِراهُ ، فلمَّا أرادَ الرحيلَ أنشدَ :

لَعَمْرُكَ ما تَبْلَى سَرابيلُ عامِرٍ

من اللؤم ما دامَتْ عليها خُلُودُها (٢)

فقالت المرأة لجاريتها : قولي له : ألَمْ نُحْسِنْ إليكَ " ونفعل كذا وكذا ، فهل رأيت منا تقصيراً ؟ فقال : لا والله ، قالت : فما حمَلك على إنشاد البيت ؟ قال : جَرَى على لساني فأبداه . فخرجت إليه جارية من بعض الأخبية فحدَّ تَتْهُ حتى أنِسَ واطمأنَ ثم قالت : مِّمَن أنت يا بنَ عم ؟ قال : مِنْ بني تمم ، قالت : أَفتَعْرِفُ الذي يقول :

<sup>(</sup>١) القشب: الإصابة بالمكروه من القول ﴿ القاموس : قشب ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) البيت في الأغاني ١٣٣/٤ ، ١٢/٥ ، وفي الموشع ص ٩٣ ، والعمدة
 ٢/٥/٢ ، ونقد الشعر ٥٥ ، وهو منسوب في جميعها إلى أوس بن مغواء .

<sup>(</sup>٣) فيا ، م : مقطت و نحسن إليك ، .

تَميمُ بطُرْقِ اللَّؤِمِ أَهْدَى من القَطا ولَوْ سَلَكَتْ سُبْلَ المَكارِمِ ضَلَّتِ'''

أرَى الليلَ يجلوهُ النهارُ ولا أرىَ

خِـلالَ المخازي عَنْ تمـيم ِ تَجَلَّت

تَميمُ كَجَحْش ِالسَّوْءِ يَرْضَعُ أمَّهُ ﴿ وَيُتْبِعُهَا رَهْزَا إِذَا هِيَ زَلَّتِ وَلَوْ أَنَّ بِرغُوثًا نُزَّقَّقُ مَسْكُهُ إِذًا نَهِيَلَتْ مِنْهُ تَمَيْمُ وَعَلَّتِ ولو أنَّ برغوثًا على ظَهْرِ نَمْلَةٍ يَكُرُّ على صَفَّيْ تميم لَوَلَّتِ ولو جَمَعَت عُليا تميم بُجموعها على ذَرَّة معقولة الاستَقلَّت ولو أنَّ أمَّ العنكبوتِ بَنَت لَهُمْ مِظلَّتهَا يومَ النَّدَى لاسْتَظَلَّتِ ذَبَحْنَا فسمَّيْنَا فجلَّ ذبيحُنا وماذَبَحَتْ يوما تميمُ فَسَمَّتِ فقال : لستُ من تميم ، قالت : ما أقبحَ الكَذبَ بأهلِهِ فَمِمَّن أنتَ ؟ قال : من بني ضَبَّة . فأنشدَ تُهُ هجاء فيهم ، فقال : لا واللهِ ما أنا من بنى ضَبَّــة . ولم يزلْ ينتقلُ من قبيلةٍ إلى أُخرى وهي تُنْشِدُهُ الهجاء فيهم حتى لم يترك قبيلةً إلا وانتسبَ إليها وسمعَ هجوها حتى استقالَ وقد أحلَّتُهُ دارَ الهوان وقال: أنا رجلٌ من بني فُلان . والحكايةُ معروفةٌ .

وقريبُ منها مارُوِيَ عن المفضلِ الضَّبِي ، قيل : وردَ عليه أعرابيُ على ناقةٍ رقَّةِ الأداةِ فسلَّمَ وحسرَ عن وجهِ كالدينارِ

<sup>(</sup>١) الأبيات من قصيدة للطرماح بن حكم ، انظر ديوانه ق ٤ ص ٤٦.

المَشُوف" فقال له المُفضَّلُ: ممَّن الفتي ؟ فقالَ: طائِّي ، فقال المُفَضَّلُ ، وكانَ حلماً قلَّما عَجِلَ : طيا يا كلمةٌ فاستمرتٍ (٢٠ فقال له الآعرابيُّ بلسان ذلق السِّنان :

إِنَّ على سائِلنا أَنْ نَسْأَلَهُ والعِبُّ لا يُعْرَفُ حتى تَحْمِلَهُ نَسَيْتَنا فانتسِب لنا . فقال المفضّل : أحد بني ضَبَّة . فقال الاعرابي : وإنى لأخاطِبُ صَبِيًّا مُذِ اليوم ، واللهِ لأحسِبُهُ ذَنْبًا عُجِّلَتْ لِي عُقوبتُه ، أتعرفُ الذي يقول :

إذا لَقيتَ رَجُلًا مِن ضَبَّهُ فَبُكُهُ عَمْدًا في سواءِ السَّبَّهُ يا أَخَا بَنِي ضَبَّة ، كَيْفَ عِلْمُكَ بَقُومِكَ ؟ فقال المُفضَّلُ: إِني "" بيهيم لعالِم ، فقال : أيُّ نساء قومِكَ التي تقول :

بخَلُوةِ ليلةِ وبياض يوم مِن أَبْنِ الوائِلِيِّ شِفاءُ قلى بِمَخْنِيَةِ أُوَسِّدُهُ شَمِالِي وَأَكْفِتُ بِاليمِينِ ذُبُولَ إِنَّبِي وأُلصِقُ بالحَشا منى حشَاهُ ويَسهُلُ من قِيادى كُلُّ صَعْبِ وألمِسُ كَفَّةُ جَيْمًا تعالى على رَكْبِ " كَجُنَّةٍ ظَهْر قَعْبِ فيجمعُ منكبَيٌّ إليهِ حتَّى ينالَ غدائري بيعَفيرِ تُرْبِ أقولُ له فِداكَ أبي وأنَّمي حياتُكَمنجميع الناسِحسي

(٧) تفسيرها في آخر القصة .

<sup>(</sup>١) الدينار المشوف : المجلو .

<sup>(</sup>٤) فما : سقطت وعلى ركب » . (٣) فيا : سقطت و إني ، .

ثمَّ قَالَ : أَيُّ عَمَاتِكَ هذِه يَا أَخَا بني ضَبَّة ؟ وأَنشأ يقولُ : عَثَرَاتُ اللِسانِ لا تُسْتَقَالُ وبأَيْدي الرجالِ تَخْزَى الرجالُ فاجْعَلِ العقلَ لِلسانِ عِقالاً فَشِرادُ اللِّسانِ دالِا عُضالُ واستَفِدْ من فَوارِطِ الجَهْلِ وانظُرْ

كيف تَرْدَى بالألسُن ِ الجُهَّالُ الجُهُّالِ أَن رَمَّ الكِلامِ مُبْق ِ '' على العِرْ

ض وبالقولِ يُستَثارُ المَقَالِ اللهَ

فلمَّا سَمِعَ المُفضَّلُ ذلكَ استحالَ لونُه ورَشَحَ جبينُهُ عَرَقاً . ثُمُ انصرفَ الأَعرابيُّ ، فقال المُفضَّلُ : واللهِ لقد " ذكر شيئاً ما كنتُ أظنُّ على وجهِ الأرضِ أحداً يعر فه ، فالحمدُ للهِ إذْ أَمْ اسْتَر دُهُ .

قولُ المُفضَّل: « طيا يا كلمةٌ فاستمرَّتِ » من بَيْتٍ وهو: وما طيّة إلا نَبيطُ تَجَمَّعوا وقالوا طيا يا كلمةُ فاستَمَرَّتِ

وقريب من هـ ذِهِ الحكايةِ ما رَواهُ لِي مُؤدِي الشيخُ أبو مُحمّد بن أبي البَرَكاتِ بن البَقالِ المُقرى المؤدّب قِراءةً عليهِ في سنةِ اثنتين وستائة ، قال : حدَّثنا أ و محمد سلمانُ بن مسعودِ ابن الحسين القَصَّابِ بجامع ِ المنصور قال : حدَّثنا أبو الغنائِم

<sup>(</sup>١) م: مطبق . (٢) م: سقطت ( لقد ) .

محمد بن على النرسيّ الكوفيُّ قال : حدَّثَنا الشريفُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن على بن الحسن العَلَوي الحَسنيّ قـال : حدَّثنا أبو الحسن محمدُ بن زَيْدِ بن مسلم قال : حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ قال : حدَّثنا حَرَميّ قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ قــال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مهران قال : حدَّثَني أحمدُ بن أبي نصر عن أبان ابن عثان عن أبان بن ِ تغلبَ عن عِكْر مة عن ابن ِ عبّاس قال : حدَّثَني عليُّ بن أبي طالب رضيَ اللهُ عنه " قـــال : لمَّا أُمِرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى (٢) عليهِ وسلَّم أن يعرضَ نفسَهُ على على قبائل ِ العربِ" خرجَ وأنا معه وأبو بكر ، وكان رجـلاً نسَّابةً ، فسلَّمَ فَردُّوا السلام ، فقال : مِمَّن القَدوْمُ ؟ قالوا : من ربيعة ، قال : أمِن هامتِها أو من لَهَا زِمِها ؟ قالوا : بل من هامتِها العُظْمي ، قال : فأيُّ هامتِها العُظمي ؟ قالوا : ذُهلُ ۗ اللَّا كَبِرُ ، قال : أَفَمنكُم عَوْفُ الذي كان يُقالُ : لا حُرَّ بوادي عَوْفٍ ؟ قالوا : لا ، قالَ أَفْنكُم بسطامٌ أبو اللواءِ ومنتَهي الأحياء ؟ قالوا: لا ، قال: أفهنكُم جسَّاسُ بنُ ربيعة حامي الذَّمارِ ومانِع الجارِ ؟ قالوا : لا ، قال : أَفْمَنكُم الحَوْفَزانُ قَاتِلَ المَاوِكِ وَسَالِبُهَا أَنْفُسَهَا ؟ قَالُوا : لا ، قَــال : أَفْمَنْكُم

<sup>(</sup>١) فيا ، م : عليه السلام . (٢) فيا ، م : سقطت لفظة و تعالى ، .

<sup>(</sup>٣) فيا : سقطت ﴿ العرب ﴾ .

المُزْدَلِفُ صاحبُ العِهامةِ الفَرْدَةِ ؟ قالوا : لا، قال: أفأنتم أخوالُ الملوكِ من كِنْدَة ؟ قالوا : لا، قال : أفأنتم أصهارُ الملوكِ من لَخْمٍ ؟ قالوا : لا، قال : فلستم ذُهلا الأكبر، أنتم ذُهل الاصغر فقام إليه عُلامٌ من بني شيبانَ يُقالُ له دَعْفَلُ " حينَ بقلَ فقال: " وقام إليه عُلامٌ من بني شيبانَ يُقالُ له دَعْفَلُ " حينَ بقلَ فقال: " إنَّ على سائِلنا أنْ نَسْأَلَهُ والعِب لا يُعْرَفُ حتَّى تَحْمِلَهُ يا هذا ، إنَّكَ سأْلتنا فلم نَكْتُمْكَ شيئا فمِمَّن الرجل ؟ قال : يا هذا ، إنَّكَ سأْلتنا فلم نكتُمْكَ شيئا فمِمَّن الرجل ؟ قال : من قريش ، فقال : بَخ بَخ بخ ، أهلُ الشرف والرياسةِ ، فمن من قريش ، فقال : بَخ بَخ بخ ، أهلُ الشرف والرياسةِ ، فمن أيِّ قُريش أنت ؟ قال من بني تَيْم " بن مُرَّة ، قال : أمكنت واللهِ الذي به " فمن فهر فيهر فكان يُدعى نُجَمِّعا ؟ قال : لا ، قال : فمن أفمنكم هاشم

... الذي هَشَم الثَّريدَ لقوْمِه ورجال مكة مُسْنِتُون عِجافٌ

<sup>(</sup>١) لعله دَعْفَل بن حنظلة بن زيد بن عبدة النُّهْلي الشيباني ، كان أعلم الناس بانساب العرب والآباء والأمهات وأحفظهم لمثالبها وأشدهم تنقرآ وبحثاً عن معايب النسب، غرق يوم دولاب سنة ٦٥ ه في وقعة مع الأزارقة. انظر البيان والتبيين ٢٠٧ ، وزهر الآداب ٢٠١/٣ ، والاستيعاب ت ٢٠٧

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : بقل : « وفي حديث أبي بكر والنسابة : فقام إليه غلام
 من بني شيبان حين بقل وجهه ، أي أول ما نبتت لحيته » .

<sup>(</sup>٣) م: تميم . (٤) م: حقطت « به ٥ .

قال: لا ، قال: أفمنكُم شَيْبَةُ الحَمْدِ مُطْعِمُ طَيْرِ الساءِ الذي كَأَنَّ وجهَهُ قَرُ الساء يُضِيءُ ليلَ الظلامِ الدَّاجِي؟ قال: لا ، قال: أفمن أهل الندوة أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا ، قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ (قال: لا ، قال: لا ، قال: أخجابة أنت؟ قال: لا ، قال أفمن أهل السِّقاية أنت؟ قال: لا ، قال: واجتذب أبو بكر قال أفمن أهل السِّقاية أنت؟ قال: لا ، قال: واجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام ناقتِهِ ورجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم ، فقال دَعْفَلُ :

صادَفَ دَرِهُ السَّيْلِ دَرْءَا يدفعُهُ يَهْضِمُهُ بِدَفْعِهِ أَو يصدُعُ هُ أَمَا واللهِ لو ثَبَتَ لأخبرُ تُكَ أَنْكَ مِن زَمَعاتِ قُريشٍ ، أَوَ ما أَنَا بِدَغْفَل . فتبسَّمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ، قال على : فقلتُ يا أَبا بكر ، لقد وقعتَ مِن الأعرابي على باقِعَة "، قال : أَجَلُ ! إِنَّ فوق كلِّ طامَّةٍ طامَّةً والبلاء موكّلُ بالمنطق . وتمامُ الحكاية معروف . والأمرُ كا قال أبو بكر مرضي اللهُ عنه : إنَّ فوق كلِّ طامَّةً طامَّةً .

ومن مِثْل ِ ذلك ، شَكَا الكُمَيْتُ في قولهِ :

<sup>(</sup>١) م : -قطت الجُملة التي بين القوسين .

<sup>(</sup>٢) الباقعة : الرجل الداهية الحذر . وفي الحديث أن رسول الله على قال الله على قال الله على الله على الله على الأعرابي على باقعة ، وذكر الهروي أن علماً هو القائل ذلك لأبي بكر . « اللهان : بقع ،

أَنِصْفُ امرىء من نصفِ حيّ يَسنَّني لعمري لَقد لا قَيْتُ خَطباً من الخَطْبِ (١١)

هنيئًا لِكَلْبِ انَّ كُلبًا تَسُبُّنِي وانِيَ لَمْ أَرْدُدْ جوابًا على كَلْبِ لقد بلغَتْ كُلْبِ بسَيِّيَ خُطْوَةً كَفَتْهاقديمات الفضائح والوصب يعني أنَّ أهلَ الدَّناءة والضَّعة لايقار ضونَ بالقريض مع القدرة والسَّعة ، والحلمُ أوْ لَى ما استعملَه أولو الحَرْم ، والعفو لايكون من العالم إلا في اللَّبابِ الصَّفو .

شِيمٌ بها أُختص الوزيرُ مُحَمَّدٌ وسَمَا بها قَدْراً على الوُزراءِ فَضَلَ الصدورَ صَبَاحةً وفَصَاحةً وسماحةً رَجَحَتْ على الكُرماءِ وَبَوا العلياء طِفلاً ناشئ حتى عَلا فيها على الجَوْزاءِ فالكرمُ من طرائِقهِ ، والشرفُ من خلائقهِ ، والحِلْمُ من طبائعهِ ، فالكرمُ من طرائِقهِ ، والشرفُ من خلائقهِ ، والحِلْمُ من طبائعهِ ، في في الله وغواديهِ ويحنُ معاشِرَ الأدباءِ من صنائعهِ ؛ أياديهِ إلينا باديةٌ ، وغواديهِ علينا رائحةٌ وغاديةٌ ، ورحا آمالِنا لاتدورُ إلا على قطبيهِ ، وعلى كلِّ حال نأخذُ من مالِهِ ومن أدبهِ ، كم اقتبستُ أدبا من أنوار على على مِه والتسبتُ أربا من نوَّار رياض حلومهِ ، واكتسبت أربا من نوَّار رياض حلومهِ ، واكتسبت عَرْفا من أَجَح بحرهِ ، وإنى عَرْفا من أَرَج ذَكْرِهِ ، وكسبتُ عُرْفا من أَجَح بحرهِ ، وإنى الطّابِيلُ ، واعتصمتُ بطَوْدِ عزّهِ من المَّا لِحادُ واللهِ الوارفِ الظليلِ ، واعتصمتُ بطَوْدِ عزّهِ من المَّا لِحَادُ الوارفِ الظليلِ ، واعتصمتُ بطَوْدِ عزّهِ من

<sup>(</sup>١) الأبيات في الموشح ٣٠٦

<sup>(</sup>۲) م : والتمست .

الحادثِ الصَّعْبِ الجليلِ ، وعُدِدْتُ من زُمْرةِ غاشيتِهِ ، وسَعِدتُ بالانتاءِ إلى جُمْلَةُ حاشيتِهِ ، طَرَفَ عنّي طَرْفَ الحوادثِ ، وكَفَّ عني كَفَّ الكوارثِ ، وملا قلبي أمْنا ، فلم أَقْرَعْ بعد نظرِ هِ إليَّ عني كَفَّ الكوارثِ ، وملا قلبي أَمْنا ، فلم أَقْرَعْ بعد نظرِ هِ إليَّ سِنّا ، فَشُكْرُ صنائِعِهِ لديَّ واجِبْ ، وسابِغُ مدارِعِهِ عليَّ من النوائِبِ حاجب :

كم مِنَّة وصنيعة عندي لمولانا الوزير شكري لها شكر الريًا ض الحُوِّللُمُزْن المَطير شكري لها شكر الريًا ض الحُوِّللُمُزْن المَطير لازالَت دولَتُهُ مُخَلَّدة ، ونعمتُهُ مُؤبدة ، ور فْعَتُهُ مُجَدة ، وكلمتُه مسدّدة ، وسلطانه مُطاعا ، وزمانه نفعا وانتفاعا ، فلقد أحيا ميّت الأدب بآدابه ، وجعل الإحسان من دَيْدَنِه ودابه : فكلُّ ما عندي من عنده العِلْم والإنعام والجاه أبى على الدَّهر فاضطرَّه للى مُراعاتي وألجاه وحيث انتهى بنا الكلام إلى هذه الغاية وأتينا فيا اشتر طناه بالكفاية والزيادة على الكفاية ، فقد وَجب أن نَخْتِمَ الكتاب ، والله الموقّق للصّواب ، إنْ شاء الله تعالى .

\* \* \*

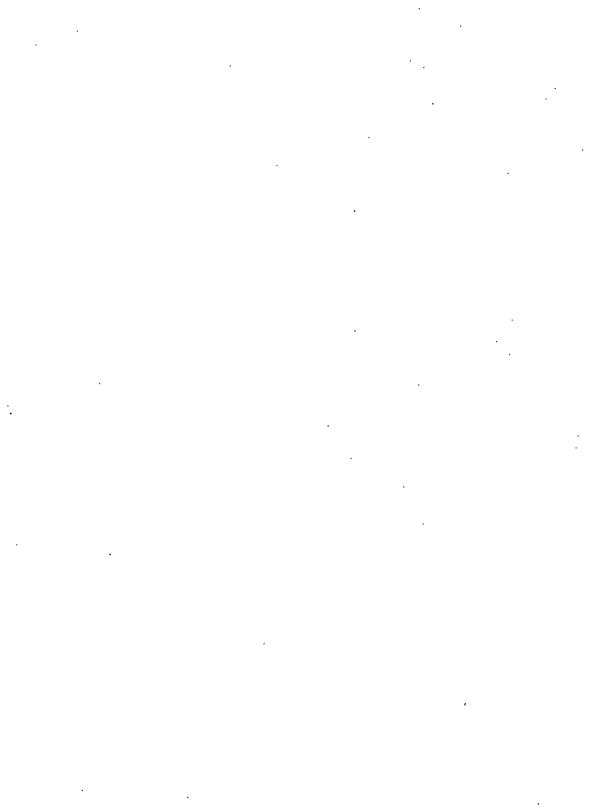

## الفهارس العامة

- ١ \_ فهرس الآيات القرآنية
- ٢ \_ ، الأحاديث النبوية
  - ٣\_ « الأمثال
- ٤ \_ د الشواهد الشعرية
  - ه \_ ، أنصاف الأبيات
    - ٣\_ الأعلام
- ٧\_ ، الأماكن والبلدان
  - ٨ ـ د الطوائف والقبائل
- ٩ \_ الأيام والوقائع
  - . ١\_\_ ، التصويبات
- ١١\_\_ د المصادر والمراجع
- ۱۲ « محتويات الكتاب

### ١ ــ فهرس القرآن الكريم

| ص            | الآبة  | ص        |         | الآية |
|--------------|--------|----------|---------|-------|
| <b>٢79</b> . | 1.0    |          | البقرة  |       |
| 784          | 1.9    | <b>7</b> |         | ٨٧    |
|              | يوسف   | 70       |         | 707   |
| 199          | AY     |          | النساء  |       |
| 90           | ٨٤     | 419      |         | 178   |
|              | الحمر  |          | المائدة |       |
| ۲.           | 9.5    | 198      |         | 119   |
|              | الكوف  |          | الأنعام |       |
| ٨            | 14     | . 71     | •       | 79    |
| · AF7        | 71     | 114      |         | 119   |
| ۸.           | 1 • \$ |          | الأعراف |       |
| 77           | 1.0    | 844      |         | ٥٠    |
| *            | مريم   | 114      |         | 1     |
| 1 1 2        | 8 8    |          | الثوبة  |       |
|              | طه     | 777      |         | ٣.    |
| 195          | ) A    |          | هود     |       |
| 44           | AA     | ۲.       |         | ٤٤    |

| ِ <b>ص</b><br>            | <b>ā</b> ý    | الأ       | ص    | الآية             |
|---------------------------|---------------|-----------|------|-------------------|
|                           | فاطو          |           |      | الأنبياء          |
| 401                       | •             | 1         | ۳۷۸  | •                 |
|                           | يس            |           | ۴۷   | ٨                 |
| 401                       | a             | 9         | 440  | **                |
| 444                       | ٦             | 9         | 404  | ٧٤                |
|                           | ص             |           | 44   | ٨٦                |
| ror                       | Y             | •         |      | الفرقان           |
| 444                       | 8 የ የ የ የ የ የ | <b>'•</b> | ۳۷۸  | •                 |
|                           | غافر          |           |      | الشعراء           |
| <b>۲</b> 73 • <b>۲</b> 77 | ۲             | ٨         | ۳٦۴  | 44 {              |
| 148                       | ٠ ٦           | Υ.        | ٣٦٣  | YYO               |
|                           | فصلت '        |           | 4.44 | YYI               |
| <b>***</b>                | ٤             | ۲         | 478  | 777               |
| 11                        | 0             | 1         |      | النمل             |
|                           | الطور         |           | ٦١   | <b>{{ 6 } \$4</b> |
| ۳۷۸                       | ۴             | •         | 178  | AA                |
|                           | النجم         |           |      | الإسراء           |
| 11                        | ٥             | ٧         | ۴۷۸  | ٨٨                |
|                           | الوحمن        |           |      | العنكبوت          |
| 90                        | ٥             | ٤         | 444  | ٤٨                |
|                           | الو اقعة      |           |      | الأحزاب           |
| 40                        | ٨             | ٩         | ۳۷   | ١.                |

|       | الآية | ص   |        | الآية |
|-------|-------|-----|--------|-------|
| العار |       |     | القل   |       |
|       | ٣     | ۴۷۴ |        | 15    |
| 15.71 |       |     | المؤمل |       |

440

4.14

الانفطار

٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية

ص

279

777

| الصفحة      |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٣          | رحم الله امرءاً أصلح من لسانه                             |
| ٤٥          | أعوذ بالله من الحور بعد الكور                             |
| 90          | الظلم ظلمات يوم القيامة                                   |
| FOT         | من الشعر لحكمة                                            |
| <b>#0</b> # | إن من الشعر حكماً                                         |
| ror         | أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس                           |
| 408.        | أهجهم وجبريل معك                                          |
| 801         | هيج الفطاريف على بني عبد مناف                             |
|             | حوام على النفس الحبيثة أن تخرج من دار الدنيا حتى تسيء إلى |
| *79         | من أحسن إليها                                             |
| ٣٨٠         | هل أنت إلا إصبع دميت ؛ وفي سبيل ألله مسالقيت              |
| 44.         | الليم لولا أنت ما اهتدينا ؛ ولا تصدقنيا ولا صلينا         |

أنا النبي لا كذب ؛ أنا ابن عبد المطلب ٣٨٠ امرؤ القيس حامل لواء الشعراء يقردهم إلى النار لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يربه خير له من أن يمتليء شعراً ٣٨٣

### ٣ \_ فهرس الأمثال

شب همرو عن الطوق ٣ كل الصيد في جوف الفوا حرك لها حوارها تحن ٣٨٧

### ٤ \_ فهرس الشو اهد الشعرية

# المرة حرف الهمزة

|                                        |       | フィセ    |        |                  |          |              |
|----------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|----------|--------------|
| ······································ | البحر | لأبيات | صفحة ا | اسم الشاعر ال    | قافيته   | صدر البيت    |
|                                        | طويل  | ١      | Y+4    | أبو نواس         | ثوائي    | إلى بيت      |
|                                        | •     | *      | 787    | يزيد بن مخوم     | صداء     | فقلتم : تعال |
| ·.                                     | بسط   | ١      | 170    | أبو نواس         | سراءُ 🦈  | صفر اءلاتنزل |
| z+2                                    |       | 1      | 717    | أبو نواس         | الداء    | دع عنك       |
| •                                      | وافر  | ١      | 77.    | • :              | ا هناه ا | سيغنيني الذي |
|                                        | >     | ١      | * ***  | زھير بن أبي سلمي | خلاءُ    | فأما ما فويق |
| : .:                                   | •     | ١      | ۳.,    | دئار بن شيبان    | ا أساؤوا | وقد وردت     |
|                                        |       |        |        |                  |          |              |

فإن أبي وفاء وافر حسان بن ثابت T.Y مسكين البجلي وشبه موضع الصفاء > ١ OY الإمساء كانت قناتى كامل ነ ሦለባ أبو تمام سجرائي قدك اتئب 717 ١ . ما إن وأيت الصعواة 177 ١ أبو تمام لا تسقني ماء بكاثي ١ 117 شيم بها الوزراء 173 ۴ قال لي إطراءُ أبو تمام 711 ۲ شعواءً ابن قيس الرقيات ٢٦٥ كيف نومي خفنف 4

### حرتف الباء

حدا بأبي طويل يتلهب ٧. وكرت بألحاظ غروب عقبة بن كعب 71 ١ لقدكان َ فعزیب *کعب بن سعد* ۹۹ ١ فلو بك ما بي التقوبُ عبد الملك الحارثي 141 ١ فعاجوا فأثنوا الحقائب نصب 125 ومولى كداء العقاربُ سليمان بن عمار 110 ١ کو کب م فإنك شمس 171 ١ الكواكب هو البدر 174 ١ عاتب ُ تكاد تمد 174 ألم تعلم واجب مزرد بن ضرار ١ 411

| ÷ | طويل | ١ | 444   | الكميت بن زيد        | يلعب           | طربت وما     |
|---|------|---|-------|----------------------|----------------|--------------|
|   | ` )  | 1 | 110   | بشار بن برد          | مثالبه*        | بضرب يذوق    |
| • | •    | ١ | 104   | ) D                  | كواكبه         | کأن مثاد     |
|   | •    | 1 | 7.7   | ابو تمام             | عواقبه         | لامر عليم    |
|   | )    | ١ | 717   |                      | قرائبه         | فاو كنت      |
|   |      | 1 | 79.   | أبو تمام             | طالبه          | هن عوادي     |
| ÷ | •    | • | ۳۲۷   | الوليد بن عقبة       | مناهبه         | بني هاشم     |
| , | •    | ۲ | 179   |                      | lelic          | ورحت برأس    |
|   | •    | 1 | ۲٦۴   | القرزدق              | عيوبها         | يقلب رأسأ    |
|   | >    | 1 | ٥٧    | القطامي              | الذوائب        | صريع غوان    |
|   | •    | ١ | ٧٣    | الحطيم المحرزي       | دانب           | ليالي شهر    |
|   | •    | • | 48    | علقمة بن عبدة        | التنفأب        | أطعت المشاة  |
|   |      |   |       | أبو تمام             |                | لها قار جن ِ |
|   | •    | ٤ | ٨٨    | أبو تمام             | النجائب.       | إذا ألجلت    |
| , | •    | ۲ | 44    | جمانة العبسية        | من أبي         | ابي لايرى    |
|   | >    | 1 | ١٠٧ و | نافع بن خليقة الغنوي | القواضب        | رجال إذا     |
|   | >    | ۵ | 1.9   | بكر بن النطاح        | بكوكب          | عرضت عليها   |
|   |      |   |       | النابغة الذبياني     |                | ولا عيب      |
|   |      |   |       | أبو هفان المهزمي     |                | فإن تسألي    |
|   |      |   |       | امرؤ القيس ٢٣        |                |              |
|   | >    | 1 | 128   | <b>)</b>             | ب <b>أ</b> ثأب | إذا ما جرى   |

.

|        | طويل                   | 1      | ١٣٦                             | ذ والرمة                                                                                          | المارب                                                                     | ألا طرقت                                                                                                  |
|--------|------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | •                      | 1      | 344                             | النابغة الذبياني                                                                                  | ألأوانب                                                                    | تراهن خلف                                                                                                 |
|        |                        |        | 711                             | امرؤ القيس                                                                                        | لم تطب                                                                     | آلم نز                                                                                                    |
|        | •                      | ١      | 777                             | علقمة بن عبدة                                                                                     |                                                                            | دهبت من                                                                                                   |
|        | •                      | 1      | ***                             | امرؤ القيس                                                                                        | المعذب                                                                     | خلبلي مرا بي                                                                                              |
|        |                        |        | ***                             | <b>)</b>                                                                                          | مهذب                                                                       | فللزجر ألهوب                                                                                              |
|        | •                      | 1      | 227                             | علقمة بن عبدة                                                                                     | المتحلب                                                                    | فأدركهن ثانيأ                                                                                             |
|        |                        |        | 739                             |                                                                                                   | داكب                                                                       | فيا معشر الأءراب                                                                                          |
|        | >                      | ١      | 440                             |                                                                                                   | جانب                                                                       | أتهجر ببتأ                                                                                                |
|        | •                      | ١      | ٤٠٠                             | أرطاة بن سهية                                                                                     | إيابي                                                                      | إذا ما طلعنا                                                                                              |
|        | •                      | ١      | ٤٠٥                             | أبو الطيب المتنبي                                                                                 | شعوب <sub>ٍ</sub>                                                          | ولا فضل                                                                                                   |
|        |                        |        |                                 |                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                           |
|        |                        |        |                                 | علية بنت المدي                                                                                    | على الحبُّ                                                                 | ومغترب بالمرج                                                                                             |
|        |                        |        |                                 | علية بنت المهدي                                                                                   |                                                                            |                                                                                                           |
| ,      | •                      | ٣      | £77                             |                                                                                                   | منالخطب                                                                    | أنصف امرىء                                                                                                |
|        | )                      | r<br>1 | ٤٦٢<br>١٤٦٤                     |                                                                                                   | منالخطب<br>تلهبا                                                           | أنصف امرَّىٰء<br>وقد أشعلت                                                                                |
| ٠.     | )<br>)<br>ak.uk        | 1      | ٤٦٢<br>١٤٦٤<br>٢١٠              | صابو بن صفو ان الهذا                                                                              | من الخطب<br>تلهبا<br>ذنبه                                                  | أنصف امرَّىٰء<br>وقد أشعلت                                                                                |
| ÷.     | ء<br>مدید<br>بسیط      | Y      | ٤٦٢<br>١٤٦٤<br>٢١٠<br>٤١        | صابر بن صفو ان الهذا<br>ابن طاهر                                                                  | من الحطب<br>تلببا<br>ذنبه<br>الذيب                                         | انصف امری،<br>وقد أشعلت<br>وقد قتلناك<br>كأنها حين                                                        |
| ;<br>; | مدید<br>مسط            | 1      | 177<br>1174<br>117<br>111       | صابر بن صفوان الهذا<br>ابن طاهر<br>امرؤ القيس<br>د د                                              | من الخطب<br>تلهبا<br>ذنبه<br>الذيب<br>ملعوب ً                              | انصف امری، و وقد اشعلت وقد قتلناك كانها حين الماء منهمر ريضاء في ريضاء في وقد الماء منهمر                 |
| ;<br>; | مدید<br>مسط            | 1      | 177<br>1174<br>117<br>111       | صابر بن صفوان الهذا<br>ابن طاهر<br>امرؤ القيس<br>د د                                              | من الخطب<br>تلهبا<br>ذنبه<br>الذيب<br>ملعوب ً                              | انصف امری، و وقد اشعلت وقد قتلناك كانها حين الماء منهمر ريضاء في ريضاء في وقد الماء منهمر                 |
| 2.<br> | مدید<br>سیط<br>)       | 1 1 1  | 171<br>171<br>171<br>171        | صابربن صفوان الهذا<br>ابن طاهر<br>امرؤ القيس<br>« «<br>ذو الرمة<br>أخت عمرو ذي<br>الكاب           | من الخطب<br>تلهبا<br>ذنبه<br>الذيب<br>ملحوب<br>ذهبُ<br>ذهبُ                | انصف امرىء<br>وقد أشعلت<br>وقد قتلناك<br>كأنها حين<br>الماء منهمر<br>بيضاء في<br>تمشي النسور              |
|        | ر<br>مدید<br>بسیط<br>) | 1 1 1  | 171<br>171<br>171<br>171<br>171 | صابر بن صفوان الهذا<br>ابن طاهر<br>امرؤ القيس<br>د د<br>ذو الرمة<br>أخت عمرو ذي<br>الكاب<br>الكاب | من الخطب<br>تلببا<br>ذنبه<br>الذيب<br>ملحوب<br>ذهبُ<br>ألحلابيبُ<br>الشنبُ | انصف امرىء<br>وقد أشعلت<br>وقد قتلناك<br>كأنها حين<br>الماء منهمر<br>بيضاء في<br>تمشي النسور<br>وقد رأينا |
|        | مدید<br>سیط<br>)       | 1 1 1  | 171<br>171<br>171<br>171<br>171 | صابربن صفوان الهذا<br>ابن طاهر<br>امرؤ القيس<br>« «<br>ذو الرمة<br>أخت عمرو ذي<br>الكاب           | من الخطب<br>تلببا<br>ذنبه<br>الذيب<br>ملحوب<br>ذهبُ<br>ألحلابيبُ<br>الشنبُ | انصف امرىء<br>وقد أشعلت<br>وقد قتلناك<br>كأنها حين<br>الماء منهمر<br>بيضاء في<br>تمشي النسور              |

| بيط          | ١          | 11.3  | ذو الرمة        | مر <i>ب</i>       | ما بال عينك       |
|--------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
|              |            |       | أبو تمام        | الريب             | بيص الصفائح       |
| ×            |            |       |                 | منساب             | كأن ملقى          |
| •            | 3          | 777   | الأغطل          | والحطب            | كلمع أيدي         |
| <b>D</b>     | •          | 1 1.1 | الم: بي         | تأديب             | ترعرع الملك       |
| >            | 1          | 114   | المتنبي         | اليلب             | مسرة في           |
|              | ٥          | 119   | الحنساء         | هابا              | الحد خلية         |
| •            | 1          | ***   | الحطية          | الذنبا            | قوم هم            |
| Ð            | 1          | ٤٠٥   |                 | إذا ذهبا          | نفسي التي         |
| مخلع البسيط  | <b>5</b> ~ | 4 6 7 |                 | ء ڏيه             | کم کان            |
| مجزوء البسيط | ١          | Y0X   |                 | بالعلب            | ع 100<br>لم تتلفع |
| وافر         | ١          | 74    | الأقرع بن معاذ  | شعوب <sup>م</sup> | وأنت رهينهن ً     |
|              | 1          | ٨٢    | بلماء بن قيس    | الذباب            | إلى روض           |
| <u> </u>     | ١          | ٣٦    |                 | الر"باب           | وزيد ميت          |
| . ,          | ۴          | 103   | كثير عزة        | العناب            | وكنت ءتبت         |
| •            |            | ξογ   |                 | قلبي              | بخلوة لبلة        |
| •            | ۲          | 177   | الطوماحبن حكيم  | الترابا           | أسرناهم وأنعمنا   |
|              |            |       | يوت بن المرزع   |                   | ولم أن <i>س</i>   |
| •            | 1          | ٩٥    | أميماء بن خارجة | الوكثب            | إذ ليس            |
|              |            |       | ديك الجن        |                   | فتنفست في         |
|              |            |       | أبو نواس        |                   |                   |
|              |            |       | بموت بن المزر"ع |                   | والبدر يجنح       |
|              |            |       |                 | •                 | <u> </u>          |

| كامل         | ١  | ٤٤٧   | المتنبي           | مغاربا      | كالشمس في      |
|--------------|----|-------|-------------------|-------------|----------------|
| مجز وءالكامل | ۲  | 173   |                   |             | أزبيدة ابنة    |
| الهزج        | ۴. |       | ديك الجن          |             | كلانا قمصن     |
| b            | 1  | ٥٨    | علية بنت جبلة     | والحبب      | وردالييض       |
| ъ            | 1  | 1 1 7 | أبو العيال الهذلي | والوصب      | ذكرت أخي       |
| رجز          | ۲  | 180   | علي بن جبلة       | فاضطرب      | مضطرب يرتج     |
| •            | ١  | ٤٥٧   | _                 | السبه       | إذا لقيت       |
| مجزوء الرجز  | ٠, | ۳۸٠   |                   | المطلب      | أنا الذبي      |
| رمل          | ٤  | 444   | رجل من بني أمية   | وأدب        | يا أمين الله   |
| <b>3</b>     | 1  | 414   | الأقيشر الأسدي    | الغضب       | إنما نشرب      |
| مدوينج       | ,  | Ł44   |                   | دطب         | كأنه من        |
| <b>)</b>     | ١  |       | أسماء بن خارجة    |             | إني لسائل      |
| D            | ٣  | 98    | الحليل بن أخمد    | الغروب      | يا و يــح قلبي |
| منسرح        | ١  | 771   | ابن قيس الرقيات   | مُطَلَّلَبُ | لا بارك الله   |
| ď            | 1  | YOA   |                   | بالعلب      | لم تتلقع       |
| ,            | ١  | 777   |                   | مل كذب      | أبلغ أبا       |
| خفيف         | •  | 1 8 9 |                   | الشاب       | وهي مكنونة     |
| 3            | 1  | YAA   | عمر بن أبي ربيعة  | التر اب     | ثم قالوا       |
| ,            | 1  | AY    | ابن قيس الرقيات   | حريبا       | رجعوا منك      |
| ·            |    |       | أبو تمام          |             | فضربت الزمان   |
| متقارب       |    |       | امرؤ القيس        |             | كأن تشوفه      |
| •            |    |       | -                 | ,           |                |

•

.

|   | متقارب | ١ | YY*•        |                   | الراهب             | أطوف بها        |
|---|--------|---|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| • | D      | ۲ | 150         | ابن الممتز        | وثابها             | وكم قد          |
|   | •      | 1 | 111         | <b>3</b> 3        | الثعلب             | خلوةية في       |
|   | >      | ۲ |             |                   | قريبا              | فمن ذا رأى      |
|   | D      | ٦ | 454         | أبو الحسن النهامي | الحبب              | فؤادي الفداء    |
|   | المحدث | ١ | 17          | مندوب إلى الجن    | وصب                | أشجاك تشنت      |
|   |        |   |             | حرف الناء         | ·                  |                 |
|   | طويل   | 1 | 440         |                   | الصوت              | يا أيها الراكب  |
|   | 3      | ١ | ٦٢          | الشنفرى           | وطلت               | فبتنا كأن       |
|   | ,      | • | . 180       |                   | فو لت <sub>.</sub> | بعيني ما أمست   |
|   | )      | ١ | <b>Y1</b> Y | اموؤ القيس        | ھبرات              | وعنس كألواح     |
|   | )      | ٤ | 417         |                   | أبيّاتي            | لعمر أبي        |
|   |        | λ | १०५         |                   | ضلت                | تميم بطرق       |
|   | ď      | ١ | £0A         |                   | فاستمرت            | وما طبيء        |
|   |        |   |             | عمرو بن قعاس      | رمیت               | وسوداء المحاجر  |
|   | وافر   | ٦ | 18          | الغطيفي           |                    |                 |
|   | رجز    | ١ | <b>*</b> ** | الرسول والسيالة   | ما لقيت            | هل أنت          |
|   | ď      | ۲ | 140         | ابن المعتز        | من هیهات           | حتى عرفن        |
|   |        |   |             | حرف الثاء         |                    |                 |
|   | طويل   | 1 | ٤٣٠         | أيو تهام          | والجنجاتا          | كالظبية الأدماء |

|     | متقارب      | ١       | £ 7 Y                          | عبيداللهن عبدالله<br>ابن عتبة                                                            | الواثث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أعادل عاجل                                                                   |  |
|-----|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |             |         |                                | حرف الجيم                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |  |
|     | طويل        | 1       | 751                            |                                                                                          | محاوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كأفا ضربت                                                                    |  |
|     | )           | 1       | 77                             | المليح الهذلي                                                                            | ومدلج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أني أربع                                                                     |  |
|     | •           | 1       | 115                            | الشهاخ بن ضرار                                                                           | يتدحرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | متي ما تقع                                                                   |  |
|     | بسيط        | 1       | ٥٧                             | النابغة الذبياني                                                                         | سرجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وأتطع الحرق                                                                  |  |
| ـيط | مخلع الد    | •       |                                | عبد الملك الحارثي                                                                        | عاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كأنه نقطة                                                                    |  |
|     | وأفر        | 1       | 444                            | عبدالرحمن بن حسان                                                                        | واج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فكنت أذل                                                                     |  |
|     | كامل        | ۲       | 171                            | عدي بن الرقاع                                                                            | نسجاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يتعاور أن من                                                                 |  |
|     |             |         |                                | حرف الحاء                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |  |
|     |             |         |                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |  |
|     |             |         |                                | سعد بن الغرير                                                                            | وتر اوح ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أحرش هجان                                                                    |  |
|     | طويل        | ١       | ٦.                             | سعد بن الغرير<br>الأنصاري                                                                | وتر اوح ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أحر" هجان                                                                    |  |
|     | طويل<br>«   | 1       | <b>ግ •</b>                     | -                                                                                        | وتراوح <i>ٔ</i><br>ابطح <i>ٔ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أحر <sup>م</sup> هجان<br>كأن البُرى                                          |  |
|     |             |         | 75                             | الأنصاري                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |  |
|     | Ð           | ١       | <b>ገ</b> ም<br>ገባ               | الأنصاري<br>ذو الرمة                                                                     | أبطح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كأن البُرى                                                                   |  |
|     | )<br>)      | 1       | <b>ገ</b> ኖ<br>ገዓ<br><b>ለ</b> ၀ | الأنصاري<br>ذو الرمة<br>كعب الأشقري                                                      | أبطح<br>الصفائحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کأن البُری<br>ودرنا کا                                                       |  |
|     | )<br>)      | 1       | <b>ገ</b> ኖ<br>ገዓ<br><b>ለ</b> ၀ | الأنصاري<br>ذو الرمة<br>كعب الأشقري<br>أبوالطـمحان القيني<br>أبوجلدة البشكري<br>ذو الرمة | أبطحُ<br>الصفائحُ<br>رجارحُ<br>راجحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كأن البُرى<br>ودرنا كا<br>ألا لبتني<br>إذا عدلت<br>ونشوان من                 |  |
|     | )<br>)<br>) | 1       | 77<br>79<br>00                 | الأنصاري<br>ذو الرمة<br>كعب الأشقري<br>أبوالطـمحان القيني<br>أبوجلدة البشكري<br>ذو الرمة | أبطح الصفائح وجارح والجمع أوجع والجمع والمعاملة والمعام | كأن البُرى<br>ودرنا كما<br>ألا لبني<br>إذا عدلت<br>ونشوان من<br>أخذنا بأطراف |  |
| · · | )<br>)<br>) | 1 1 1 7 | 79<br>79<br>80<br>109          | الأنصاري<br>ذو الرمة<br>كعب الأشقري<br>أبوالطـمحان القيني<br>أبوجلدة البشكري<br>ذو الرمة | أبطحُ<br>الصفائحُ<br>رجارحُ<br>راجحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كأن البُرى<br>ودرنا كما<br>ألا لبني<br>إذا عدلت<br>ونشوان من<br>أخذنا بأطراف |  |

. .

|            | )        | ١  | 111   | ابن هرمة         | أقرحا    | وقد صاح       |
|------------|----------|----|-------|------------------|----------|---------------|
| البسيط     | مخلع     | ٣  | 100   |                  | قرمجا    | مولاي أشكو    |
|            | الوافر   | ۲  | **    | ونضلة السامي ،   | النصيح   | و فلم مخشو    |
|            | )        | ١  | 717   |                  | د<br>تصب | فقد والشك     |
|            | •        | ۲  | 717   | منسوب إلىآدم     |          | تغيرت البلاد  |
|            | D        | 4  | 808   | عمرو بن الإطنابة | الربيح.  | أبت لي        |
|            | >        | ١  | £17   | جرير             | والرواح، | أتصحو بل      |
|            | •        | 1  | 771   |                  | السريحا  | وطرت بمنصلي   |
|            | كامل     | 1  | 174   |                  | جماح     | حلق الحوادث   |
|            | b        | ٣  | 149   | محمد بن وهبب     | القدح    | مازال يلثمني  |
|            | )        | ١  | ٤٣٠٤٢ | المتنبي ٦٨       | والشيح   | جللاكم        |
|            | •        | ۲  | 14.   | أبو نواس         | الملاح   | فكأنها وألماء |
|            | <b>)</b> | 1  | 1 £ A | ابن میاده        | بقداح    | ويرين لمنا    |
|            | ,        | 1  | 7 / 1 | زياد الأعجم      | وذبائح   | وانضح جوانب   |
| الكامل     | مجزوء    | 1  | 7.0   |                  | مباح     | ما شئت من     |
| . Ď        | ,        | 1  | AY    | الخنساء          | الجوانح  | إن البكاء     |
| الرمل      | مجزوء    | ١. | 7-0   | أبو نواس ۔       | ويصبيحُ  | بے صوت        |
| <u>.</u> . | متقارب   | 1  | 177   | أبو دۇاد         | الجناحا  | إذا شاء       |
|            | )        | ۲  | ٤٤٨   | ابن هرمة         | شواحا    | ولمني وتركي   |
|            |          |    | ē tāt | حرف الخاء        |          |               |
| 1          | رجز      | ١  | £F7   | محمد التيدي      | خاء.     | أخطأت         |

## حرف الدال

| طويل     | 1 | ٧٧    | الحطية                  | الجد     | مطاءين في     |
|----------|---|-------|-------------------------|----------|---------------|
| <b>»</b> | 1 | ۸۴    | عبداللهن عبدالأعلى      | القر أعد | وکم من        |
| Ð        | 1 | 111   | ٍ ذو الرمة              | ساجد     | سقاه الكرى    |
| D        | 1 | 177   | Ø, ¢                    | وأحد     | وليل كحلباب   |
| 3        | 1 | YIY   | الحطية                  | ويزيد '  | إذا حدثت      |
| >        | 1 | 414   | جميل                    | Þ        | إذا قلت       |
| 3        | ٤ | 410   | حسان بن ثابت            | بعد      | كساك هشام     |
| •        | • | 800   | , ,                     | الفرد    | وانت منوط     |
| )        | 1 | ٣٤٦   | المتنبي                 | الريد    | وإني لنغنيني  |
| )        | 1 | £ŧY   | <b>3</b>                | بد       | ومن نكد       |
| >        | ١ | 100   |                         | جاودها   | لعمرك ما تبلي |
| •        | ١ | 41    | طرفة                    | أرفد     | ولست بحلال    |
| •        | • | 10961 | طرفة ٤٠                 | يتقلاد   | ووجه ٍ كأن    |
| •        | 1 | ۴٩    | المنهال بن عصمة         | البر د   | إذاكان        |
| · 3      | ١ | 44    | -زود ب <i>ن خی</i> ر او | الحرافد  | تراوح سلمي    |
| >        | 9 | 104   | طرفة                    | باليد    | بشق حباب      |
| •        | ١ | 170   | الحطيئة                 | باليد    | لعمرك إن      |
| <b>)</b> | 1 | 101   | <b>)</b>                | المدد    | تری بین       |
| Ð        | 1 | 144   | عمرو بن الحارث          | محمدي    | فقد يعتري     |
| •        | ١ | ۲-٤   | طرفة                    | مأفسد    | اری قبر       |

| طويل     | ١ | Y•Y        | •                | سود       | كأن كؤوس      |
|----------|---|------------|------------------|-----------|---------------|
| •        | 1 | 717        | امرؤ القيس       | برجد      | وعنس كألواح   |
| >        | 1 | 719        | طرفة             | عُود      | ولولا ثلاث    |
| •        | ٩ | 78.        | عدي بن زيد       | اقصدي     | وعاذلة هبت    |
| 3        | ۲ | ۲۳•        | أبو تمام         | من بر د   | شهدت أقد      |
| >        | ١ | 220        | لقبط بن زرارة    | المحامد   | فتى بشاري     |
| Þ        | 1 | 710        | دريد بن الصمة    | المدد     | نظرت إليه     |
| Þ        | ١ | ۲۸۳        | الطرماحبن حكيم   | في غد     | وإني لآتبكم   |
| ď        | 1 | ለያግ        | أبو نواس         | وغاد      | سلام على      |
| •        | ٣ | ٤١٠        | 3 3              | ودادي     | أربسع البلى   |
| •        | 1 | ০৭         | القحيف العقيلي   | تبلندا    | و کیف ولا     |
| 3        | 1 | <b>V</b> V | معن بن أوس       | ومجسدا    | وقد قلت       |
| ,        | ١ | 148        | يزيد بن الطائرية | فتبددا    | إذا ما الثريا |
| ,        | ٤ | 414        | الأعشى           | مسهدا     | ألم تغتمض     |
| )        | ۲ | 779        | الأحوص           | متلدا     | وما كان       |
| 7        | 1 | TAE        | الشريف الرضي     | رغدا      | من" إن        |
| <b>)</b> | ١ | 149        |                  | العيدى    | فيا أيَّها    |
| <b>)</b> | į | 144        |                  | النضد     | ما نطفة زرقاء |
| مديد     | , | 110        | والبة بن الحباب  | أكد       | يا شقيق النفس |
| بسيط     | ١ | 78         | دريد بن الصمة    | العُمُودُ | أقدم العرد    |
| •        | ١ | 79         | أبو دَهْبَـل     | سيمدوا    | قد کان        |
| •        | ١ | ۴٧٠        | أبو الطيب        | الصيد     | من عليم       |
|          |   |            | -                |           |               |

| •   | نسنط   | 1   | 790          | زهير بن أبي سلمي     | قعدوا     | لو کا <i>ن</i> |
|-----|--------|-----|--------------|----------------------|-----------|----------------|
|     | •      | ٣   | 01           | إسجاق الموصلي        | مسدود     | يأ سرحة الماء  |
|     |        |     |              | مالك بن عوف          | الفادي    | مخراد دل       |
|     | •      | 1   | · A £        | النصري               |           |                |
|     | •      | ١   | 107          | النابغة الذبياني     | الفرد     | من وحش         |
|     | )      | 1   | 14.          | ) (                  | المسد     | مقذوفة بدغيس   |
|     | •      | *   | 11%          | أبو تمام             | القُودِ . | يقول في        |
| •   | )      | 1   | 778          | الحطية               | وفواديها، | يا دار هند     |
|     | •      | ۲   | 144          | السيد الحميوي        | معمادا    | لكن أبو        |
|     | ,      | ۲   | YAY          | ابن هر مة            | أحدا      | ليت السباع     |
|     | الوأفو | 1   | *71          | قیس بن زهیر          | زياد ِ    | ألم يأتبك      |
|     | 3      | ٣   | 499          | أرطاة بن سهية        | الحديد    | رأيت المرء     |
|     | 3      | ۲   | \$ 8 8       |                      | البعاد    | ضرامً الحبُ    |
|     | 3      | 1   | ٤٤٧          | المتنبي              | حداد      | كأن بنات       |
|     | ,      | 1   | ·{ { { Y     | أبو المباس الناثىء   | حداد      | كأن محجلات     |
| ÷ . |        |     | •            | عبد الله بن الزبير   | سمودا     | رمى الحدثان    |
|     | À      | ۴ . | 1.0          | الأسدي               | •         |                |
|     | كامل   | 1   |              | الطرماح بن حكيم      | ويفمد     | يبذر وتضمره    |
|     |        |     |              | أبو حية النميري      |           |                |
|     | •      | ١.  | 100          | ﴿ المابِغةُ الذبياني | العود     | نظرت إلك       |
|     | •      | 1.  | ~ <b>177</b> | مضرس بن زيعي         | كالمسرد   | صعراء عارية    |
| •   | •      | 1   | Y•Y          | ابن المعتز           | حداد      | وأرى الثريا    |

النابغة الذبياني ٢٠٨ سقط النصيف كامل باليد أمن آل مة مزود و د ٢٤٣ كنواح ويش الإعد ، خفاف بن ندية ، ٢٧١ وأخوالفوات ، ورداد ، والأعشى ، ۲۷۲ ، عاص الشباب وتجِلتُد مسلم بن الوليد ١ ٤٢٤ ، هلأت ذا سقم ورودا جربر 1 00 تؤجي أنمن مدادها عدى بن الرقاع ١٦٦ ١ وقصيدة قدبت سنادها 🔹 🔹 7 TO7 يانفس أكلاواضجا بخالده مجزوه التكامل 1 741 بالضابط الضابع ذو الشاهد خفاف بن ندبة ٧٥ القوافي مخمسات فسادً 71 ۲ فافتنم شربها زند ١٧٤ ٢ خفيف يا بن أمي شديد أبو زبيد الطائي ٢٧٩ ( . . . ابن منادر يقدح الدهر. هبودي 1 497 ليلني من كنود أسيد عبد الله العبلي ٢٠ ٤ ١٣ ووقاك الحترف هود . د د 841 ترى الطير عُوَّدا السيد الحيري ١٧٥ ١ متقارب المج وأعددت للحرب كالمبرد أبو دؤاد الإبادي ١٧٥ ، حرف الذال 4: 3 - 30 ١ كامل ... الآزادا أبو تمام فكانه حب 124 حندا ابن شرف القيرواني ٢٢٥ ٣ بجزوء الرجز هل لك في ۲۲۵ ۳ مخنث لله موز لذيذ المستعبذ ابن رشيق م - ٣٩ نضرة الإغريض - EA1 -

## حرف الراء

| طو يل | ١   | ٤-     | معقر البادقي       | كاسر"             | وكل طروح      |
|-------|-----|--------|--------------------|-------------------|---------------|
| )     | . 1 | . દેવ  | معقر البارقي       | مساعر ُ           | ومروا بأطناب  |
|       |     | 70     |                    | کبیر ٔ            | وقد باكوتنا   |
| >     | 1   | ٦٧     | أعرابي             | تُعْفَفُرَ        | أغو شقة       |
| >     | ۲   | ٩.     | اعثى بني أبي ربيعة | الأزر             | أبو العيص     |
| )     | 1   | 1 • 1  | أبو الشبص          | حمرأ              | فأوردها ببضأ  |
| •     | ١   | 1-4    | أبو صغو الهذلي     | الأمر             | آما و الذي    |
| •     | ١   | 117    |                    | ئائر <sup>م</sup> | أصوناكما      |
| )     | ۲   | 198    | عمر بن أبي ربيعة   | مقصر              | تهم إلى       |
| •     | ۲   | 110    | قيس بن درييج       | وأظهر             | فإن تكن       |
| ,     | 8   | 187    |                    | غاد <i>ر ُ</i>    | أيا عجبا      |
| )     | ١   | 144684 | فو الرمة ع         | القيور            | أقامت به      |
| )     | 1   | 127    |                    | الدهر"            | وما زلت       |
| •     | ١   | 119    |                    | والبشر ً          | إذا ما أتاه   |
| •     | ١   | 101    | أبو زبيد الطائي    | مشرفر             | يظل مقبأ      |
| •     | 1   | 144    | أبو محلم           | فتظهر ً           | مخبأة أما     |
| •     | 1   | 179    | معقر البارقي       | منطاير م          | وقد جمعا      |
| >     | ١   | 14.    | <b>2</b> 3         | متر اترم          | فباكوهم عند   |
| >     | ۲   | 141    | جاهلي              |                   | وعود قليل     |
| 3     | ١   | 181    | اليزيدي            | تنظر              | فمن لي بالعين |
|       |     |        |                    |                   |               |

|   | طويل | 1 | 771          |                   | فتعذر                | ويكومها         |
|---|------|---|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|   | •    | ١ | 740          | أبو نواس          | تدورم                | فتى يشآوي       |
|   | •    | 1 | 871          |                   | عصو                  | كأنبها ملآن     |
| : | •    | 1 | <b>የ</b> ግለ  | أبو نواس          | نزور '               | إذا لم تزر      |
|   | •    | ١ | 444          | ابن هانیء         | الشطر                | الا إنما        |
| • | 3    | ٤ | <b>ም</b> ኒም  | أبو الحسن التهامي | الأمرُ               | لنفسك لم        |
|   | •    | 1 | 175          | عبد الرحمن القس   | فأقبر                | وإني إذا        |
|   | •    | 1 | 171          | ) ) )             | وأيسر '              | أرى هجرها       |
|   | )    | 1 | 44           |                   | قبور <sup>م</sup> ها | مشينا فسوينا    |
|   | >    | 1 | 840          |                   | قطار ُها             | فنى يشتري       |
|   | )    | 1 | 717          |                   | عرار ما              | لها مقلتا       |
|   | •    | 1 | ۸٩           | النابغة الذبياني  | بالمراعر             | ترى الراغبين    |
|   | )    | ۲ | ۳۱۸          | الحليثة           | أبي بكر              | أطعنا رسول الله |
|   | •    | ۲ | 117          | نضيب              | صدري                 | ولم أرض         |
|   | •    | ۲ | 71+          | دعبل              | بالكفر               | تركتك لم        |
|   | •    | 1 | 111          | الأخطل            | وعامو                | ألا سائل        |
|   | >    | ١ | 110          | الجماف            | الشواجر              | نعم سوف         |
| · | >    | ۲ | 247          | العباس بن الأحنف  | بالسعر               | يقطع قلبي       |
|   | •    | ۲ | ६६५          | مروازبن أبي حفصة  | الأباعر              | وإني لتغنيني    |
|   | )    | Y | <b>ም</b> ሂ ለ | ابن الهبارية      | سطور ٍ•              | فقل لوزير       |
|   | •    | 1 | ٤٤           | ذو الرمة          | صفوا                 | وحاملة تسعين    |
| • | طويل | ١ | 41           | كعب بن جعيل       | ولا تزرا             | فتسمع لي        |

| . )         | 1,, 10  | ابن أهر ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تفمرا             | تَغَمُّونَ مُنها |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| •           | 1, 14   | قيس بن الأسلت ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نو"را             | وقد لاح في       |
| <b>√ 39</b> | 1. Yo   | الفرزدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسكوا             | أبا حاضو         |
| . · B       | 1 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وحميرا            | كنا حسبنا        |
| )           | 1 . 4.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | بلغنا السهاء     |
| >           | 1. 79   | ذو الرمة ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قفرا              | حراجيج ماننفك    |
| •           | 1. 1.   | عروة بن الورد ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أعذرا             | عجبت لهم         |
|             | 1 , 11. | ديك الجن ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فأدارها           | مشعشعة من        |
| )           | 1 78    | امرؤ القيس ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والغَصر           | لنعم الفتي       |
| , •         | 1 TA    | عمران بن حطان 🖪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارمضر*            | وأصبعت فيهم      |
| مديد        | 1 77/   | امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ستره              | رب رام           |
| •           | Y. Y4   | ابن جبلة. و ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ومحضره            | إغا الدنيا       |
| <b>)</b>    | 15. 15  | التنبي 🙏 🖟 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ذكر اهار          | أوه بديل         |
| بسط         | 1       | المراجعة الم | الغير             | بالملح يدرك      |
|             | Y: N    | اليد اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الذكوس            | لو کان           |
| ;. <b>)</b> | 1 1.    | الفرزدق ۽ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ڄڏڙ</b> ڙيءِ   | أصدر همومك       |
|             | 7 18    | الحنساء ألم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ی <b>جباز</b> کرے | حال مثقلة        |
| <b>)</b>    | 1 15    | أبو دَهُبَلُ الجُمِيُ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الممر             | أقول والركب      |
| . ,         | 1 10'   | كلثوم العنابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المباتير          | تبني سنابكها     |
| · <b>)</b>  | 1 41    | أوس بن حجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معذور'            | أم هل كبير       |
| . •         |         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | حرف أخوها        |
|             | 1. YA   | أعشي باهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والظفر بب         | فإن يصبك         |

,

| بسط               | 4  | ۳+1           | الحطيثة                         | شجر        | ماذا تقول       |
|-------------------|----|---------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 3                 | 1  | ٣٠٨           | عبدالله بن رواحة                | القدرأ     | أنت النبي       |
|                   |    |               | أبو جرول الجشمي                 |            |                 |
| ÿ                 | 1  | 491           | حسان بن ثابت                    | مضاد       | تْمَنْ فِي كُلّ |
|                   | 1  | -187          | المحموز بن المحمد               | كالدنانير  | سالت عليه       |
| ~ 3               | ۴  | P.A.F., .:    | النابغة الذبياني                | . حار      | أقول والنيم     |
|                   | ۲  | 7 £ £         | حسان بن ثابت                    | العصافير   | لابأس بالقرم    |
| . 3.              | ۲  | 719           | النابغة الذبياني                | الساري     | او أضع          |
| <b>)</b> .        | 1  | 74+           | ٠                               | (والبشمر)  | ياما أحيسن      |
| , <u>)</u>        | 4  | . 419         | الأجوس                          | في النار   | لاتوحمن لحزمي   |
|                   | ١  | . 211         | المعري                          | . الحصري   | لو اختصرتم      |
| <u>;</u> <b>)</b> | ۲  | · <b>*</b> {* |                                 | أسقارا     | لما ادعى        |
| محلع البسط        | 1  | <b>F+7</b> .  | المري                           | نهار       | لا ينزل الديل   |
| ; <b>)</b> )      | 1  | ۲•۸           | البحتري                         | بدري       | غاب دجاها       |
| وأفر              | *  | 414           | بة بنت عبدا الطلب               | الأمار صف  | ألا أبلغ        |
| •                 | 1. | ٤٢٠           | ماح أو ابن ابي خازم             | المار الطر | وجدنا في        |
| •                 | 1  | 171           | ابن نوفل                        | ضريو       | لأعلاج ثمانية   |
| . )               | 1  | . 71          | عقال بن هاشم القبني             | الشرارا    | فعهد الناس      |
|                   | 1  | ۷۵            | جو"اسبن القعطل                  | غارا       | شهدت لها        |
|                   |    | ۸۳            | القطامي                         | نهارا سيد  | بأحسن من        |
| کامل 🚊            | ١. | ٦٣            | القطام <b>ي</b><br>عقال بن هاشم | فيوقر      | الشيب ينهي      |
|                   | 1  | ۰۷۹           | حميد بن ثور                     | الزورم     | نضع الزيارة     |
|                   |    |               |                                 |            |                 |

| كامل         | ١   | 159 | جري <u>ر</u>       | الأمطار | تحيي الروامس       |
|--------------|-----|-----|--------------------|---------|--------------------|
| ,            | 1   | 115 | الفرزدق            | نهارئ   | والشيب ينهض        |
| <b>)</b>     | 1   | £1A | جرير               | إمير"   | يابشر حق           |
| D            |     | ٤٤٦ | المتنبي            |         | كفل الثناء         |
| >            | ١   | 887 | أبوالقرافي الأسدي  | منشورم  | ردت صنائعه         |
| •            | ۲   | ۲.  | •                  | ونجار   | هم" محلقة          |
|              |     |     | عمروبن خالدالنغلبي |         | لحقوا على          |
| •            | 1   | 71  | الزبرقان بن بدر    | النفر   | فرسان صدق          |
| •            | ۲   | 1+1 | الفرزدق            | جار     | لعن الإله بني      |
| •            | 1   | 147 | ثعلبة بن صعير      | كافر    | فتذكرا لقلا        |
| >            | 1   | 177 | الخنساء            | الحنضر  | جاری آباه          |
| •            | ۲   | ۲۱۰ |                    | الأعمار | ولقد قتلنك         |
| Þ            | 1   | YIY | ابن أبي فنن        | الآخر   | سود الوجوء         |
| ď            | 1   | 414 | المسيب بن علس      | السدر   | نظرت إليك          |
| 3            | ١   | ۴۰۴ |                    | الدار   | كانت قريش          |
| •            | 1   | 1-7 | متمم بن نوبرة      | الأزور  | ثعم القوارس        |
| 3            | . 1 | 445 |                    | نضيرا   |                    |
| مجزوء الكامل | 1   | 175 |                    | الوزير  | کم منة             |
| رجز          | ٣   | 794 |                    | الشر    | دعوت قومي          |
| 3            | •   | 770 |                    | ميكرا   | لتنجيد نسي بالأمير |
| ومل          | 1   | 184 | الأفوء الأودي      | مستعار  | إغا نعمة           |
| ,            | ١   | Y0. | طرفة               | يُسُرُ  | أرآق العين         |

| رمل    | 1 | 774 | حسيل بن عرفطة    | بالسرو    | لم يك الحق     |
|--------|---|-----|------------------|-----------|----------------|
| متسرح  | ١ | ٤٣A | الصنوبري         | نبر       | والحال في الحد |
| خفيف   | 1 | 1.8 | الكميت بن زيد    | منشورا    | وأدى الشيب     |
| الججتث | ١ | EET | العذافر العمي    | النذكار   | باض الهرى      |
| متقارب | ٤ | 111 | رجل من أهل الأدب | مقتر      | نبيذان في      |
| •      | ١ | 174 |                  | والليلقير | طويل النجاد    |
|        |   | 789 |                  | من أُخَرَ | وعين لها       |

## حرف السين

| طويل | ١ | 90            | جرير         | ھابس <sup>،</sup> | فما زال     |
|------|---|---------------|--------------|-------------------|-------------|
| •    | 1 | ۱۷۸           | فو الرمة     | الحنادس           | ورمل كأوراك |
| •    | ١ | 414           | خيبك         | وأمسي             | ولولا ثلاث  |
| •    | ١ | 77            | امرؤ القيس   | ماتلبسا           | لقد طمس     |
| بسيط | ١ | { + Y ( P + + | الحطية       | السكاسي           | دع المكارم  |
| وافر | 1 | 1+4           |              | نفيس              | فإني إن     |
| •    | 1 | 40            | الحنساء      | مثهس              | يذكرني طلوع |
| كامل | ١ | 710           | أبو العناهية | الكومي            | إني أعرذ من |
| •    | ١ | 7.1           | الفرزدق      | يبأس              | يامرو إن    |
| •    | į | 770           | أبو تمام     | الأدراس           | ما في وقوفك |
| رجز  | ٣ | 711           |              | يعتس              | إن يأتني    |
| •    | ۲ | 97            |              | متوامي            | شرابه كالحز |

| رجز        | ۲ | . 47          | العماج        | قينس    | وابنة عباس       |
|------------|---|---------------|---------------|---------|------------------|
| سريع       | • | 80            | الأفود الأودي | عنتريس. | واقطع الهوجل     |
| <b>)</b> · | 1 | A 1           | <b>,</b>      | خلیس    | حتی حق سي        |
| خفيف       | ۲ | 04            | سديف          | الوؤاس  | بالصدور المقدمات |
|            | ٣ | . <b>*Y</b> + | •             | العباس  | أصبح الملك       |
| <b>)</b>   | ٥ | pr-1          |               | إنس     | ليت شعري         |
| متقارب     |   | 44            |               | الهراسا | وخيل يطابقن      |

## حرف الصاد

| طويل   | ١ | 444 | الأعشي  | حمائصا   | ئېيتون في |
|--------|---|-----|---------|----------|-----------|
| وانفو  | 1 | 119 | الحارثي | القاوص م | وقفت على  |
| متقارب | * | 707 |         | ولانوصه  | إذا كنت   |

| ·            |         | حرف الضاد       |     |   |               |    |
|--------------|---------|-----------------|-----|---|---------------|----|
| وإني لأستغني | عَر ْخي | ابن عبدل الأسدي | 41  | ۲ | طويل          |    |
| أنت ابن بيض  | أبوبيض  | , أبو الحويرث » | 1.4 | ١ | بسط           |    |
| لمن دمنة     | الغضا   |                 | ٤Y  | 1 | مجزوءالمتقارب | ب. |

#### حرف الظاء

۱ کامل ۱ کامل عكاظ عهدي بظلك

#### حرف العين

|     |            | _  |               |                  | • .         |               |
|-----|------------|----|---------------|------------------|-------------|---------------|
| ٠.  |            |    |               | . بلعاء بن قيس   | ظالع        | معي کل        |
|     | •          | ١. | ***           | الأخنس بن شهاب   | شوارع ً     | وحامي لواء    |
| ÷   | •          |    |               | الخارجي          |             | وكذبت طرفي    |
| ٠.  | •          | ١  | . 179         |                  | نازع ُ      | فلا تبعدن     |
|     | ).         | ١  | 107           | النابغة الذبياني | واسعُ .     | فإنك كالليل   |
|     | ,          | ٣  | 198           | · .              | مولع ً      | أوابد كالجزع  |
|     | ).         | ۳. | 707           |                  | تتبع        | لقد كان       |
|     | )          | 1  | ***           |                  | بلاقع       | وما الناس إلا |
| ٠.  | ``         | 1  | 797           | الفرزدق          |             | أولئك آباني   |
| · · | :          | 1  | 1.0           | •                | :<br>بسرينع | سريع إلى      |
| **, | •          | 1  | ۸۳۸           | ذو الرمة         | نازع        | ولما رأيت     |
|     | Þ          | 1  | ٥             |                  | مدفعا       | وأقسم لو      |
|     | )          | 1  | ٨٦            | -                | فلملما      | تذكرت ليلى    |
|     | <b>)</b> . | 1  | 17.           |                  |             | فاتنك واله    |
| ٠.  | •          | 1  | 770           |                  | مفظما       | هم القائلون   |
|     | بسط        | 1  | AFI           | منصور النمري     | الشرعم      | ليل من        |
|     | ,          | ١  | 744           | الأخطل           | الفرع       | أنتم خيار     |
|     | •          | ٧  | £0£           | عمار الكابي      | ابتدءوا     | ماذا لقيت     |
|     | •          | ١  | 447           | الأعشى           | قدرتما      | أغر أبيض      |
|     | وافر       | ١  | <b>\$</b> A - |                  | تستطيع      | إذا لم تستطع  |
|     |            |    |               |                  |             |               |

| وانو        | 1 | ٦٧  | القطامي             | ارتفاءا           | كأن الناس         |
|-------------|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| •           | ١ | ለዮ  | )                   | اضتناعا           | وكانت ضربة        |
| )           | ١ | **  |                     | الوداعا           | قفي قبل           |
| كامل        | 1 | 771 | عناترة              | مو لع ً           | خرق الجناح        |
| ,           | ۲ |     | المسيب بن علس       | القعقاع           | فالأهدين مع       |
| رجز         | ŧ | ٧   | •                   | <del>'</del> مُع' | ياليت شعري        |
| 3           | ١ | 173 | دغفل                | يصدعه             | صاد <b>ف در</b> ء |
| سريع        | 1 |     | عبدا لجليل بنوهبون  | ير تاع ُ          | ولن تری           |
| >           | ۲ | 774 | المعتمد بن عباد     | لماع              | روعها البرق       |
| >           | ١ | ٦٧  | أبوقيس بن الأسلت    | بالقاع            | أعددت الأعداء     |
| متقارب      | 1 | 140 | أرطاة بن سهية       | تشبعوا            | أكلتم ذمأ         |
| )           | 1 | 401 | العباسينمرداس       | مجمع              | فها کان           |
| )           | ١ | 415 |                     | الأصلع            | حميد الذي         |
|             |   |     | حرف الغين           |                   |                   |
| مجزوء الرجز | ٣ | 770 | ابن رشيق            |                   |                   |
| سريع        | ٣ |     | ابن شرف             |                   |                   |
|             |   |     | حرف الفاء           |                   |                   |
| طويل        | ١ | ٥٢٠ | مسكاين بن نضر البحا | آ لف ً            | فقلت له           |
| >           |   | _   | الفوزدق             |                   | ءزفت بأءشاش       |
|             |   |     | ابن مقبل            |                   | لدن غدوة          |

| طويل         | 1  | ¥•V        | ابن المعتز        | يقطف     | كأن سلاف        |
|--------------|----|------------|-------------------|----------|-----------------|
| •            | ١  | 97         | عمرو بن قسيَّة    | وإلغاف   | أولئك قومي      |
| •            | 1  | 171        | عناترة            | المنصرف  | كنائب تزجى      |
| •            | ٥  | ۲۲۲        | لیلی بنت طریف     | بزحوف    | ائن کان         |
| بيط          | 1  | 777        | جرير              | عُزُنُ   | لم یو کبوا      |
| •            | 1  | 04         | عناترة            | مطروف    | كأنها يوم       |
| •            | ٣  | 111        | ابن أبي فنن       | قف       | إليك عني        |
| •            | 1  | **         |                   | الصاريف  | تنفي يداها      |
| •            | ۲  | ٥٢         | رجل من عبس        | دَ نِيفا | أملغ لديك       |
| , <b>)</b>   | ۲  | 91         | أشيم بن شراحيل    | السلقا   | إذا سألت        |
| وافر         | 1  | <b>701</b> | بشر بن أبي خازم   | شاف      | كغى بالنأي      |
| مجزوء الوافر | ŗ  | ٤٤٠        | أبو نواس          | ألف      | غلام فوق        |
| كامل         | •  | ٧٢         | المطرود الحزاءي   | بالأسياف | الضاديين الكبش  |
| •            |    | ۴• ٤       |                   | مناف     | يا أيها الرجل   |
|              | 4  | 1 84       | أبو نواس          | الحنف    | سلةوا قناع      |
| •            | ٩  |            | <b>)</b>          |          | لاتسدين إلي     |
| بجزوءالكامل  |    | 110        |                   | قد عنا   | إن الديار       |
| مجزوءالرمل   | ٤  | 195        | -                 | السجوف   | أعن البدر       |
| <b>)</b>     | ۲  | £ £ -      | ابن الرومي        | يدةصف    | أيها القائل     |
| منسرح        |    |            | عمروبن امرىءالقيس |          |                 |
| >            | ١  | ٤٣A        | الحسكم الحضري     | بكف      | كانت بنو        |
| •            | ١. | 129        | ابن الحطيم        | قصف ُ    | و حوراء جيداء ۽ |

| متقارب | 180 | ٣٤٣   | أبو الحسن النهامي | عَر فه | أيا من نعاه |
|--------|-----|-------|-------------------|--------|-------------|
| • -    | • • | . • • | . بر ب ب          |        |             |

# حرف القاف

| مخب مخاض         | نو سق             | الطهاح العقيلي                                 | AT            | 3            | طويل   |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| ألمت فحيت        | ئۇھق '            | أكحارثي                                        | 175           | ١.           | 3      |
| ومثلي إذا        | فتنطق م           | حاجب بن زرارة                                  | 1 27          | 1            | . )    |
| وردت اعتسافا     | محلتق ُ           | ذو الرمة                                       | 148           | 1            | . )    |
| وإني لنغدو       | و تعنقُ ُ         | زھير بن ابي سلمي                               | 7.1           | A            | •      |
| تكون لنا         | العقائق           | المديل بن الفرخ                                | 111           | 1            | )      |
| غداة ابتقرنا     | تعارق             | <u> </u>                                       | 117           | 1            |        |
| فرحنا بكابن      | وترنقي            | امرؤ القيس                                     | 100           | 1            | •      |
| كأن غلامي        | <u>مح</u> ليَّق ِ | <b>3</b>                                       | 171           | 1            | •)     |
| إلىك رسول الله   | سملق              | حرو بن سبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7.9           | · •          |        |
| ولو جاء          | على حمق           | أيو نواس                                       | . ٣٦٨         | ۲            | >      |
| أبا حسن          | فتصدقا            | أبو إسحاق الصابى                               | <b>የ</b> ለጊ ፡ | ٦            | >      |
| لئن برقت         | ويفدقا            | الشريف الرضي                                   | * ***         | 17           | )      |
| سميتني خلقأ      | الحكق             | العرجي                                         | ٩.            | ۲            | البسيع |
| قوم تنام         | عن السرق          | عمامة الذهلي                                   | 1 - 1         | 1            | •      |
| أشعار عبد        | والورق            | عبد بني الحسماس                                | 798           | ۲            | •      |
| تستغرق الكف      | العَرِق           | أبوتمام                                        | 111           | •            | •      |
| يطعنهم ما ارتموا | اعتنقا            | زهير                                           | 111           | 1            | •      |
| ليث بعثر         | صدقا              | زهير                                           | 1             | * · <b>1</b> | 3      |
|                  |                   |                                                |               |              |        |

|             |     |       | •                              |           |                        |
|-------------|-----|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| البسيط      | ١   | 171   | زهير                           | خلقا      | من بلق 🔑               |
|             | 1   | ۲•۳   | طرفة                           | سرقا      | ولا أغير               |
|             | •   | . የልኚ | زهير                           | السحقا    | ا أداة                 |
| ,           | ۲ ً | ۴٤٠   | رسير<br>زمير<br>قتيلة بنت النض | بطوقا     | قد جعل                 |
| كامل        | ۳.  | ٣١٠   | قتيلة بنت النضر                | معرق ُ    | أيحمد ولأنت            |
|             |     |       | ابن الرومي                     | الآفاق    | كالشمس في              |
| مجزوءالكامل |     |       | أبوالحسنالجهومي                | الفروق    | يارب أفرق              |
| وجؤ         | ١.  | ۲۸۳   |                                | نقائق ُ   | ومنهل ليس              |
|             |     | 701   | رؤبة                           | الحق أ    | وقاتم الأعماق          |
| ,           | Ť   | **    | >                              | الحلق     | حتى إذا                |
| رمل ً       |     |       | اليزيدي                        | النسقا    | بكروم وبدور            |
| سريدع       |     |       |                                | نيل البقا | أبذل مالست             |
| متقارب      |     |       | i                              | يعتنق     | جعلت بدي               |
| 10          |     |       | :                              | ÷.        | -                      |
| : p         | •   |       | حرف الكاف                      |           | •                      |
| طويل        |     |       | العديل بن الفرخ                | بالسنانك  | من الطاعن <sup>.</sup> |
| بنيط        |     |       | (زهير)                         |           | يا حاد لاأرمَين        |
| كامل        |     |       | إسحاق الموصلي                  |           | يا دار هند             |
| رجز نن ن    |     |       | Č,                             |           | ر هل تعرّف ۽           |
|             | 1   |       |                                | لاقسكا    | أشدد حيازيك            |
|             |     |       |                                | · •       | •                      |
|             |     | . ;   | حرف اللام                      | •         |                        |
|             |     |       | عمارين أبي تمام الأعرابي       | المضلل    | تفقعس حتي              |

| ومستأسر للبود    | طفل               | أبو الجويرية         | ٨٤    | ١ | طويل |
|------------------|-------------------|----------------------|-------|---|------|
| لقينا ولاقونا    | القنابل           | هل بن بدر            | ٨٦    | 1 | >    |
| عجبت لداعي       | ترحل ُ            | عجلان بن لأي         | 110   | ١ | ,    |
| وخيل طواها       | ذبل               | ابن الممتز           | ١٨٢   | ۲ | >    |
| فبيناه يشري      | هٰلول ٔ           |                      | 77.   | • | Þ    |
| ۾ وکل آناس ۽     | الأناملُ          | ليد                  | ***   | ١ | )    |
| كذبتم وبيت       | نقاتل ً           |                      | 418   | ۲ | >    |
| بنو مطر          | أشبل              |                      | 270   | ١ | •    |
| أني الله         | أشبل ُ<br>فيقتل ُ |                      | ۴۲۹   | ١ | >    |
| لقد أوقع         | المعول            |                      | 117   | • | D    |
| وم <i>ن</i> نکد  | خليل ُ            | إسحاق الموصلي        | ٤٤٧   | ١ | 3    |
| رأتك تسير        | قالله             | ركاض الأسدي          | . ٧•  | 1 | )    |
| تووی من          | قاقلُه *          | العبمير الساولي      | ٨٤    | 1 | ,    |
| فأصبعت قد        | ورواحلُه          | طفيل الغنوي          | 12.   | 1 | •    |
| صعا القلب        | ورواحله           | زهير بن أبي سامي     | 1.5 • | 1 | •    |
| فلا هو في        | شاغله ا           | ָּרָע <u>ָ</u>       | rpp   | 1 | >    |
| أرى الأثلِ<br>ال |                   | وزينب بنت الطائرية ، | ٤٠٩   | 1 | Ð    |
| ترى القاوة       | حليلها            | ذو الرمة             | ۲٥    | ١ | )    |
| ولو أنني         | رسو کھا           | الهذلي               | ١٣٧   | 1 | )    |
| تری ابن          | كمولئها           | كثير                 | १०४   | ٣ | •    |
| قفا نبك          | ه فعدومل په       | امرؤ القيس           | ۲-    | 1 | ď    |
| تقول وقد         | بالكمحل           | ·                    | ٣٨    | ۲ | >    |
|                  |                   |                      |       |   |      |

|   | طويل | ١ | 78      | العرجي         | العوامل   | وأسري إذا     |  |
|---|------|---|---------|----------------|-----------|---------------|--|
|   | •    | ١ | ٨٠      | عروة بن جندل   | النحل     | ليالي أسباب   |  |
|   | ď    | ١ | ۸۲      | الفرزدق        | النحل     | وما وجد       |  |
|   | •    | 1 | r & '   | حسان           | القنابل   | وكنا متي      |  |
|   | 3    | ٦ | 9 {     |                | الحالي    | أتعرف اطلالأ  |  |
|   | •    | ١ | 1+1     | مجويو          | بالرمل    | سقى الرمل     |  |
|   | •    | ١ | 1.4     |                | بن وائل ِ | كأن فيقاح     |  |
|   | ,    | ١ | ١٣٢     | ذو الرمة       | المُفصَّل | أظن الذي      |  |
|   | •    | ١ | 144     | ذو الرمة       | المسلسل   | قف العيس      |  |
|   | ,    | 1 | 16.     | امرؤ القيس     | لبنلي     | وليل كموج     |  |
|   | )    | ١ | 121     | مزاحم العقيلي  | معول      | سجنت الهوى    |  |
|   | ,    | ١ | 187     | <b>D</b> D     | منهل      | تموت الرياح   |  |
|   | •    | ١ | 108616  | امرؤ القيس . د | البالي    | كأن قاوب      |  |
|   | ;    | 1 | 101     | <b>)</b> D.    | على حال   | سموت إليها    |  |
|   | D    | ì | ۱۷۳     | <b>5 5</b>     | المفصل    | إذا ما الثريا |  |
|   | >    | 1 | ري ۱۷۵  | كعببن سمدالغن  | لرحيل     | وقوم يجزون    |  |
|   | Þ    | 1 | 191     |                | وتجمل     | متي أبك       |  |
|   | ,    | ١ | ***     | مزاحم العقيلي  | لاتعمل    | تكاد مغانيها  |  |
|   | >    | ١ | 775     | امرؤ القيس     | وتجمل     | وقوفأ بها     |  |
|   | •    | ١ | 791478+ | <b>)</b> )     | مزمال     | كأن ثبيراً    |  |
| ٠ | >    | ١ | 77      | النجاشي        | ذا فضل    | ولست بآتيه    |  |
|   | ,    | ١ | 777     | جميل بثينة     | من جمل    | الا لا أدى    |  |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|----------------------|
| طويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 474   | امرؤ القيس       | باعزل   | ضليع إذا             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o: 4. 4 | الحطيئة          | مقبل    | إذا الله             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | امرؤ القيس .     |         | كأني لم              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 797   | už,              |         |                      |
| <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 - 198 | اموؤ القيس       | ميعول   | ومثلك حبلي           |
| . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 2.4   | , ,              |         | فاو أن               |
| * · · )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | النابغة الذبياني |         | وکل صموت             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | أبو تمام         |         | وقد ذقت              |
| 2 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 4.   | القُعيف          | العتلا  | حيأ وحياة            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ضابيء            |         | تكاد مغانيها         |
| 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y. 204  | کثیر             | أذالها  | على ابن أبي          |
| مديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 77.   |                  | الأحوال | والمرء يبليه         |
| James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 🍦 ro  | الأعشى           | زجل ُ   | تدمع للحلي           |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۰ ۸۰   | القطامي          | خطك     | حتي تری              |
| and the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 Tra  | الشاخ            |         | كأنما منثني          |
| in the state of th | API I   | مساحة الدليد     | 11-NI   | <u>.</u><br>في جمعفل |
| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 1 1 1 |                  | وتبديل  | لكنها خلة            |
| >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 771   | كعب الأشتري      | ميل     | لم يوكبوا `          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 771   | کعب بن زهیر      | شمليل   | حرف أخرها            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 741 | الأعشى           | عمل     | كأن مشيتها           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Yer   | مروانبن أبي حفصة | مشاغل   | أضعوي إمام           |
| . >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | الأعشى           |         | أبلغ يزيد            |

|   | ,             |   | . 45       | • • •            | ٠, س               |               |
|---|---------------|---|------------|------------------|--------------------|---------------|
| • | بسيط          | ۲ | 4.0        | کعب بن زهیر      |                    | بائث سعاد     |
|   | •             | 1 | 141        | الأعشى           |                    | كناطح صغرة    |
|   | <b>)</b> ·    | • | ٥+         |                  | لوصال <sub>-</sub> | فما للنوى     |
|   | . )           | ۴ | ۴۳۱        |                  | العضل              | إذا دعيت      |
|   | D             | ۲ | W1 Y       | قردة بن نُفائة   | إقبالا             | بان الشباب    |
|   | الوافر        | 1 | 4.5        | زھير بن أبي سلمي | کفیل ٔ             | فلو أني       |
|   | . ,           | 1 | ٣٦         | القيصف العقيلي   | النهال 💮           | أتاني بالعقيق |
|   | . ,           | ١ | 709        |                  | العويل             | بكمت عبني     |
|   |               | ١ | <b>7A+</b> |                  | مالي               | كمنية جابو    |
| • | . <b>)</b>    | ١ | 177        | المتنبي          | في كال             | رواق العز     |
|   | D             | ١ | 1.4        | كثير عزة         | الطالا             | لو ان         |
|   | . )           | ١ | £1A        | ذو الرمة         | יעל                | مبمعت الناس   |
|   | كامل          |   |            | هرو بن شأس       | فصل ُ              | نحن الذين     |
|   | ,             |   | 712        | مــلم بن الوليد  | جليل               | أما الهجاء    |
|   | 3             |   | 11.        | المتنبي          |                    | دون التعانق   |
| , | Э,            | ۲ | ٣          |                  | أو سائل            | دار تسیل      |
|   | <b>&gt;</b>   | 1 | 7 1        |                  | المال              | غمر الرداء    |
|   |               |   | ۱-۸        |                  | الأخطل             |               |
|   | )             |   |            |                  | أنزل               | إن بلحقوا     |
|   |               |   |            | •                | المحمل             | أفمن بكاء     |
|   |               |   |            | حسان بن ثابت     | القبل              | بغشون حتى     |
|   |               |   |            | <b>)</b> ) )     |                    |               |
|   | A <b>S</b> 41 |   |            |                  |                    |               |

|           |      |    | _              |                    |           |               |
|-----------|------|----|----------------|--------------------|-----------|---------------|
|           | كامل | •  | 714            | امرؤ القيس         | على طفل ِ | نظرت إليك     |
|           | •    | ۲  | · <b>* •</b> A | أبوكبير الهذلي     | مغيل      | وميرأ من      |
| •         | •    | ١  | · · ••         | مــلم بن الوليد    | مماولا    | سلتت وسلت     |
|           |      |    | 77             | •                  | زيالا     | رد الحليط     |
|           | 3    | 1  | 184            | <b>جو</b> يو       | الترحالا  | ورأيت راحلة   |
|           | >    | ١  | 177            | الواعي             | الفلفلا   | فكأن ذروة     |
|           | }    | ١  | 417            | الأعشى             | وطحالها   | فرميت غفلة    |
|           | 3    | 1  | ٤٠٠            |                    | بدا لما   | رحلت سمية     |
|           | Þ    | ١  |                | عروة بن أذينة      |           | منعت تحيتها   |
|           | •    | 1  | 20+            | قيس بن معديكر ب    | نهالما -  | وإذا تجيء     |
| و. الكامل | يجزو | 7  | 240            | محمودبن أبي الجنوب | ميله      | لي حيلة       |
| )         | •    | ¥  | ٤١٣            | عبد الله العبلي    | قليل      | بابن الخليفة  |
| -         | رجز  | ŧ  | *7*            | •                  | الأحوال   | والمرءُ يبليه |
|           | 3    | 1. | <b>ም</b> ለ ኒ   | الشريف الرضي       |           | مالك ترضى     |
|           | )    | 1  | £ ø Y          | :                  | نحمله     | إن على        |
| (         | رمل  | 1  | 4.5            | ابن الزبعرى        | ومقل"     | والعطيات خساس |
|           | )    | ١  | 711            | بشار               | البصل     | وإذا أدنيت    |
|           | 3    | 1  | 797            |                    | المل      | وقبيل من      |
| بنغ       | سر ا | 1  | 77             | امرؤ القيس         |           | قولا لدودان   |
|           | )    | ١  | የሃኘ            | <b>)</b>           | واغل      | فاليوم أشرب   |
|           | >    | ١  | FAL            | المتوكل اللبثي     | النبل     | الشعر اب      |
| ن         | خف   | 1  | Yeł            |                    | الرجال    | عثرات اللسان  |
|           |      |    |                |                    |           |               |

المختال عمران بن حطان ٧٦ إن تقده ١ قال لي الطاول 197 وذكرك في كالمحال ابن الرومي متقارب £ YOY ٨٢ ) وردت بعيهامة عثمالا أبو دؤاد الإيادي ٨١ ١ عضالا أخت عمروذيالكلب١١٧ فأقسمت يا عموو ٤ فلسلا 770 فألفيته غير قالبا الخنساء 1 1. وقافية مش عبيدبن ماوية الطاني ٨٣ من قالتها ونعم ما إبقالها ١ YAO فلامزنة أمثالكها الحنساء حديد السنان 171 أذبالتها د لدى مأز ق 181 فأفضل ع أفاد فحاد ٤A

#### حرف الميم

طويل نظامُ حروف القوافي 21 أميم وهم صبحوا οį يزيد بن جدعاه اليس عزيزًا نتكلمُ أبو دهبل 94 مُلَّمُ العُديل بن الفرخ ٩٧ بخالة زارتنا ١ وزيتهم يستنصرون وسنام عامر بن الطفيل ١٠٤ ١ فمعرم هو المرء ١ Y . 0 أصلم ١ 177 تراه وقد

| •          |            |              |       |                     |            |               |   |
|------------|------------|--------------|-------|---------------------|------------|---------------|---|
|            | طويل       | ٠, ٠         | 714   | صفية بنت عبدا الطلب | أيم        | خالجت آباد    |   |
| ±          | Þ          | 1            | 897   | الجماف              | لأثم       | أبا مالك      |   |
|            | <b>3</b> · | 1            | 1.04  | الغطمش الضبي        | وقائمُهُ * | إذا نحن       |   |
|            | •          | 1            | 1.5   | أبو دهبل            | لايقيمها   | وصارت قناة    |   |
|            |            | 1            | 129   | محجن العنبري        | هامثها     | تحدثني أن     |   |
| .•         | )          | ۳            | 721   | أبو الحسن التهامي   | فمامها     | هل الوجد إلا  |   |
|            |            | ۲            | 279   |                     | برومتها    | فما نطفة      |   |
|            | •          | 1            | ٤٣    | عمر بن أبي رُبِيعة  | هاشم       | بعبدة مهوى    |   |
| ÷          | •          |              |       | الفرزدق             | بالتائم    | وإن تميماً    |   |
| <b>د</b> : | •          | ۲            | ં ૦ દ | يزيد بن عبد المدان  | ولاذام     | أحالفتم جرمأ  |   |
|            |            |              | 7.8   | قيس بن زهير         | صلدم       | يعدون للأعداء |   |
| ~          | •          | ` <b>1</b> . | . 41  | ھریث بن محفض        | وقتام      | فإن يأتنا     | • |
| •          | >          | 1            | 7 1   | العديل بن الفرخ     | مرام       | أخا سقة       |   |
|            | )          |              | ٨o    | أسدبن كوزالبجلي     |            | صناديد أيسار  |   |
|            | •          | ١            | 378   | عنقرة               | المترخم    | وخلا الذباب   |   |
|            | •          | 1.           | 177   | النابغة الجمدي      | المسهم     | ومی خرع       |   |
|            | 3          | 1.           | 14.   | أبو دۋاد الإبادي    |            | تنازع مثنى    |   |
|            | ,          | 1            | 771   | زهيربنابيسلس        | معصم       | ودار لها      |   |
|            |            | 1            | 148   | ) b: b              | فينقم      | بؤخر فبوضع    |   |
| ,          | <b>)</b> . | *            | 197   | فو الرمة 🐰 📈        | فالصرائم   | أقول لأدمانية |   |
|            | D          | 1.           | 7-4   | أبو حية النميري     |            | فالقت قناعا   |   |
|            |            | •            | 704   |                     | يال دارم:  | ومخزيك يابن   |   |
|            |            |              | -     | •                   |            |               | • |

الشكائم عويف الفزاري ٣٢٥ ٣ طويل أقول لفتمان بالدم كلىب لعمرى 1 1.4 العيائم الفرزدق ۲ و ۲ وإنك إذ نطاردهم نستودع المقوما الحصين بن الحمام المري ١٣٨ ١ فطمنا بني غشمشا جمش بنزيدا لحنفي ١٤٥ فأطرق إطراق لصما 🕟 المتلمس 1. 710 دما حسان بن ثابت ۲۲۸ ۲ لنا الجفنات رأينك باخير معلما العباس بن مرداس ۱۹۹۹ ع قفوا في الغلى تحكيا ابن حيوس 1 740 أزم مرو بن شأس ١٥٥ فأطرق إطراق ١ 3 يا شتيق النفس أنسَم ِ أبو نواس المديد 1 117 أمم کأن عینی زهير بسط 1 . 49 هرمُ إن البخيل D 1 46.61.4 سود ذوائبها غممُ زياد الأعجم ١٣٧ • أم هل كبير مشكوم' علقمة بن عبدة 719 ١ كأن إيريتهم ملئومُ و و و ١ 170 فهم أبو تميام لم تسق 1 111 عبدالعزيز بن حاتم ٨ ٣ ذام أنفي قذى والقدم أبوتمام سلم على ٤٩ ١ ضهميم أبو حَيَّة البجلي ٥٢ ١. يُعدُّ ما للعدى في اللجم ِ مسلم بن الوليد يقول صحبي 1 717 صرما بانت رمیم ١ 00

| ليط  | ا ب | ٥٧         | النابغة انذبياني   | السأما          | واقطع الحرق  |     |
|------|-----|------------|--------------------|-----------------|--------------|-----|
| . ,  | •   | 70         |                    | ظلما            | جرتی الحیول  |     |
| . )  | . 1 | 97         | النابغة الذبياني   | الهرما          | قالت أراك    |     |
| •    | •   | . 1.0      | **                 | ظلاما           | ُ تظلم المال |     |
| افر  | ۲ و | <b>A</b> 4 | قيس بن زهير        | الحليم          | أظن الحلم    |     |
| •    | ٣   | . 1+4      | جرير               | الحيام          | منی کان ٔ    |     |
| Þ    | ٤   | ۲۲۸        | الوليد بن عقبة     | مليم            | ألا أبلغ     |     |
| >    | ١   | ٧٣         | أبو كدراء العجلي   | حسام            | نهضت إلى     |     |
|      | •   | 177        | عنارة              | المدام          | كأنهم بجنب   |     |
| •    | 1   | , 441      |                    | ظلاما           | أنو ا تاري   | . • |
| •    | 1   | ۲۸۹        |                    | لية             | أبدلني بتيم  |     |
| كأمل | · * | ٣٢٣        |                    | أيتامُ          | آمت نسأه     |     |
| •    | ۲   | 110        | السأمي             | الإظلام         | وعلى عدوك    | ·   |
| •    | ١.  | 180        | ليد بن زبيعة       | زمامها          | وفدأة ربسع   |     |
| D    | •   | 124        | <b>)</b> ) )       | لجامها          | والقد حميت   |     |
| . ,  | Y   | 1.4        | طرفة               | نهمي            | فسقى ديارك   |     |
| . )  | •   | 117        | حمزة بن بيض الحنفي | برائم           | وأقام في     |     |
|      | •   | 114        | الأفره الأوذي      | قو أئم <i>ي</i> | وحنى قناتي   |     |
| •    | 1   | ١٥٦        | عدي بن الرقاع      | بنائم           | وسننان أقصده |     |
|      | ۲   | 19.        | حسان بن ثابت       | هشام            | إن كنت       |     |
| 3    | ì   | 191        | الأخطل             | مقدمي           | ولقد تسما    |     |
| •    | 1.  | 191        | عنترة              | مقدمي           | إذ يتقون     |     |

| كامل       | ١ | 717         |                      | مكموما     | لما تخابلت     |
|------------|---|-------------|----------------------|------------|----------------|
| )          | ì | 791         |                      | أمامه      | مات الجلاح     |
| رجز        | 1 | 717         | •                    | والطميم    | بني إن         |
| •          | ١ | <b>የ</b> የ٦ |                      | العوهم     | إذا اعرجيهن    |
| •          | 1 | 144         |                      | زماميها    | كان ما يسقط    |
| <b>)</b> . | 1 | ***         |                      | الدما      | كفاك كف        |
| •          | ٣ | 741         | زياد الأءيم          | فت لم°     | مال لكيز       |
| Ð          | ٣ | 729         | بشر بن أبي خازم      | و ادي سلّم | أما تزى        |
| •          | ٦ | <b>70</b> + |                      | الندم      | إنك يا بشر .   |
| سريع       | ١ | ٤٠          | النابغة الذبياني     | الغام      | سنة آباء هم    |
| •          | ١ | 777         | المرقش الأكبر        | تغلم       | لم يشج         |
| منسرح      | 1 | ٤١٤         | عبدالله بنعمر العسلي | المترتم    | لا حرماها ولا  |
| Þ          | 1 | . TET       |                      | قسكسا      | فأصبعت         |
| الحقيف     | ١ | ٦.          | أبوجلدة البشكري      | المظلوم    | وتمجنيتم       |
| •          | 1 | £YY         |                      | کهشام      | لا كعبد الملبك |
| المتقارب   | ١ | 241         | أهمد بن جحدر         | زيزيزم ُ   | وما شبرقت      |
| >          | ۲ | 701         |                      | عنا إذاما  | وسعد فسائلهم   |
| •          | ٣ | 401         | الأعثى               | لم تشم     | غزاتك بالحيل   |
| •          | ٤ | <b>ም</b> ልም |                      | وعم        | كفاني الجحومي  |
|            |   |             |                      |            |                |

حرف النون

فما زال ومطاعن أبن سلمان الكلابي ١٨٥ ا طويل

| وإن لساني       | متقن            | السيد الحيري       | 707 | Y | طويل   |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----|---|--------|
|                 |                 | مهيار              |     |   |        |
| ونحن بنو        | وقرونها         | مسهر العائذي       | 184 | ١ |        |
|                 |                 | •                  |     |   | •      |
| على هيكل        | ولا وان ِ       | امرؤ القيس         | 45  | 1 | 3      |
| فنيت ولا يفنى   | فان             | الربيع بن ضبة      | 179 | ١ | •      |
| ولو كنت         | تواني           | النمري             | 104 | ١ | • •    |
| قفار مرورات     | يعتركان         | شاءر جاهلي من عقبل | 174 | ۲ | >      |
| جمعت ردينيا     | بدخان           | امرؤ القيس         | ۱۷۸ | ١ | D      |
| ألا رب          | أبوان           | رجلمن أزدالسراة    | 377 | 1 |        |
| سأشكو إلى       | بَيْننا         | أبو نواس           | ٤١٧ | ١ |        |
| أنت تبقى        | فكن             | ) )                | ٤٣٤ | ١ | مديد   |
| مهلا أعاذل      | وإنضننوا        | قعنب بن ضمرة       | 770 | 1 | بسيط   |
| قالوا: أبوالصقر | شيبان           | ابن الومي          | 799 | ٥ | •      |
| آبي الهضمة      | ولا وان         | الخنساء            | 14. | ٣ | 3      |
| إني لباك        | يبكيني          | الفرزدق            | 700 | ۲ | •      |
| بيض مفارقنا     | أيدينا          | بشامة النهشلي      | 144 | 1 |        |
| قوم إذا الشر    | <b>ووحدا</b> نا | رجل من بلمنبر      | 187 | 1 | >      |
| أو كاهتزاز      | لينا            | ابن مقبل           | 727 | ١ | •      |
| مهلًا بني       | مدفونا          |                    |     |   | ,<br>1 |
| يا لبت شعري     | عفانا           | حسان بن ثابت       | 479 | ۲ | •      |
| لو استطعت       | بعرانا          | المثني             | 277 | 1 | :      |
|                 |                 |                    |     |   |        |

|         |     |    |             | •                     |           |               |
|---------|-----|----|-------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Ė       | بسب | ١  | ٤٣٦         | الصنوبري              | ستينا     | وافت منيته    |
| ر .     | واة | ۲  | ۲٠٦         | · :                   | طحون      | غلام وغی ً    |
|         |     | 1  | ۸۶          |                       | الفوقدان  | وكل أخ        |
|         | •   | ١  | · <b>Y1</b> | الشاخ                 | حرون ِ    | وما أزوى      |
|         | )   | ۲  | 976         | سعيم بن و ثيل الرياحم | في قرين   | وإني لابعود   |
| ;       | D   | 1  | 1 • 4       | النابقة الدبياني      | فاٺ       | ألازعمت       |
|         |     | ۲  | 405         | جرير                  | من عرين   | عرين سن       |
| ;       | Þ   | *  | 400         | - ·                   | لبون      | عذرت البزل    |
|         | •   | 1  | ٥A          | ابن أحمر              | قضينا     | لبسنا حبره    |
|         | •   | •  | 1 • 1       |                       | قد روينا  | من الأسل      |
|         | •   | 1. | 1.1         | عموو بن كلئوم         | قد روينا  | بأنا نورد     |
|         | Þ   | 1  | 140         | أعرابي                | المتونا   | عليها كالنهاء |
| ;       | •   | ۲  | 40.         | عمرو بن الأهتم        | مايرتقينا | ألم تو        |
| ل       | کام | ١  | 17          |                       | الألسن    | وإذا أرهت     |
| 1       | )   | ١  | ٠ ٧٩        | الحارث المخزومي       | عنانِ     | وكافت منهن    |
| 1       | )   | 1  | AA          | کھب بن زھیر           | لهوان     | ولقد عامت     |
| . 1     | •   | ٣  | ***         | يزيدبن رويم الشيباني  | الأشجان   | ياويىخ أم     |
| ·.<br>1 | •   | ۲  | 478         | هزيلة بن معتب         | سرحان ِ   | أبلغ نصيحة    |
| 1       |     |    | 44.8        |                       | شيبان     | مدن بن        |
| 1       | •   | 1  | 177         | په لبيد               | وفالسوبان | درس المنا     |
| . 1     | •   | ١  | er .7•      | القطامي               | الفتيانا  | وعليك أسماء   |
|         |     |    |             |                       |           |               |

.

| رجز    | ١ | 404   |                  | ما أنقين | بنات وطاء    |
|--------|---|-------|------------------|----------|--------------|
| رمل    | ١ | 7 - 1 | الحارث بن حازة   | شؤون     | لاتكن محتقرا |
| •      | 1 | ٤١٠   | أبو مقاتل        | المهرجان | لاتقل بشرى   |
| سريع   | 1 | 14+   | أبوالشيص الخزاعي | ترجمان   | إن الثانين   |
| خفيف   | 1 | 124   | قرط بن حارثة     | الأحزان  | إغا شيب      |
| متقارب | ١ | 94    | يزيد بن حذيفة    | يدقمونا  | دفعنا طريفأ  |
| •      | ١ | ۳۹۳   | الأعشى           | أهلاليمن | ونبئت قيسأ   |
|        |   |       | ۔ فی الماء       |          |              |

#### حرف الهاء

| طويل  | 1 | 471 | عمرو بن شأس    | لها: مها      | وعاذلة هبت        |
|-------|---|-----|----------------|---------------|-------------------|
| وأفر  | 1 | ۸Y  | الخنساه        | <u>بر</u> اها | فقد فقدتك         |
| رجز   | ٥ | **  | رؤبة بن العجاج | المدله        | قالت <b>أب</b> لي |
| سريىع | ۲ | ٤٦٣ |                | الجاه         | فكل ما            |

# حرف الياء

| طويل | ١ | 1.4      | أوس بن مفراء    | بالبا      | فأخلق حبل     |
|------|---|----------|-----------------|------------|---------------|
| •    | ۲ | 171      | أبو حية النميري | <u>ulm</u> | ألا حي        |
| >    | ١ | 144      | النابغة الجعدي  | المعاديا   | فتی تم        |
| >    | ١ | 189      | <b>)</b>        | الأعاديا   | فنی تم        |
| >    | ١ | 179      | <b>b</b> D      | باقيا      | فتی کملت      |
| •    | ۲ | FAI      | أعشى عكل        | تصابيا     | وقفنا بها     |
| •    | 1 | 777      | الفرزدق         | مواليا     | فلو كان       |
| •    | 1 | <b>7</b> |                 | الأقاصيا   | تقاذفه الرواد |

المكاويا عبد بني الحسماس ٣٦٠ ١ طويل وراهُن ّ ربي السواقيا أبو الطيب المتنبي ٣٦٩ قواصد كاقور هو الرمة وغاديا تقول عجوز 7 490 أوانيها لها أشاريو ۱ بسط YAY ٣٤٠٦٠٤ ٢ وافر لنا غنم " عصي أمرؤ القيس خفيا الجون النمري ٨ ١٨٧ ٨ مخزوه الكامل من مبلغ لایَفُر"نك ما تری دَویا سدیف ٠٠٠٠ ٢ مقنف

#### ه \_ فهرس أنصاف الأبيات مرتبة على أوائل الأشطر

(i)

كامل أتظن راحاً في الشال شمولا ابن هانيء أريّاكِ أم ودع من المسك صائك طويل ` **۲**۳۸ B D أصاخت فقالت : وقع أجرد شيظم ﴿ ﴿ 244 أقول دُمي وهي الحسان الرعابيب ، « « 244 بسط أقوى المحصب من هاد ومن صيد **ም**۳۸ ألا طرقتنا والنجوم ركود طويل **የ**ዮል الؤلؤ دمع هذا النبث أم نقط ۳۳۸ بسیط **)** إن لم أقاتل فالبسوني برقعا رجز YAY

( 🗂 )

تقدم خطأ وتأخر غطا متقارب ابن هانيء

```
(ح)
                                     الحب حيث المعشر الأعداء
كامل
                     ابن هائيء
        444
                                          الحمد لله العلى الأجلل
        440
 رجز
                                         الحمد لله الوهوب الحجزل
                أبو النجم العجلي
         118
                       ( w )
                                    سرى وجناح الليل أسحم أفتخ
                     ابن هانيء
طويل
                                    سقتني بما مجت شدوق الأراقم
         የዮአ
                                   سلم سلمت على ربسم بذي سلم
                       أبو تمام
بسيط
                        (ط)
                   محيد الأرقط
                                      طوال مهوى تُو ّم الأقراط
 رجز
          27
                        (ع)
                                        عندي لها مائتان نوباً معلما
 رجز
        777
                       (ق)
 كأمل
                     ابن هانيء
                                    قامت تميس كما تدافع جدول ً
        ***
                                    قد سار بي هذا الركاب فأوجفا
 كامل
        ۳٣٨
                                     قد مررنا على مغانيك تلك
خفيف
        244
                                       قمنَ في مأتم على العشاق
خفنف
        ም۳۸
                    ر العجاج ،
                                      قراطناً مكة من ورق الحمي
 رجز
        771
                         ( 의 )
                                     كأن نسج العنكبوت المرمل
 ۲٤٠ رچز
```

| ۲۹۸ رجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | لم يك شيء يا إلهي قبله         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| » *V*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | لو عصر منها البان والمسك انعصر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( )        | . •                            |
| ۲۷٤ رجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | مثل النقا لبده صوب الطلل       |
| <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | من نـج داود أبي سلام           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( a )      | ··                             |
| ۲۳۷ کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبن هاني.  | هل كان ضمخ بالعبير الرمحا      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 3 | هل من أعقة عالج يبرينُ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر و )،     |                                |
| ۲۷۵ زجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·          | وحاتم الطائي وهاب المئي        |
| ٤٣٣ خفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو تمام   | ورموه بالصيلم الحنفقيق         |
| ۲۳۱ نسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·          | والقول يفعل مالا تفعل الإبر    |
| ۲۳۰ وافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن مناذر  | ومن هاداك لاقي المرمريسا       |
| ۲۷۰ رجز ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ومن يك الدهر له بالمرصد        |
| ١١٤) كامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | وولي عهدك لايزال أميرا         |
| de la facilitation de la companya della companya della companya de la companya della companya de | (ي)        |                                |
| דדוידן את                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | يحدو ثمان مولعا بلقاحها        |
| THE STATE OF THE S | ابن هانی،  | يوم عريض في الفخار طويل ً      |
| 12 . 7 . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | • • •                          |

#### ٦ - فهرس الأعلام

(1)

آدم « عليه السلام » ۲۶٦ : ۷ أبان بن تغلب ۲۰۵ : ۲ أبان بن عثمان ۲۰۹ : ۵

إبراهيم بني بشير الأنصاري ٤١ : ١٥/ ١٦: ١٢١

إبراهيم الحصري أبو إسحاق ٢٧٤ : ١٠ إبراهيم بن علي بن سلمة ، ابن هومة الكناني القوشي أبو إسحاق ١٤٤ :

إبراهيم بن المهدي بن عبد الله المنصور العباسي ، ابن مَشِكلة ، أبو إسحاق ٢٩٤ . ١٥: ٤٠٨ أبو إسحاق المراهيم بن زهرون الحراني، أبو إسحاق الصابيء ٢٨٦ : ٢ ٢ ٢ ٢ ، ١٤ . ترجمة ، إحسان عباس ٦٨ : ١٤ .

العباسي ٣٤٦ : ٢،٤،٧،٧١ «ترجمة»

أحمد بن جعدر الحوساني ٤٣٧ : ٥ أحمد بن مجيم بن زيد بن سيار الشيباني، أبو العباس المعروف بثعلب ١٦: ٦٥/ ٩٣ : ١٠ ، ١٦ ، وترجمة ، / ١٣٥: ١٤ / ١٤٩ : ٥ / ١٧٩ : ١١ / احمد بن عبد الجميد الغزالي ٣٦٨ : ١٦

احمد بن عبد الجميد الغزالي ٣٦٨ : ١٦ أحمد بن عبيد الله بن همار ١١٠ : ٤ / ١١١ : ٦

أحمد بن أبي فنن ١١١ : ٢٠٢/٧ : ٢٠ احمد بن أبي فنن ١١١ : ٤٤٠ / ٢:٢١٢/٧ أحمد بن أحمد بن الحسن الصنوبري أبو بكو الضبي الأنطاكي الحلبي المجتلفة ع/٢:٢٣ : ٢٠ ، ١٥ ، ترجمة ، الوائلي ٣٦٢ : ٢١ ، ١٤ ، ترجمة ، أحمد بن محمد بن حنبل أبوعبد المالشيباني الوائلي ٣٦٢ : ٢١ ، ١٤ ، ترجمة ، أحمد بن محمد شاكر ٢٦٧ : ٢١

« ترجمة ، / ۳۹۸ : ۱۶ / ۴۹۳: ۱ ، 1. 696467 أرطاة بن سهية = أرطاة بن زفر الأزدي = الشنفرى الأزدى = محمد بن الحسن بن دريد الأزدي = الملب بن أبي صفرة الأزهري ٢٢١ : ١٢ أبو أزير الدوسي ٣١٤ : ٥ ، ١٧ / 7: 717 / 17: 717 إسعاق بن إبراهيم المرحلي ٥١ : ٢ ، ۱۲ د ترجمه به ۸۰۱ : ۱۱،۱۱ £ : £ £ Y إسحاق بن خلف البصري ، أبن الطبيب ٢٧١ : ٣ ، ١٥ ( ترجة ) أبو إسحاق ـــ إبراهيم الحصري أبو إسحاق ـــ إبواهيم بن علي بن هرمة أبو إسماق = إبراهيم بن المهدي

الأسدى ١٣٥ : ٨ الأسدي : الأقيشر،المغيرة بن عبد الله

و ترجمة ۽

أبو إسحاق الصابيء عياير اهيم بن هلال

أسد بن كرز البجلي ٨٥ : ٣ ، ١٤

أحمد بن المعتصم ٣٣٥ : ٧ أحمد بن أبي نصر ٤٥٩ : ٥ ابن أحمر = عبد العزيز بن حاتم ابن أحمر = عمرو بن أحمو بن العمر د الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التمسمي المري ١٧١ : ٥ ، ٢ ، ٢٢ وترجمة ، / ٣٣٥ : ١١ دفي الشعر ، الأحوص = عبد الله بن محمد بن عبدالله أخت عمرو ذي الكلب ١١٧ : ٥ /

الإخشيدي = على بن عيسي الأخطل، أبو مالك ٧٦: ١٠ / ١٠٠١: ١١ / ١٠٠١ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٠ / ١٠٤ / ١٠٠ / ١٠٤ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠

🤭 سهية ، أبو الوليد ١٨٥ : ٤ ، ١٢ ه

. 17 : 220 إسماعيل بن محمد ، السيد الحيري ١٧٥ : ۷ : ۱۷۸ ( ترجة ، / ۱۷۸ : ۷ 11: 400 إسماعيل بن مهران ٥٥٤ : ٥ أبو أسامة = والبة بن الحباب أبو الأسود الدؤلي ١٥: ٢٦٥/١٧: ١٩ أمير الدولة = العلاء بن الحسن بن موصلايا أوس بن حادثة بن سُعدى ٣٤٩ : ٣/ 7: 401/0 ( 5: 40. الأزرق = عمرو بن سعيد بن العاص ابن الأشعث = عبد الرحمن أبو الأشعث = قيس بن معد يكرب أشيم بن معـاذ ، الأقرع القشيري ۲۲ . ۲۵ ، ۱۷ « ترجة » الأصفهائي = علي بن الحمين . أبوالفرج الأصمى = عبد الملك بن قريب الإطنابة بنت شهاب ٣٥٧: ١٦. ابن الاطنابة = عمرو بن عامر ابن الأعرابي = محمد بن زياد الكوفي أعشى باهلة ـــ عامر بن الحارث بن رباح

الأسدي = بشر بن أبي خازم الأسدي = الحسكم بن عبدل الأسدي = ركاض الأسدي = ضرار بن الأزور الأسدي = عبد الله بن الزبير الأسدي = عروة بن الزبير الأسدي = همرو بن شأس الأسدي = الكميت بن زيد الأسدي = محمد بن أحمد بن على الأسدي = محمد بن عبد الملك الأسدي = المرار بن سعيد الأسدي = مضرس بن ربعي الأسدي = نصحة الأسدي = هشام بن عروة الأسدي = والبة بن الحباب الأسدي = يزيد بن حذيفة الأسعر الجعفي = مرثد بن أبي حمران أسِفار بن شيرويه ١٥: ١٥. أسماء بن خمارجة بن حذيفة الفزاري ٥ : ٤ : ١١ ( ترجمة ) إ ١٦ : ٩ إسماعيل بن سويب العبزي ، أبو المتاهية ١٥٠٤٠: ٢١٥ . ترجة ،

/7 ' £ : 40 £ / A : 44 V / 0 اعشى بني أبي ربيعة عبدالدبن غارجة /10 4 7: TAY / 10: TYO أعشى عكل = كهمس بن قعنب 17: 1-7/7: 44 / V: 444 أعشى بني مازن ٣١١: ١١ الأموي = الوليد بن عقبة الأعشى = ميمون بن قيس الأنباري = عبد الله بن محمد الأعلم الشنتمري ٥: ١٦ الأنباري = على بن جبلة الأفوه الأودي =صلاءة بن عمرو الأنصاري = إبراهيم بن بشير الأقرع القشيري = الأشم بن معاذ = الحاب بن المندر أبو أمامة = زياد بن معاويه ، النابغة ہے خوات بن جبیر امرة القيس بن حجر الكندي ه = سعد بن الغرير 11: 45/10: 40/18:0 ، = سعيد بن أوس 18:71/17:27/7:21 ۹ = عبد الرحمن بن حزم : YE / T+ F 11 : Y1 / Y : 77 ، عد الرحمن بن رواحة ، = عرابة الأوسى 1 14: 97/17: 41/11 :144/4: 144/14 ( 4: 141 ، = عمرو بن امرىء القيس 10: 101/4:10./1. ، = مسلم بن الوليد 7:171 / Y: 101 / 9:10F الأنطاكي = أحد بن محد الصنوبري /17:14A/A: 147/ V: 17F أنف الناقة = جعفر بن قريع /4 . T : TIT / A . T : TII أوس بن حجر ٢١٩: ٣ / ٢٢١ : ٤ أوس بن مفراء ۱۰۳ : ۱٤٬۳۳ «ترجمة» " Y TTT / Y TTT / Y : TIV الأوسي = قيس بن ألحطيم T: YYA / 11 4 1 : YYY / 1Y إياس بن معاوية ٢٣٥ : ١٩ ، ١٩ : 444 | 17 : 447 | 5 : 445 | الأيوبي = يوسف بن أبوب : TA1/Y : TA4/17 : TA1 /Y

(ب)

الباهلي = عامر بن الحارث بن رباح = عمرو بن أحمو بن العمود بثبنة ﴿ في شعر جمل ، ٢١٧ : ٩ البجلي = أسد بن كوز ه = حصان بن سلامة ه = مسكن بن نضر البحاري = الوليد بن عبيد الطائي ابن بجدل و في الشعر ، ٣٢٩: ٦ أبو البختري = وهب بن وهب القاضي ابن أبي البختري ١١٣ : ٤ بدر الدين العاوي ١٩٣ : ١٥ البرجمي 🗠 ضابيء بن الحارث ابن أبي بريدة ١٥٩ : ٣ بسطام أبو اللواء ٥٥٤ : ١٤ بشار بن برد ۱۱۵ : ۷ / ۱۵۱ : ۹ / 17: 810 بشامة بن هزن النهشلي ۱۲۲ : ۱۸٬۰

بشر بن أبي خازم الأسدي ٣٥٠: ٦/

T: 701

يېلال بن جرير ۱۸۵ : ۱۸

10611

بشر بن مووان ۹۰: ۱۹ / ۲۱۸: 1 . . . . . . البصرى = إسحاق بن خلف ا = سعد بن مسعدة ابو عمرو بن العلاء ﴾ = مؤرج بن عمروبن الحارث ، 😑 يموت بن الزرَّع أبو بصير = ميمون بن قيس الأعشى البقدادى = الحطب و = محمد بن أحمد بن على أبو بكر الصديق ٧٥: ١٠ / ٣١٣: /11: 407/10: 414/14 14 (1. (0: 17) 4: 109 أبو بكر الصولى = محمد بن محمى بكو بن النطاح الحنفي ، أبو واثل ١٠٩ : ١٠٩ وترجة الحكوى حدربد بن الصمة ، = طرفة بن العبد بلال ۲۹۰: ٥/ ۱۱۶: ۲۱ ، ۱۱ 4 18 4 11 6 9 4 8 : E19

التميمي = الأحنف بن قيس البليسي ۲۶: ۱۳: بلعاء بن قيس الكناني ٣٨: ٩ ، ١٥ ، = حاجب بن زرارة = حريث بن محفض المازني (ترجمة ) / ۲۲:۲ ، = ضابىء بن الحادث ، = عدي بن زيد 1: 417 البوجي = بهاء الدولة » == أبو عمرو بن العلاء ( ت ) = أبو محلم محمد بن هشام = المنهال بن عضمة التغلبي = همرو بن الأهتم ، النضر بن شميل ، = عمرو بن خالد النهامي = أبو الحسن علي بن محمد ، =عمار بن شيم بن عمرو ه = کعب بن جعیل التوزي ۱۳۱: ۲، ۲، ۱۳ ، = مالك بن طوق التيمي = محمد أبو تمام الأعرابي ٨٠ : ٣ (ث) أبر تمام الطائي ١٩: ١٩/١٩: ١٠: ثملب = أحد بن يحيى بن زيدبنسيار /Y: AA / E : A - / 9 : 01 / 18 /A: T17 / 9 : Y - 7 / 1 : 17 & ثعلبة بن صعير المازني ١٣٠٦ : ١٣٠٢ /o: 7 - / 7 : 7 | A | 7 : 7 | - 77: 0 | ( ترجمة ) 17:ET+/Y: 79+ / 17: TTE المعلمي = عجلان بن لأي النفري 😑 أبو سعيد V: 117 / T: 177 / 11 تم بناني بن مقبل ، أبو كعب ١٤٤ : الثقفي = الحجاج بن يوسف ٤ ، ٥٥ و ترجة ، / ١٤٩ : ٦ غامة الدهلي ١٠١: ٣

۰۰ (چ)

الجاحظ 🕳 أبو عثمان ان حلة ٢٩٩ : ١ الجماف بن حكم السلمي ٤١٤ : ٨، ١١ / ١٢ / ١٤ ﴿ تُرَجَّةً عُمْ ١٤ ( ١٢ / ١١ : T: 114/7: 117/17/1 جهش بن زيد الحنفي ١٤٥ : ٤ ر جدة ، سفان ۲٤٧ : ۲۷ جِذَيَّةَ الأبرش ٣ : ١٦ ، ١٦ الجرحاني ٦٦ : ١٠ الجرجرائي = علي بن أحمد الجرمي = أبو عمر ابن جريج = ابن الرومي علي بن العباس أبو جرول الجشمي ٣١٠: ٢ جرير ۵۵: ۱۰ / ۵۷: ۱۳ / ۸۳ : :1 - \$/A : 90 / 10 : AA / 10 /1964: 1.4/18: 1.0/9 : 441 / 4 : 184 / 1 - : 144

: 444 /4 : 40 / 4 : 444 / 4

/ { : { • } / | 14 : 4 | / 1 •

Afg:Y

جساس بن ربيعة ٢٥٥ : ١٥٠ جساس بن ربيعة ٢٥٥ : ١٧٠٩ (ترجمة) الجشمي == دريد بن الصمة جعادة ﴿ فِي الشعر ﴾ ٢٨٤ : ٢٨ الجعدي == مروان بن محمد جعفر بن قدامة بن زياد السكاتب ٧٠: ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ،

جعفر بن علمة الحارثي ٢٠ : ٢٠،١٩ جعفر بن قريدع ﴿ أنف النـــاقة ﴾ ٢٩٩ : ١٧

جعفر بن محمد الصادق الباقر بن علي بن زين العسابدين ١٩ : ١٠ : ١٩ د ر ترجمة ، / ١٨ : ٥

جعفر بن محيي البرمكي ١٥٢ : ٨، ١٥٨ « ترجمة ، ١٥٣ : ٣ / ١٥٥ : ٣ / ١٦٤ : ١٦٤ : ١٦٤ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٦٢ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٢٠ : ١٠٠ : ١٠٢٠ : ١٠٠ : ١٠٢٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ :

أبو جعفو = محمد بن مناذر الجعفي = الأسعر بن مرئد بن أبي عمران

17: 470/861 الحاتمي = محمد بن الحسن . حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي ۱۶۴: ۲، ۹ و توجمة ، ابن حاجب النعمان ٢٤٧ : ١ الحارث بن آکل الموار ۳۲: ۱۶ ر بن حازة البشكري ١٥٩ : ( 42 37 ) 18 6 Y و أخو ۽ الحارث بن حازة ٢٠٤: ٩ الحارث بن خالد الفزومي ٧٨ : ٧ ، ١٤ ﴿ تُرْجِمُهُ ﴾ الحارث بن هشام ۱۹۰ : ۳ حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل ابن شدان ۱۸۸ : ۲ الحارثي ١٩٤٠ : ٥ الحارثي = جعفر بن علبة الحسن بن وهب ر = عبد الملك بن عبد الرحمن ر = نزيد بن عبد المدان أبو حاضر ﴿ فِي الشَّعرِ ، ٢٥٩ : ١٠ الحاكم الفاطمي ٢٢٤ : ١٤ / ٣٤٢ .14

أبو جلدة البشكري ٦٠: ٥ ، ١٦ د ترجمة ، / ۱۰۳ : ٨ جانة العيسة ٩٠: ١٠ الجمي = وهب بن زمعة بن أسد جيل بن معمر ٢١٧ : ٨ / ٣٧٦ : ٩/ 19 414 أم جنـــدب و زوج امرى القيس ، الحنوب ( أخت عموو ذي الكلب ، 1:144/0:114 أبو حيل بن هشام ٣١٧ : ٨ /٣١٣ : 17: TAT / Y أبو جهيمة = المتوكل بن عبد الله ان حيار = محمد بن محمد جواس بن القعطل بن سويدالكابي ٧٥: ۳، ۱۵ د ترجة ، الجون النمري ۱۸۷ : ٥ / ۱۸۸ : ۲: 0 6 5 الجوهري ۸۸ : ١٤٤/ ١٤٤ : ٩ أبر الجويرية العبدي = عيسى بن أوس ( ) حاتم بن عبد الله الطائي أبو سفـــانة : YTY / 10 4 17 4 A : YTT

/ 18:187/19:188/ 11 / 14 : 19. / 10 : 144 / 14 64 : 440 / 18 : 8.4 ۲۲۱ : ۳ ، ۱۷ ( وترجة ، ا 17: YOE / 10: YO. حسن السندوبي ٢٤٠ : ١٤ الحسن بن عبـــد الله بن المرزبان ، أبو سعمد السيرافي ٢٤٦ : ٤ ، ١٤ ( ترجمة ) الحسن بن القاسم العاوي الداعي ١٠٤: ۲ ، ٤ / ۱۹۰ و ترجمة ، الحسن بن هانيء ، أبو نواس الحكمي /E:1AT/T:1A./9:171 1 7: 7.7 / 14 4 7: 7.0 60: Y1Y / 9: Y-9 / 7: Y-A / v : YTO / 1V : Y10 / 1. /V: 11. / 17 . 0 . 1 : 4/ : 170/11: 114/7: 111 1: 21. / 4: 271 / 1 الحسن بن هائيء المغربي ، أبو القاسم ١٩: ٢٣٧ / و توجة ، / ٢٣٧ : ٦/ 4: PM4

الحامض = سلمان بن أهد الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي ۲۷۸ : ۲ ، ۹ و ترجمة و ۱۲ د و الحجاج بن يوسف الثقفي ٦٩ : ١٣ / : Yeo / 14 : YE / 11 : YS 4. YOY : P \ AGY : Y أبو حجية = قيس بن معد يكرب حدراء ۸۱: ۲، ۱۰ الحراني = إبراهبم بن هلال الصابيء حرب في د الشعر ، ۹۰: ٥ حرمي ٥٥١ : ١ حريث بن محفض المازني التمسمي ١٧: ۲ / ۱۲ ( ترجمة » أم حزرة د زوج جرير ، ١٧٤ : ٧ الحسن بن أحمدبن أبان الفسوي النحري أبو على الفارسي ١١ : ١ ، ١١ ٠ ترجمة ٤ / ٨٥٧ : ٩ / ١٨٤ : ٣/ 1 .: 27 - /9: 744 الحسن البصري ٣٦٣ : ١٣ الحسن بن رشيق القيرواني ، أبو علي FO : A1/14 : V1/14 :

| 4:4-1 | 14:404 | 4: 48E /9: 418 / IN 59 6 A: 4.4 أبر علي ۲۳۴ : ۱۶ ، ۱۸ «ترجمة» : 404/1. : 417/1:410 أبو الحسن الجهومي ٣٩٦: ٧ (1: 405/18 (11 ( ) A ( ) ر ر = سعيد بن مسعدة (Y ( 0 ( & : 700 / q ( Y ( & ( = علي بن جبلة r: roy/ 17 6 1 . ر و علي بن حمزة الكسائي , , =علي بن أبي طالب حسان بن جراح الطائي ٣٤١ : ٥ ، ر , = علي بن محمد النهامي حسيل بن ءرفطة ٢٦٩ : ١٠ **ر د = علي بن مس**هر الحسين بن علي ٣٢٠ : ١٠ ر ر = علي بنمنصور الفاطمي الحسيني = حيدر بن محمد بن عبيد الله علي بن نصر الحسيني = محمد بن عبيد الله العاوي د د = عليٰ بن هارون ر و = محدين أحمد بن طباطبا الحصري = إسعاق بن إبراهيم الحصين بن الحمام المري ١٣٧ : ٨ ، ر د = محمد بن الحسين بن ١٧ ﴿ تُرجَّمُهُ } ر ر = محمد بن زید بن مسلم حصين بن سلامة بن هلال بن عوف ، و و = مهيار الدياسي أبو هية البجلي ٥٢ : ٣ ، ١٤ الحسني = هبة الله بن علي بن محمد الحصني 🛥 محمد بن الحسن الحطيئة ١٦٥ : ٤ / ١٧٩ : ١٧٩ ٢: حسان بن ثابت الأنصاري ٨٦ : ٤ / r--/14: r | PPY: 71/--7: : Y11 / E : Y . A / 1 : 19. / NY : YET | 9 : YYA | 18 6 Y 6 # : 4.1 / 11 6 4 6 8

الحنفي = صابر بن صفوان الهذلي العباس بن الأحنف أبو حنىفة ٧:١٨ الحوفزان ٥٥٩: ١٦ حيدر بن ممد بن عبيدالله العاوي الحسين W ( ) : { · { / 7 ; { · \* أبو حية البجلي = حصين بن سلامة این زراره ابن حيوس الدمشقي = محمد بنسلطان - - -الخارجي = ١١٤ : ٩ حال طرفة بن العبد = المتامس خالد بن عبد الله القسرى ، أبو الهيثم ۱۳۹۱: ۳۱ ( ترجمة » خالد بن الوليد ۳۱۱ : ۱۳:۳۱۶/۱۸ أبو خالد = يزيد بن مزيد الشيباني أبو خوالته = خفاف بن ندبة الحرساني = أهد بن جمدر ٢٣٢ الخزاعي = دعبل بن علي ر د أبو الشيص .

عبدالله بن طاهر

11.11.14:41. W: 2.V/17: 2.7 حفص بن أبي بردة ٢٥٦ : ١٨ حقصة بنت عمر ٣٧٩ : ١٣ الحركم بن عبـــدل بن جبلة بن عمرو الأسدي ٩١: ٥، ١٥ ( ترجمة ، الحــــــكم بن معمر بن قنبر الحضري ۸۳۸ : ۱۰ ، ۱۰ وترجة ، الحلبي = أحمد بن محمد الصنوبري همزة بن بيض الحنفي ١٤٧ : ١٠ ، ١٧ و ترجمة ، الممص عبدالسلام بن رغبان ، ديك الجن هل بن بدر ۸۶: ۲ حيد الأرقط ٢٤: ٣ حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري، أبو المثنى ٧٩ : ٥ ، ١٧ وترجمة،/ £ : ٣1Y الحميري = محمد بن وهيب حنظلة بن الشرقي، أبو الطمعان القيني ۱۱،۱۱،۸۰ و ترجمة به الحنفي = بكو بن النطاح و = جعش بن زید ر = هزة بن بيض

الحزاعي = مطرود بن كعب
الحزرجي = الحباب بن المذند

( = عبد الله بن رواحة
الحصيب ٣٦٨ : ١٣
أبو الحطاب = عمرو بن أحمر
الحطيب البغدادي ١١ : ١٨
الحطيب النبريزي = يحيى بـن علي
المن محمد

الخطيم المحوزي ٧٧ : ٥ الحفاجي = عبد الله بن محمد بن سعيد خقاف بن ندبة بن عمير بن الحارث ابن الشريد السلمي أبوخراشة ٥٧: ١ ، ٧ « ترجمة ،/ ٢٧١ : ١٧ الحليل بن أحمد ٢٩ : ١٤ ، ٢٧/٠٣: ٢ ، ١٤ / ٣٩ : ٤ / ٨٩ : ٨/٩٩: ٤ / ٢٤ / ٣٠ : ١٢ / ١٩ : ٢٤١ / ١٩ : ٢٤١ / ٢٠ : ٢٥٢/٥٢:

ابن خيرون ۸۸ : ۳ / ٤٤٤ : ٩

۔ د –

أبو دؤاد الإيادي ٨١: ١٢.١ / ١٢.١ : 7:140/10:179/4:177/19 الدارمي = حاجب بن زرارة ر = لقيط بن زرارة الداعي = الحسن بن قاسم داود و عليه السلام ۽ ٣٥٧ : ١٢ د بن متمم بن نوبرة ٤٠٢ : ١٥ أبر داود السمستاني ١٤ : ١٤ دبسية و جارية الأمين ، ٢٠٩ : ٥ دنار بن شيبان النمري ٣٠٠ : ٨ ، ٩ أبو دغتنوش ۲۶۲: ۱۵ دريد بن الصمة الجشمي البكري ، أبوقرة ٤٨ : ١٣ / ٢٤ : ٢ ، ١٧ وترجمة ا / ٢٤٥ : ٩ ابن دريد = محمد بن الحسن الأزمى درية الحطيب ٢٠٣ :١٧ دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ، أبو على ۲۰۹ : ۱۵،۱۱ د توجمة ، الدعلجي ورجل صحب أبا نواس ۽

17: 114

الرباب ﴿ فِي الشَّعْرِ ﴾ ٣٦ : ٣ الربيم بن ضبة الفز ارى ١٢٩ : ٦ ، ه۱ د ترجمة ۽ ربيعة بن عامر ، مسكين الدارمي ۷۵: ۲، ۱۱ « ترجمة » رتيل ۲۹ : ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۹ الرشد = هارون ابن رشق = الحسن الرضي الموسوي = محمد بن الحسين أبن موسى رفاعة أو المحتوش إغلامهن بني جنب، 1:190 رقاش و أخت جذية الأبوش ٣٠:٥١ ركاض الأسدي ٧٠: ٢ ركن الدولة البوجين : ۲۴۰ : ۱٤ الرماح بن أبرد بن ثوبان ، ابن ميادة الذبياني الغطفاني المضري أبوشر حبيل ۱۲۸ : ۵ ۱۲۰ د ترجمه ۱۲۰ ۵ : ۱۲۸ الرماني = علي بن عيس الرهاوي = عمرو بن سبيع الرهاوي = عُمرو بن هزان الرهني ٢٩٥ : ٤ الريامي = سعم بن وثيل

الريامي = المنهال بن عصمة

دغفل بن حنظة الشيباني ٢٠ ٤ : ٤ ، ١٠ الله و ترجمة ، / ٤٦١ : ٧ ، ١٠ أبو دلف العجلي = القاسم بن عيسى ابن أبي دلف ١٠٢ : ٣ المشقي = ابن حيوس أبو دهبل = وهب بن زمعة الدوسي = أبو الأزيبو ديك الجن الحمصي = عبد السلام بن رغبان وغبان عيد ميار بن موزويه الدينوري = عبد الله بن مسلم الدينوري = عبد الله بن مسلم

-- i ---

ذات النحيين دفي خبر خوات ، ؟ ؟ : ه الذبياني = زياد بن معادية د = مزرد بن ضرار د = ابن ميادة أبو ذؤيب الهذلي ١٤٠٠ ؛ ؟ ؟ ١٤ ذو الرئاستين = الفضل بن سيل

۔ ر ۔

راشد بن عبد العزى ۱۱۲ : ۱۶ الراعي النميري = عبيد رؤبة بن العجاج ۱۳٬۸:۳۲ وترجمة م / ۱۳:۲۷۲ ( ۲۵۱ / ۱۳:۲۷۲ ) رئیس الرؤساء فخر الملك ۸۶۳: ۱ / ۱:۳۱۹

(ز)

زبان بن عمار ، أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني البصري ١٣٤ ١٨٠ 1 : 477/18 : 787/9 10: 117 الزيرقان بن بدر ٧٤ : ٧ / ٣٠٠ : /A: TO1 / 18 6 11 6 V 6 8 17: 1.4 ابن الزبعرى = عبد الله Y ( 7 : 17 ) أو زييد الطائي = المنذر بن حرملة الزبيدي = عمرو بن معد يكرب زعيم الملك ٣٩٦: ٧ أبو زكرها النبويزي = بجيى بن علي زهير بن أبي سلمي ٣٤: ٦ / ٢٩:٤ / /9:114 / Y: 1-A /0: 1 - .

/ A : 18A / 10 6 0: 1.7 : 171 / Y : 10Y / A : 100 / T : 14. / 4 6 Y : 17T / 4

/ 11:90/4: 74/4:07

/10:064:444/4:44

> أم زياد ، سمية ٤٠٠ : ١٢ زيد و في الشعر ٢٠٠٠ : ١٠

أبو السعادات = همة الله بن الشعوى سعد و في الشعر ۽ ٢١٦ : ٢ ، ٤ سعد بن الغرير الأنصاري ٢: ٦٠ سعد بن أبي وقاص ۴۲۷: ٦٦ أبر سعد = عبد الله بن الزبعرى ا و = العلاء بن الحسن ابن سعدى = أوس بن حارثة سعدى وأم أوس بن حارثة، ٧:٣٥٠ السعدي = سرحان بن أرطاة الـعدي = أبو محلم بن هشام . حميد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، أبوزيد ۲۹:۷۹ / ۱۹۹ : ۸ ، ۱۹ و ترجمة ١ ٢٦٩ : ٩ ، ١٤ وترجمة ١ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ٦٨: ٩ ، ١٥ و ترجة ، سميد بن عبد الله ٢٢٤ : ٥ سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن الأخفش الأوسط البصري ٢٩: ١، ٨ وترجمة ١٥/٧١ : ٩١ ٥١٥ 18: 114/8: 114/17 . . £: 707 / 11: 77F

أبو سعيد الثغري ٢١١ : ٣

زيد الحل ۲۸۰: ۱۸ أبر زيد = سعيد بن أوس و و = قيس بن الحطيم ١٠:٣٢٠ (،س) سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطـــاب القرشي العدوي ٢٩٥ : ٥ ، ١٤ و ترجمة ، سمع عبد بني الحسماس ۲۹۳ : ١٠٠ ١١ ﴿ تُرجَّهُ ﴾ \ ٢٩٤ : ٥ | 11: 77. سحم بن وثيــــل الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي ٩٦ : ٣ ، ١٩ و ترجمة ﴾ / ٢٥٤ : ١٢ السدوسي = مؤرج بن هر بن الحارث سديف «مولى أبي العباس السفاح ٢٥٠٠: Y . 1 : 44 - / 14 . 7 ابن السراج ٢٣: ١٤ مرحان بن أرطاة السعدي ٢٣٠: ٢، 1:478/10

السامي = سلمان بن ممار د = العباس بن مرداس السلولي = العجير بن عبد الله السلك بن السلكة =السلك بن عمو ابن يثربي ١٣٤ ٪: ٢، ٣، ١١ ه ترجمهٔ ، ۱۳: ۳۲۳ : ۱۳ سليان بن أحمد ، أبو موسى الحامض ١٠٤١:١٧٩ وتوجمة ، سليان بن عبد الملك ٩٠ : ١٦٢/١٦: سليان بن عمار السلمي ١٤٤ : ٧ سلیان بن وهب ۲۳۶ : ۱۲ ابن سلمان الكلابي ١٨٥ : ٦ ممير بن الحارث الضي ۲۸۱ : ۱۰ سمية وام زياد بن أبيه ١٣٠١٠: ١٢٠١٠ السهمي = عبد الله بن الزبعرى سهية و أم ارطاة ۽ ١٨٥ : ١٢ ابن سهية = أرطاة سوار بن أبي شراعة ٢٥٧ : ٤ سويــد بن ابي كاهل ١٥٩ : ٩ ، ١٩ ﴿ تَرْجِمَةً ﴾ سيبويه ۲۹:۹/۲۲ : ۲۰/۲۷۲ : ٤

السيد الجيري = إسماعيل بن محمد

أبو سعيد السيرافي = الحسن بن عبدالله « = عمير بن شيم ، القطامي د د الكفوف ۲:۲۹۰ ر = الملب بن أبي صفرة السفاح، أبوالعباس ﴿ الحَلَيْفَةُ ﴾ ٣٠٠: T: 100/11 6 سفانة ( ابنة حاتم الطائي ٢٣٦٠:١٥ أبو سفانة = حاتم بن عبد الله الطائي أبو سفيان بن الحارث٥٥٥ : ٧ ، ١٢ أبو سفيان بن حرب ١٨:٤/٣١٥: /17 . 1 . : 417 / 17 . 7 . 1 2 6 7 : TIV ابن السكيت = يعقوب بن إسعاق سكينة ( في الشعر ) ٣٦ : ٣ إبن سلام ٨٤: ١٥ / ١٥٦: ١٧ السلكة أم السليك ١٣٤: ١٢ سلمان بن مسمود بن الحسين القصاب، أبو محمد ۲۵۸ : ۱۶ سلمة بن عاصم صاحب الفر اء ٢٥:٢٥٦ أم سلمة و زوج النبي ، ٣٧٩ : ١٣ السلمي = الجماف بن حكيم السلمي ــ الحياب بن المنذر ر ـــ خفاف بن ندبة

۱ : ۱۸۵ : ۱ الشيباني = احمد بن زيد بن سيار ( = احمد بن محمد بن حنبل ( = دغفل ( = ابو عمرو ( = ابو عمل محمد بن هشام ( = ابوليد بن طويف ( = يزيد بن رويم ( = يزيد بن رويم ( = يزيد بن رويم ( و = يزيد بن مزيد

شيبة الحد ٤٦١ : ١ أبو الشيص الخزاءي = محد بن عبدالله

(ص)

الصابيء = إبراهيم بن هلال صابو بن صفوان الهذلي الحنفي ١:١٤٦ ابن أم صاحب = قعنب بن ضمرة أبو صالح ٣٦١ : ٧ أبو صغر و أخو الحنساء ، ١١٩ : ١١٩ أبو صغر الهذلي = عبد الله بن سلمة صريم الغواني = مسلم بن الوليد أبو صفوان = إسحاق الموصلي

السيراني = الحسن بن عبد الله سيف الدولة الحمداني ۱۷: ۳٤٦/۱۳: ۱۲ / ۲۲۱ : ۱۲ / ۴۳۶ : ۱۹ (ش)

الشارى = الوليد بن طريف ابن الشجري = هبة الله بن علي ام شذرة ﴿ زوج الزبرقان ﴾ ٣٠٠: ٥ شرحبيل بن معن بن زائدة ٣٢٥.

أبو شرحبيل = ابن ميادة شرف الدولة = مسلم بن قريش • • • = المعز بن باديس شكري فيصل ٣٩: ١٦/ ٨٩: ١٠/

ابن شكلة = إبراهيم بن المهدي الشياخ بـــن ضرار ٧١ : ٥ ، ١٨ د ترجمه ، / ١١٣ : ٦ / ١٦٥ : ٩ / ٢٩٨

شن بن أنص بن عبد القيس ١٨٦ : ١٦ / ١٦

الشنفرى الأزدي ٦٢ : ٩١٣ وترجمة ، ا

(4) الطائي = أبو تمام ه = حاتم بن عبد الله · = حسان بن جراح = ١ د = أبو زبيد المنذر بن حرماة « == عبيد بن ماوية الوليد بن عبيد أبو طالب « عم النبي ، ٣١٣ : ١٣ ه د = محمد بن أحمد بن على طاهر بن الحسين ١٨ : ١٨ ابن طاهر ۲۱۰ : ۱۰ ابن طباطبا = محمد بن أحمد العاوي ابن الطبيب = إسماق بن خلف طرفة بن العبد البكري ٢١: ١/ ۲۱ : ۸/۷۰۱ : ۶ ، ۱۳ د ترجة ا 1: Y.Y / 0: 109 / 7: 10A / V : 477 / E : 417 / 11 . V: YO+ / A + 7: YTE الطوماح بن حكيم ١٠٤١ : ١٠٠١ ٪ و ترجمة ، / ۱۵۷ : ۲ ، ۸ ۲۸۲: 14 6 10 : 84 - / 1 . طريف بن مالك ٢٨١ : ٤ ، ٥ صفية بنت عبد المطلب بن هاشم 14:414/101/14:41 أبو الصقر بن بلبل ۲۹۹ : ٤ ، ٦ صلاءة بن عمرو بن مالك ، الأفـوه الأودي ٥٦ : ٥ ، ١٣ ( وترجمة ، ا 11: W.W/A: 109/7: 11 صلاح الدين = يوسف بن أبوب الصنوبري = أحمد بن محمد بن الحسن الصولي ١٤٤٤: ٩ صيفي بن عامر الأسلت ، أبو قيس ۷۷:۵۱۱۱ و ترجة ، (ض) ضابيء بن الحارث بن أرطاة التميمي البرجي ۲۲۰: ۲۱۹ الضعي = عمرو بن خالد النغلبي الضي = أحمد بن محمد الصنوبري و = سمير بن الحارث ر \_ الفطمش \_ ر = المحرز بن المكمبر ر = المفضل بن محمد بن يعلى ضرار بن الأزور بن أوس الأسدي

۳۱۱: ۱۱ ، ۱۹ « ترجمة »

العامى ٩٠: ٥٠ ١٩ العاضد الفاطمي ٤٠٣ : ١٦ عامر بن الحارث بن رباح ، أعشى باهلة ( 42 ) ) \ \ ( 1 : 4 ) \ ( 1 ) عامو بن الحليس الهذلي، أبو ڪيو ۲۰۷: ۱۷،۱۱، ۹: ۲۰۷ د ترجة ، عامر بن الطفيل بن مالك العامري ۱۰۶ : ۲ : ۲ ، ۱۳ د ترجمه ، العامري = عميد بن ثور « = عامر بن الطفيل د = قوط بن حارثة ر == لبيد بن ربيعة العاملي = عدي بن الرقاع ابن عباد ، أبو القامم ٢٣٠ : ١ أبر عبادة البحاري = الوليد بن عبيد العباس بن الأحنف، أبو الفضل الحنفي اليامي ٤٣٧ : ٩ ، ٥٦ و ترجمة ، العباس بن مرداس السلمي ٩:٧٥ م/ ۲۰۸ : ۲ ، ۱۳ ( درجة ) / ۱۳:۳۱ أبو العباس = ثعاب ، أحمد بن زيد ر و عبد الله بن طاهر العباءي = إبراهيم بن المهدي طفيل الغنوي ١٤٠: ٦ أبو الطفيل = عمرو بن خالد الطباح درجل من بني أسد ١٦٠: ١٦٦ الطباح العقبلي ١٦٣؛ وانظر المستدرك أبو الطمحان القيني = حنظلة بن الشرقي أبو الطبب المتنبي ٢٦٨: ٥ / ٢٦٩:

(ظ)

الظاهر والفاطمي، = علي بن منصور

( ع ) ،

عائذة بنت الحنس ١٤٢ : ١٧ العائذي = مسهو بن النعان،مقاس. عائشة « رضي الله عنها ، ٣٠٧ : ٤ ، ٧ / ٣٠٨ : ٥ / ٣٥٣ : ٣٢/ ١٣ : ٣٧٩ : ٩ / ٣٦١ : ٣٧٩

عبدشهس ۳۲۳: ۱۱ ۱۱ عبد العزيز بن حاتم بن النعاف بن الأحر ٨: ٩ عبـد العزيز بن مروان ۱۰۲ : ۱۸ / 11: 101 / 17: 117 عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك 7: 777 عبد ألله د في الشعر ، ٢٦٧: ١ عبد الله وشيخ لحرمي ٥ ٤٥٩ : ٤ عبد الله بن أحمد ، أبو هفان المهزمي المبدي ١٣٠ : ٢ ، ١٤ ﴿ تُرجَّةُ ﴾ عد الله بن جراد ۲۰۵ : ١٤ عبد الله بن خارجة بن حبيب ، أعشى بني أبي ربيعـــة ٩٠ : ٢٠ ١٤ ر ترجة ، عبداهةبن رواحة الأنصاري الخزرجي ٠٣٥٥/ ( توجة ) ١٩ 6 ٧ : ٣٠٨ 1: 407/1 عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي ، أبو سعد ۲۰۶: ۲ ، ۱۳ و ترجمة ، عبد الله بن الزبير ١٥: ١٢ / ٧٩ : 14: 414/11

أبو العباس = محمد بن يزيد المبرد ر و المفضلين محمد بن يعلى و و الناشيء = عبد الله بن محمد ابن عبد البر ٣٢٩: ١١ عبد الجليل بن وهبون ۲۲۳ : ۷ عبد بني الحسماس = سميم عبد الرحمن بن حزم الأنصاري F: 719/11: 71A عبد الرحن بن حسان ٢٨٦ : ١٥ عبد الرحمن الدقاق ٤٤٤ : ٧ عبد الرحمن القس ٢٣: ١٣: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قس الكندي ٢٩٩: ٤ ، ١٥ و ترجمة ، عبد الرحمن الواسطي ٨٨ : ٣ عبد الستار فراج ٧٧: ٩ عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام ابن حبيب الكابي، ديك الجن ١٨٧: ١١ : ٢٠٧ ( توجمة ع / ٢٠٧ : ١١ / T: 111 عبد السلام هارون ٥٩ : ١٥ / ٢٦٤: 17: 791 / 17: 779 / 17

عبد الله بن الزبير الأسدي ١٠٠ : ١٠٠ ۱۴ ( ترجمة ) عبد الله بن حامة السهمي ، أبو صفو الهذلي ۱۰۲: ۸، ۱۲، و ترجمة ، عبد الله بن طاهر بن الحسين الحزامي، أبو العباس ٢٩٠ : ١٢٢٣ وترجمة، عبد الله بن عباس ۲۹۰ : ۸ ، ۹ / 7: 209 / 8: 407 / 7: 497 عبد الله بن عبد الأعلى ، كناسة ٨٣: ۲ ۱۸ ۹ و ترجمة » عبد الله بن عمر بن عبد الله ، أبو عدي العبالي ١١٠٤: ١١١١، ١٢ 11:181/2: 112/13:30 عبد الله بن همر بن عثمان بن عفيان ، العربعي على فها وترجمته ا

عبد الله القسري ، أبو خالد ٣٩١: ٤ عبد الله بن كرز الله في ٣١٧: ٤ عبد الله بن محمد بن سعيد بن سناف الحقاعي ، أبو محمد ٢٢ : ١ ، ٩ « ترجمة ،

عبد الله بن محمد بن غبد الله بن عاصم

الأنصاري ، الأحوص ۱۲:۳۱۸ ، ۲۱ ۱۷ و ترجمة ، / ۲۱۹:۳۱، ۲، ۲۳۹

عبد الله بن محمد الناشيء الأنباري ، أبو العباس ١٥٤٨ : ١٥٠٨ دترجمة ، عبد الله بن مروان بن محمد ١٤٤٤ : ٢ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

عبد الله بن المعتق ١٢٨ : ٧ / ١٣٥ : ٣ / ١٣٨ : ٣ / ١٣٨ : ٣ / ١٣٨ : ٥ ، ٩ / ١٣٨ : ٩ / ١٣٨ : ٩ / ١٣٨ : ٩ / ١٣٨ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤١ : ٩ / ١٤٢ : ١١

عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثي ، أبو الوليد ۱۸۱ : ۲ / ۴۳۸ : ۱ عبد الملك بن قويب ، الأصمعي ٧ :

F: Lay العبدي = زياد الأعجم ر = عبد الله بن أحمد ، أبوهفان و = يوت بن الزرع ابن عبدل الأسدي = الحكم بنعبدل العبسي = عروة بن الورد و = قيس بن زهير العبسة = ولادة بنت عباس عبلة بنت عبيد التميمية ١٤: ١١ عبلة العبلي = عبد الله بن عمر بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله ٤٢٧ : ١٠ ، ۱۵ و ترجمة ) عبد الله بن قيس الرقيات ٨١ : ٨٠ ١٩ • ترجة ، / ٢٦١ : ٩/٥٢٢: ١ .. 1+ : 1+7/0 عبيد الله بن مروان بن محمد ٢:٤١٤ عبيد ، الراعي النميري ١٧٦:٧/٨٩٣: A 4 V عم عبيد الراعي النميري ٨ ٤ ٧:٣٩٨ عبيد بن ماوية الطائي ٨٢ : ٤

أبو عبيد = محمد بن عمران المرزباني

/11: 27/10: 10/10/11 : 09 /0 ( 7 : 01 / 1 - : 0 . 1 : 4 - / 4 : 44 / 14 . 10 :1 . . / 12 . E : 49 / A : . AA / Y : 171 / 7:1-1/19 7 = 18. / 18.65: 181 : 101 / T : 10+ / 11 : 127 :104/7: 107/7: 107/V : 178/8: 177/1: 170/4 : 186/1: 174/17 (7 67 A / F + Y : F / AYY : 7/197: :1-7/0:404/11:444/4 14: 144/17 عد الملك بن مروان ، ابن أبي العاص /17:4. / 10 : AE / 17 : V. : TOY / 14 : 1.7 / 14 : 97 110: 494/1: 404/1. (T: 1.7 / 17 (A ( V : P94 / A: 1.4/ Y: 1.4 / 9 6 F : 10/14412 (10 64 : 114 68: 117/1861. 6A 67 : 119/0: 174/1: 114/4 1.8: 201 /0:20+/17

العديل بن الفرخ العجلي ٧:٧٤ ١٦ ، ٠ ترجمة ، / ١٤٠ : ٨ عدي و ابن حاتم الطائي ۽ عدي بن الرقاع العاملي ١٥٦ : ٨ ، ۱۶ د ترجمهٔ ۱۲۱ : ۲ / ۱۳۲: £: YO7 / 1+: 177 / 1 عدي بنزيد التميمي ٢٢٠ : ٤ ، ١٥ د ترجمة ، أبو عدي = العبلي أبو العذافر العمي = عكاشة بن عبــد الصمد عرابة بن أوس بن قيظي بن عمرو الأنصاري٢٩٨ : ٥ ، ١٠ دترجمة ، أبو عرار ــ عمرو بن شأس العرجي = عبد الله بن عمر بن عثان عروة بن أذينــة الليثي ٢٣٥ : ٩ ، ۱۷ « ترجمة » عروة بن جندل الفقمسي ٨٠ : ١٠ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، أبو عبد الله ٣١٧ : ١٢ ، ١٥ ﴿ تُرجَّةُ ١/٢١٨ : ٢

عروة بن الورد بن زيـد العبسي ،

أبو عبيدة 😑 معمر بن المثنى العتابي = كاثوم بن عمرو أبو العتاهية = إسماعيل بن سويد العنكي = المهلب بن أبي صفرة عثمان بن جني ، أبو الفتح . ٢٤٠ : ٩ / 737:01 \ AFF: P \ 3A7 : 4 64 عثمان بن عفان رضي الله عنه ١٨:٥٨/ : 474 / 11 : 44 - / 19 : 49 . 10.18.17:419/10 أبو عثمان الجاحظ ۲۳۳ : ۱: ۲۳٤/۱۰ العجاج ٧١ : ١٦ : ٢٧٤ / ٧ : ٩٦ 10: 114 عجلان بن لأي الثعلبي ١٤٥ : ١٢ العجلي = العديل بن الفرخ القامم بن عيسي ه خاین کدراه ه = يزيد بن جدعاء المحير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب السلولي ٨٤: ٣ ، ١٣ ، وترجمة ، العدوي = سالم بن عبد الله بن عمر و ، = بحيي بن المبارك بن المغيرة

عروة الصعاليك ٢١٤٢٠ ٢١ 11: {40/11 ( A ( ) : 474 ابن العلقمي = محمد بن أحمد بن على و ترجمة ، عرين ﴿ فِي شُعر جرير ﴾ ٢٥٤ : ١٠ علي بن إبراهم بن اسماعيل الفزنوي الحنفي ، ناصر الدين ١١ : ٣ ، ٢ عز الدين مسعود أقابك ٢٠٠٤: ١١ « ترجمة » عزة حسن ٢٤٩ : ١٨ علي بن أحمد الجرجراتي ، أبو القامم عضد الدولة ٤١١ : ٩ ، ١١ نجيب الدرلة ٣٤٧ : ٤ ، ١٦ عقال بن هاشم القيني ٧٣ : ٧ «ترجة » / ۱۱:۳٤٤ / ٤ : ۲٤٣ م عقبة بن كعب بن زهير ٨٦ : ٨ علي بن جبلة بن عبد الله الأنساري ، العقولي = القحيف أبو الحسنالعكوك ٥٨: ٣ ، ١١ = مزاهم « ترجمة »/ه١٠ : ٤ ر = يعلى بن الأشدق على بن الجهم ٤٤١ : ٩ عكرمة ٣٦٣: ١٠ / ١٥٩: ٢ العكلي = النمر بن نولب المرواني القرشي/أبوالفرجالأصفهاني العكوك = علي بن جبلة 17 6 T : 11 - / 17 : 08 العلاء بن الحسن بن وهب البندادي ، وترجمة ١٥/١٦: ١٦١ /١٩١١/١١ ابن موصلایا ، أمير الدولة أبو سعد 10: 171 ۲٤٧: ۲۲ ، ۱۸ ، ترجمة ، علي بن همزة بن عبـــــد الله الأسدي أبو الصلاء المعري ١١ : ١٦ ، ١٨ / الكوفي، أبو الحسن الكسائي ٧ : Y 481/7:1V. ۱۰ / ۲۰۱ : ۱۹ ، ۱۹ ، ترجمة ، علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس بن علي بن سلمان الأخفش ٥٦ : ١٩ مضر ۷۶: ۵، ۱۰ / ۱۰۹ : ۸ |

118 4 4 : 417 / 18 : 414

على بن أبيطالب،أبو الحسن ١: ١٤

۱۲۷ : ۹ ، ۱۷ ه ترجمة ، ۱۸۸ : 11 على بن هشام ١٨ : ١٨ أبر علي = الحـن بن رشيق القيرواني أبو على = الحسن بن وهب الحارثي ( د = دعبل بن رزين الخزاعي ( ﴿ الفارِسي = الحسن بن أحمد و و = محمد بن الحسن الحاتمي د د المنقري ۲۸۱: ٤ علية بنت المهدي ٤٣٤ : ٢، ١٣٠ (ترجمة) العلوي = إبراهيم بن عبد الله و = الحسن بن القاسم د = حيدر بڻ محمد و = محمد بن أحمد بن طباطبا ( = محمد بن عبيد الله الحسيني عمار بن أبي تمام الأعرابي ٢٥: ١١ عمار الكلبي ٢ : ٤٥٤ همارة بن عُقير ل بن بلال بن جرير اليربوعي التميني ٨٨: ٥ : ١٥ / ١ ۲۳۲ ، ۳ ، ۱۰ ، ترجة ، عمران بن حطان ۲۷: ۲۸۸/۱: ۱ عمر و ابن اخت جذيـــة الأبرش ۽

1167:5

17:17/10/14 (9:10/ / 10 : Y91 / A : 1YA / V : £09 / 17 : TEY على بن العباس بن حريج ، ابن الرومي ۲۵۷: ٤ : ۲۹۹/۱۶ : 1:88-/1760 و د عد الله وه ع : ٣ ( ( و الطوسي ١٧٤ : ١٥ عيسى بن علي بن عبدالله الرماني ر ويعوف بالاخشيدي وبالوراق ، ۲۳: ۱۱ د ترجة ، علي بن محمد التهــــامي ، أبو الحــن ١٤١ : ٥، ١٥ ﴿ ترجة ٤/٢٤٣: 4:458 / 5:454 / 5 على بن مسهر الـــكانب ، أبو الحسن 0 ( 1 : " علي بن المنجم = علي بن هارون علي بن منصور ، أبو الحسن الظاهر الفاطمي ٣٤٢: ١٠٢١ وترجمة)، علي بن نصر الــكاتب ، أبو الحسن 7: 797 علي بن هـــارون بن علي بن مجبى ، أبو الحسن المنجم ١١٦: ١٧ /

٦٣: ٥١٤٥ د ترجمة ، عمرو ذر الكلب ۱۱۷ : ٦ عمرو بن سالم الكعبي ٣١٧: ٦ عمرو بن سبيع الرشماوي ٢٠٠٩ : ۲ کا ۱ د ترجمة ، همو بن سعد بن مالك، المرقش الأكبر · 19 · 11: 407/19: 44 ۱۹۲۱: ۲۲۷ و ترجمه عمرو بن سعيد بن العاص ، الأشدق - ۱۱ د ترجم ا عرو بن سفيان بن حمار = معقر البارقي عمرو بن سأس بن عبيد بن العلبسة الأسدي، أبو عرار ٧٥ : ١٧٤٥ وترجة ١٠٢١/٣:٢١٥١٢:٣١/١٢٤:١ مروبن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجي ، ابن الاطنابة ٢٥٧ : ٤ ١٥٠ د ترجة ٥ عمروالعلى «هاشم بن عبدمناف» ٢٠٣٠٤ عمرو بن عمرو د في الشعر ٢٥٢٠ : ١٥ عمرو بن قعاس الغطيفي ٢٠ : ٥ مروبن قيئة بن مدين مالك النفلي البكري الوائلي النزاري ٢٥ : ٥، ه ۱۵۰۰ و ترجمته عمرو بن کاثوم ۱۰۱ : ۲۰ م ۲۰ ۲۲

عمر بن الخطباب ٧٥ : ١٠ / ٧٧ : : 190/0: 741 / 14: 141 / 10 : 41/18: 400/7: 447/7 (7 (7 (8: 4.4) A (1.4) : ro7 / V ( F : F . F / 11 ' A F: 1.4/7 عمر بسن أبي ربيعية المخزومي ١١: :119/1:111/11:41/17 \* : \* \* \* \* \* عمر بن عبد العزيز ٢٧٤: ١٩ أبو همو الجرمي ٢٥٢ : ٤ عمرو بن أحمر بن العمود النافلي لا أبو الخطاب ٥٨ : ٨٠ ١٥ و ترجمة ،/ همرو بن امرىء القيس الأنصادي عمرو بن الأهم النغلبي أبو ربعي، عمرو بن سنان ۲۵۰ : ۱۶۴۱ ا ترجملها المراجمة المراجعة ا عمرو بن الحادث بن عمرو بـن منبه النهمي ١٨٧ : ١ ، ١٤ ﴿ تُرْجُّهُ ﴾ عمرو بن حزم بن مالك بـن النعيار 3 Y. (17: 179 همرو بنخالد النغابي أبوالطفيل الضبمي

عمرو بن مالك، فارس الشوهاه ٢٥: ٩٤ م عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي ٤٨: ١٦٠/١٤: ١ ٠ ١٠ ترجمة / ٣٣٥: ١٩٤١٩ عمرو بن هزان بن سعيد الرهاوي

عمرو بن هند ١٦٣ : ٨ / ٢١٤ : ١٩ أبو عمرو الشيباني ٥ : ١٥ / ٢٢ : ١١ أبو همرو بن العلاء = زبان بن عمار أبو همرو = كائوم بن عمرو العنابي ابن العميد = أبو الفضل محمد بن الحسين عمير بن الحباب السلمي ١٥ ؛ ٤ عمير بنشيم بن عمرو > أبو سعيدالتغابي عمير بنشيم بن عمرو > أبو سعيدالتغابي القطامي ٥٠ : ٧ ، ٢٠ ، ٨ / ٢٠ : ٨ / ٢٠ : ٢٠ / ٢٠ : ٢٠ /

العنبري = محجن بن عطارد عنترة العبسي ۵۳:۳۱٪ ۱۹۱٪ ۱۹۱٪ ۱۹۲٪ ۱ ۷ / ۱۷۱٪ ۲۰۱٪ ۱۷۳٪ ۱۹۱٪ ۱۹۱٪ ۵ عون بن محمدال کندي السکاتب، أبو مالك عون بن محمدال کندي السکاتب، أبو مالك عويف الفزاري وأوعوف ۲۵۴ ۳۲٪ عويف الفزاري وأوعوف ۲۳۴ ۳۲٪

أبو العيال الهذلي ۱۸۲ : ٧ عيسى بن أوس بن عصبة ، أبو الجويرية العبدي ۸٤ : ٦ ، ۱۸ « ترجمة »

عيسى بن مريم ١٤ : ٣

عيسى بن موسى العبامي ٤٣٤ : ١٥ العيص ٩٠ : ١٩

أبو العيص ٩٠ : ١٩٠٥

– غ –

غالب بن صعصعة ٩٦ : ١١ أبو غالب = محمد بن علي بن خلف الغزنوي = علي بن إبراهم بن إسماعيل غزوان و في الشعر ، ٢٤٠ : ١ غطفان بن سعد بن قيس عيلان

الفطفاني = مزرد بن ضرار
الفطفاني = مزرد بن ضرار
الفطمش الضي ٢٠٢٠ : ٢
فطيف السلمي وفي الشعر ، ٢٦٥ : ٣
الفطيفي = عمرو بن قعاس
أبوالفنائم = محمد بن علي النوسي
الفنوي = ابن حيوس الدسقي

۔۔ ف ۔۔

فارس الشوهاء = عمرو بن مالك الفارمي = الحسن بن أحمد بن أبان الفاطي = علي بن منصور أبو الفتح = عثمان بن جني فخر الملك = محمد بن علي بن خلف الفراء ٢٥٦: ١٥ أبو الفرج الأصفهاني = علي بن الحسين ابن محمد الفرزدق ٨ : ٩ / ٣٥: ١ / ٧٠ : ١٨ / ٨٢ : ٨٢ / ٧٠ :

۱۰۰ : ۱۰۱ / ۷ : ۱۰۰ / ۱۰۰ : ۳ / ۱۰۰ : ۳ / ۱۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ : ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ /

الفضل بن بحيى البرمكي ١٥٢ : ٨ / ١٥٣ : ٤ / ٢٠ . ١٥٣ : ٤ / ٢٠ . ١٩٣ : ٢٠ . ١٩٣ : ٢٠ . ١٩٣ : ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ .

أبو الفضل = العباس بن الأحنف « « بن العمد = محمد بن الحسين

4. : 454 / 17: 417 / 17 ابن قدامة = جعفر بن قدامة بن زياد قردة بن نفاثة الساولي ٣١٧ : ١٨ القرشي = جعفر بن محمد الباقر • = سالم بن عبد الله ا = عبد الله بن الزبعرى و = عروة بن الزبير و = ابن هرمة ، إبراهيم بن علي ر = هشام بن عروة و = الوليد بن عقبة Y: 11Y أبو قرة = دريد بن الصمة القسري = خالد بن عبد الله القشيري = الأقرع ، أشم بن معاذ القطامي = عمير بن شيم القعقاع ﴿ فِي الشَّعرِ عِ ٥ : ه قعنب بن ضرة بن ام صاحب ٢٧٥: ۱ ، ۱۵ د ترجمة ، أبو القوافي الأسدي ٢٤٤ : ٦ القيرواني = الحـن منرشين ، أبوعلي ١ = محمد بن شرف ، أبوعبد لله قيس بن الأسلت ١٧٤: ٢ ، ٦

أبو الفضل = يحيى بن خالد البرمكي فقعس بن طریف بن همرو بن الحارث 17: 77 ( ) الفقعمني = الموار بن سعيد ابن أبي فنن 🕳 أحمد مقابيل و ابن آدم عليه السلام ٢:٢٤٦٠ ابو دام ۱۰۹ : ۱۲ / ۱۱۰ : ۷ : 441/ 1: 11/ 12: 11 サイヤ: 799/c できょう106 A 11 15 القامم بن عيس بن ادريس العجلي ، القادر بالله = أحد بن إسعاق أبو القاسم الأندلسي = محمد بن هاني. أبو القاسم = جعفر بن قدامة أبو القامم = علي بن أحمد الجرجر اثي و و = محمد بن عباد و و المغربي ٣٤٣: ٣١٣) ۽ ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم قتيلة بنت النضر بن الحارث ٢١٠ ٨ القحط في = أبو زبيد الطائي القحيف العقالي ٢٥٠ : ١٨ ، ١٨ و ترجمة ٥ / ٩٥ : ٣ ، ٩ . قدامة بن جعفر ٥٦ : ١٨ / ٩٧ : ابن قيس الرقيات = عبداللهبن قيس القبني = عقال بن هاشم - 1 -الكاتب = على بن نصر كانور الاخشيدي ٣٦٩ : ٣ ، ٥ ،٧٠ -18611 أبو كامل اليشكري ٢٨٢ : ١٦ أبو كبير خ عامر بن الحليس ، الدُّذلي كثير عزة ١٠٦ : ١٩/١١ : ١٥ / : 17: 17: 17: 18: 11 1. (4: 507./4 67 أبو كدراء العجلي ٧٣: ٣ كرم البستاني ٢٦٢: ١٥ الكائي = على بن هزة بن عبد الله کسری ۲۲: ۲۲ / ۲۲۸: ۲ كعب بن جعبل بن قمير بن عجرة التفلي ٧٦ : ٣ ، ٩ ﴿ ترجمة ، کعب بن زهیر ۸۷: ۲۰۰/ ۲۰۰: 10: 441 / W: 4 4/11 . .

11:4 8

قيس بن الحطيم بن عـدي الأومي ، أبوزيد ٢٩٩ : ٨ : ١١ ، ١١ ( ترجمة ) قيس بن ذريح الكناني ١١٥ : ٣، ۱۱ « ترجمة ) قيس بن زهير بن جذية بن رواحـة العبسي ٧٧: ٧ ، ١٩ ، و ترجَّة ، / 17: 445/4: 44 قيس بن عبد الله بن عدس ، النابغة الجمدي العامري أبو لبلي ٨٦ : ١١٠ ١١ (ترجمة) ١٤٠١٠ : 174 / 1: 17A / 1Y: 1 . T 18 (4: 4.0 / 4: 177 / 14 ... قيس بن عمرو بن ماليك ، النجاشي 7': 77. قيس بن معد يكرب الكندي ، أبوحمية ٣٩٣ : ٢ ، ٧ ، ١١٠٨ ، 14 0 : for / 14 6 14 ر ترجمة ، أبوقيس بن الأسلت = صفي بن عامو

كناسة = عبد ألله بن عبد الأعلى الكماني = إبراهيم بن علي، ابن هرمة ّ الكناني = بلعاء بن قيس الكناني = قيس ذريح الكندي = عبد الرحمن بن محمد بن الكندي = عون بن محمد الكاتب الكندي = قيس بن معد يكرب كهمس بن قمنب بن وعلة ، أعشى عکل ۱۸۵ : ۹ ، ۱۷ ، ترجمة ، الكوفي = محمد بن زياد الكوفي = والبة بن الحباب لبني بنت الحبماب الكمية ١٧:١١٥ ابنا لبون ﴿ فِي الشَّعْرِ ﴾ ٢٥٥ : ٣ لبيد بن ربيعة العامري ٦٨ : ٧ / 1 277/10:187/9:980 اللخمي = محمد بن عباد أطني الصقال ٢٠٣: ١٧ اللغوي = النضر بن شميل القيط بن زرارة بن عدس الدارمي ، أبو نمشل ۲۳۵ : ٤، ١٤ دتوجمة ع

كعب بن سعد الفنوي ٩٨ : ١١ ، ۸: ۱۷٥/ د ترجه ۲۰ كعب بن مالك ٣٥٦ : ٢ كعب بن معدان بن الأشري ٦٩: ۱ ، د ترجمة ، / ۲۲۹ ؛ ۷ أبو كعب = تميم بن أبي" بن مقبل الكممي = عمر بن سالم الكلابي = ابن -لمان ابن الكمابي = هشام بن محمد السائب الكلبي ٣٦١: ٧ ، ١٢ الكلبي = جواس بن القعطل د =عبداللمبن عبان د، يك الجن « = عمار = قرط بن حارثة النعان بن الجلاح = 1 كأثوم بن همرو العتابي ، أبوهمرو ١٨: ٤ ، ١٧ ( ترجمة ، / ١٥٢ : ٣ أبو كاشرم = مالك بن طوق كايب وائل ١٠٥: ١٩/ ١٩٠٠ ١ كال مصطفى ١٨: ١٨: الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبوالمستهل ۱۰۲ : ۵ ، ۹ ، ترجمة ، ا / 17 6 18: 44 / 17: 4A 10: 271

1:477

64. 6 6 4 : 44 1/10 : 44. FI | F.T: WI | 187 : 3 > A 6 0 ماوية وامرأة حاتم الطائي، ٢٣٣: ١٣ مؤيد الدين = محمد بن أحمد الملقمي المبرد = محمد بن يزيد المنامس بن جرير بن عبد العزى و أو عبدالسيم، ٢١٤:١١ : ١٧ « ترجة » متمم بن نوبرة ٢٠٤ : ٤ المتوكل على الله السامي ١٠٩ : ١٨ / 10: 111 / 14: 448 المتوكل بن عبد الله بن بهشل الله في، أبو جهمة ۲۲۱ : ۸ ، ۱۶ (ترجمة) المتوكل اللبني = المتوكل بن عبد الله أبو المثنى = حميد بن ثور ان مجامد ۱۶، ۲۹۳ : ۲۱ الجومى ۲۰۴ : ۲ ، ۱۹،۱۴۰۹ المحتوس ۱۹۵ : ۱ محجن بن عطارد المنبري ١٤٩ : ٧ أبو محجن = نصيب بن أبي رماح الهرز بن المكمبر، الضي ١٤٦ : ٤ ،

لكيز بن أفص بن عبد القيس ١٨٦: 17 6 18 6 18 6 1 . 1 . اللبني = عبد الله بن كرز اللبثي = عروة بن أذبنة اللبي = المتوكل بن عبد الله لبلي بنت قرآن ۱۸۹ : ۱۳ أبو ليلي = النابغة الجعدي - م -المازني = ثملية بن صعير مؤرج بن عمر بن الحارث، السدوسي البصري النحوي الأخباري ١٦:٢٩ المازني ـــ حريث بن محفض ابو عمرو بن العلاء و = النضر بن شميل مالك بن أنس ١٨ : ٧ مالك بن حنظة ٢٨١ : ٣ مالك بن طوق بن عناب النفلي ، أبو كانوم ١٦٠٤/١٦٠٤ ع ١٦٠٤ وترجمة مالك بن عوف النصري ٨٤ : ٨ : ٨ (iry) أبو مالك = الأخطل ( = عون بن محمد المأموت ٢٦: ١٦ / ١٨٩: ١٥ /

۱۲ د ترجة ،

عد بن حسين ٢٣١ ؟ ١٤ محمد بن الحسين بن موسى ، أبو الحسن الرضي العلوي الحديني الموسوي ۲۸۵ و ترجة ١٥٥٧ : ٣٨٤ 17: 177/14 محمد بن الحسين بن مجمدي، أبو الفضل بن ﴿ العميد ۲۳۰ : ۲ ، ۱۲ ، ترجمة ، ٧: ٢٠ ٨ ﴿ قَرْجَةَ ﴾ / ١٨ : ٢/٠ / .m : 47 / 11 : 57 / 40: 574 محمد بن زيدبن مسلم، أبوالحسن ٢:٤٥٩ محمد بن سلطان بن محمــــد بن حيوس الغنوي الدمشقي ٤٤٠: ١٤٠ ١٧٠ وترجة ، ١٠٠١/ ١٠٠١/ ما معروباته محمد بن شرف القيرواني ، أبو عبدالله ٧:٣٢٥/ و تُرَجِّة ١ / ٢٠٤٥ محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي ،أبو القاسم المعتمد على الله ۹۲۲: ۲۱ ، ۹۶ و ترجیسة ، 🖊

عمد عبده عزام ١٥ : ١٥ /٣٤٤: ١٣

أبو محلم الشيباني = محمدين هشام بن عُوف محد بن أحدين طباطباالعاوي الوالحسن ۲۹۲ : ۱۹ ، ۲۱ ، وتوجمسة ع محمد بن أحمد بن على ، أبو طالب مؤيد الدين الأسدي البعدادي ، ان العلقمي ٢ : ١ ، ١٠ وترجمة ١٠ / محمد الأمين و الحليفة العباسي ، ٢٩٤؟ 17: 407 17: 407 / 17 محد التيمي ٢٣٢ : ٧ عمد بن حبار الميد ٢٠٠ : ١٩ محد بن حبيب ٢٢٦ : ١٢ محمد بن الحجاج بن بوسف ٢٥٥ : ٦ محمد بن الحسن، الحصني الجع : ١٠ / محمد بن الحــنبن دريد الأزدي، أبوبكر ۲۲: ۱۹۴/۱۵: ۱۰۱۳ وترجمة ع F 1 7 : 4 1 1 7 1 A محدين الحدن المظفر ، أبو على الحاتمي 1: 170/17 A 178

الرزماني ٨٨: ١/ ١٣٥ : ١٥ / ۱۳۶۹: ۱۲۶۹ و ترجمة ، ۳ محمد أبر الفضل إبراهيم ٧ : ١٤ / 301 : A1 \ YE : 714 / 1A : 108 14: 444 / 12 محمد بن كماسة عند الله بن عند الأعلى 19: 37 محمد بن محمد بن صالح، أبويعلى ، ابن الهبارية الهاشمي ٣٤٧ : ١١ ، ١٣/ 4 : TEA محمد بن محمد بن فخر الدين، ابنجهير ۱:۳٤٩ / وترجة ع / ۲۲۸ محمد بن مناذر اليربوعي ، أبو جعفور ۲۹۱: ۲۹۱ ( ترجهٔ ۱ / ۲۹۲ ۱۱: ۲۹۲ محمد بن هاني المغربي والأندلسني ، أبوالقاسم ٢ ۱۹ ، ۲۲۲ و ترجه ، ۱۹ ، ۲۲۲ محمد بن هشام بن عوف التميمي السعدي ، أبو علم الشبباني ١٧٣٠: ۳ ، ۱۲ ( ترجمة ) تحمد بن علي النوسي الكوفي، أبو الفنائم محمد بن وهيب الحيري ١٨٩ : ٢ ،

۱۳ (ترجمة) محمد بن محيى بن عبد الله بن العباس بن

محمد بن عبد الله الحطيب ، أبوعبدالله 4:174 محمد بن عبد الله بن رزبن، أبوالشيص الخزاعي ١٠١: ١٠١١ د ١٧٠١١ د ترجم أي 11:14. محمد بن عبد الملك، الأسدي ٦٦: ٥٠ ١٤ ﴿ تُرجَّهُ ﴾ محمد بن عبد الملك الزيات ٢٣٤ : ١٠ ١٤ « ترجمة » عمد بن عبيدالله ،العلوي الحسني 9: 414/4:444 محمد بن علي الباقر ، أبو جعفر ٢٥٩: ٧٤٤٧ والرجمة ، محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسق أبر عبد الله ١٥٩: محمد بن علىبن خلف، أبو غــــالب الواسطي فَخْرَ الملكُ ١٣: ٣٤٠ ، ۱۸ د ترجهٔ ۱ / ۳۶۲ : ۲/۷۶۳ :

1V:10A

محمد بن عمران بن موسى، أبو عبيد

۲:٤٣٨ ( دَرِجِةَ ) ۱۲ ﴿ وَ دَرِجِةً عَالِم ٢٠٤٣٨ مر ثد بن أبي حمر أن الحارث بن معاوية الجعفي ؛ الأسعر ١٥٩ : ٨ : ١٥ وترجمة المرزباني = محمد بن عمران بنموسى المرقش الأكبر = عمرو بن سعد بن مالك مروان بن أبي حفصة ٢٣٧ : ٤ ، ١٥٢ ( ترجمة ) / ٢٤٤ : ١٠ مروان بن الحسكم ۲۳۲ : ۲۸۱/۱۹: 1: YAY / 14 4 مروان بن محمد الجعدي ٣٢٩ : ٥ ، 1: 11 / 1 . 67: 477 / 18 المري = الأحنف بن قيس ر ہے ارطاۃ بن سبۃ و د الحصين بن الحمام مزاهم المنيلي ١٤١ : ٤ ، ١٢/

۱۲: ۲۱۹ مزرد بن ضرار ، يزيـد بن ضرار بن حرملة الذبياني الفطفاني ۷۳: ۱، ۱۲ « ترجمة ، / ۲۶٤ : ٤ أبو بكر الصولي ١٣٥ : ٢ ، ٩/٩٢: « ترجمة ، / ١٣٨ : ٢ ، ٩/٩٢: ٧ / ٢٥٦ : ٧ عمد بن يزيد المبرد ، أبو العباس ٣٧: ١١ ، ١٧ « ترجمة ، / ١١٠ : ٥ ، ٧ / ١١١ : ٧/٥٣١ : ١١ / ٢٣٢: ٧ / ٢٩٢ : ٧

عمد بن يوسف الثقفي ٢٥٥ : ٥
أبو محمد = إسحاق الموصلي
أبو محمد بن أبي البركات البقال المقرى،
المؤدب و مؤدب المظفر، ١٤: ٤٥٨ البوعمد = سليان بن مسعود بن الحسين
و و عبد الله بن محمد بن سعيد
و و عبد الله بن محمد بن سعيد
محمود محمد شاكر ٧٧ : ٩
محمود بن مروان بن أبي الجنوب

المخزومي = الحارث بن خالد المخزومي = الحارث بن الوليد بن المغيرة المدائني ٩٣ : ٤ المساد الأسدي الفقدسي

۱۲٬۴:۱۷۷ و ټوخه کې المطرود بن كعب الخزاعي ٧٢٪ : ٣٠ ١٤ ( ترجمة » المظفر بن الفضل و صاحب نضرة الإغريض ، ٣١ : ١٧ الظفر بن مجيى ٤٤٠ : ١٣ أبو المظفر = يوسف بن أيوب معاوية بن أبي سفيات ٧٦: ٧٦ / 117: 21/11: 44/10: 44 / T: TOY / E . T : TIA 17: 278 / 17: 2.1 ابن المعتر ٦٩: ٧/٠٧:١٨١/١٥: / 10:119 / 10: A. parall 1: 2-1 المعتمد = محمد بن عباد المعري = أبو العلاء المن ١٣٤ ١٣١ المعزين باديس ، شرف الدولة ٢٢٤: ۱۱۱۲۲ ( ترجة ) المعز لدين الله الفاطمي العلوي ٣٣٧: معقر البارقي ، عمرو بن سفيان بن حمار

المزدلف ٢٠٤٠ ا الزني = معن بن أوس المستظهر العباسي ٣٤٨ : ١٦ المستعصم العباسي ٢٠ : ١٢ المستنصر الفاطمي ٣٤٧ : ١٩ أبو المستهل = الكميت بن زيد مسكين الدارمي = ربيعة بن عامر مسكين بن نصر البجلي ١٠٠٠ ٢ مسلم بن قريش ، شرف الدولة ٣٣٦ : مسلم بن الوليد الأنصادي ، صريع الغواني ، أبو الوليد ٥٠ : ١٤٢٥ د ترجمهٔ ، / ۲۱۷ : ۲ / ۲۱۷ : 18: 878/10 ابن المله ٨٨ : ٤ مسهو بن النعمان بن عموو بن ربيعــــة العائدي ، مقاس ١٦ ٠ ٩ : ١٦ « نرجمة » المسبب بن علس ٩: ١١٤٤ وترجمة 0:717/ المصرر العنزي معهد ي مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي

ابن الحادث و في ١٥٠٥ دترجة ، / ٢٠٥٠ م ١٥ ١٥٠ هـ الله الله

معمر بن المشى ، أبوعبيد ٣٣٣:

معمر بن المسى ، إبوريجبيد ٢٣٣:

مَعْنَ بنُ أُوسَ بنَ نَصَرُ بنَ زَيَادَ الْمَزْنِي

۷۷: ٥ ، ۱۳ ، و توجمة ،

معن بن زائدة الشيباني ۲۳۳ : ١٥،

۱۲ / ۲: ۳۳۵ / ۲۵ / ۲: ۳۳ اد ۱۵ / ۲: ۳۳ القربي في محمد بنُ عباد ا

المفيرة بن عبد الله بن مفرض الأسدي،

أُ الأقيشر ﴿٢٧ : ٥ ، ١٤ (ترجمة ،

أبو المفاخر الأبري ٣٤٧: ١٠ المفضل بن محمد بن يعلى بن عامرالضي،

﴿ ﴿ أَبُو الْغَبَاشَ ٧ : ١٥ / ١٨ \* ٢ ﴾

۱۱ « ترجمة » | ۲۸۲ أ: ۷ ۲۰۵۶ » ۱۱ ۱۷ | ۲۰۷ | ۲۰۱۶ ( ۲۰۰۵ ) ۲۰ م

11: 10A

أبو المكشوح = يزيد ابن الطثرية

ملحان و ابن أخي ماوية امرأة حاتم ،

1.7 : 7.7

4. 4. A. A. A. A.

مليح بن الحكم الهذلي ٧٧: ٢ ، ١٠ ابن منافر = محد

المنتخب و رجل من أهل بغـــداد ،

المنجم = علي بن هارون المنجر بن حرملة الطائي القحطاني، أبو زبيد ١٥١ : ٣ ، ١٣ (ترجمة، / ٢٧٩

أبر المنذر = هشام بن عروة

المنصور العباسي ٦٦: ٦٦ / ٢٠٣٠:

1: 419/12

منصور النمري ١٦٨ : ٩

المنهال بن عصمة الرياحي اليربوعي التميمي ٣٨: ١٩ ، ١٦ ، وترجمة ،

المهتدي ۲۳۴: ۱۳ من الم

المرزمي دعبد الله بن أحمد ، أبر هفان العبدي العبدي العبدي

الملب بن أبي ضفرة طالم بن سواق الأزدي العتكي ٦٩ : ١٦٠ / ٧٠ ه:

٠٧٠ ٥٥ ( ترجمة )

مهلهل بن ربیعة ۱۹۳ : ۱۶۰

مَهْيَارُ بِنْ مُرْزُويَةً ﴾ أَبُو الْحُسَنُ الديلُميُ ١١٠٢ : ٢١٤٢ والرَّجَمَةُ ﴾ ﴿

موسى وعليَّه الشِّلامِ، ٢٩٣ : ٨٠٠

موسى الأحول ٢٣٦ : ١٦ .

أبو النجم العجلي ٢١٤: ٧ نجيب الدولة = علي بن أحمد النھوي = الحسن بن أهمد النضر بن شميل النرسي 😑 محمد بن علي 🦠 ابن نصر و صاحب حلب ، ۳٤٤٠ النصري = مالك بن عوف نصيب بن رباح ، أبو محجن ١١٢ : / E: 184 / 6 45. 5 3 11 6 4 : MAY / 14 : M A / 1 : 171 7: 44 / 12 · 15 نصيحة الأسدي ٢٠٥: ٥٠٣ إ النضر ۱۳۹۳: ۳ 🚉 النضر بن الحارث ۲۰۴۰ ۷ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن کانوم ۲۹: ۷، ۱۳ ، ترجمه ، نضلة البيلي ٢٢: ٥٥. أبو نضلة = يوت بن الزرع النعمان بن الجلاح الحكلي ٢٩٧: F A JUNE SECTION النعان بن المنذر ١٩٩٠ ١٤٠

أبو موسى = سليان بن أحمد المرسوي = محمد بن الحسين بن موسى أبن موصلايا العلاوبن الحسن بنوهب ابن ميادة = الرماح بن أثود 🦳 میمون بن قیس ، الأعشی ابور بُصّیر /car. 5018 61:80/18:9 : 774 / 7 : 417 / 1 . : 171 : TY9/A : YO1 /A : YT1 / A ( V : FIF / A ( V : FIF / 0 /14 67: 444 / 454 / V 7: 101/0: 10./A: 1.. ్ (ై**ర**్) النابغة الجعدي = قيس بن عبد الله ر الذبياني = زياد بن معاويه الناشيء = عبدالله بن محمد، أبو العباس ناصر الدين = على بن إبر أهم بن إسماعيل الناصر العاوي ١٣٠٠ : ١٣ نافع بن خليفة الفنوي ١٠٧ : ٦

ناصر الدين = على بن إبر آهيم بن إسماعيل الناصر العادي ١٠٠ : ١٣٠ نافع بن خليفة الغنوي ١٠٧ : ٦٠ ابن نبانة السعدي ٣٤٦ : ٢ ، ٨٠٠ أسمانة السعدي ٣٤٧ : ٢ ، ٣٤٧ أسماني الحارثي = قيس بن عمر و بن مالك

النمر بن نواب بن زمير بن أقيش المكلي ٢٨٢ : ١٦ / ٢٨٩ : ١٤/ 1 . 1 . 1 النمري ١٥٧ : ٣ النمري = الجون النمري = دئار بن سيبان هامان ۳۵۳: ۱۹ النوري = منصور النميري = عبيد الراعي النهشلي = بشامة بن حزن النهمي = عمرو بن الحارث نيك ٢١٩ م أبو نواس = الحسن بن هانيء نوح بن جربر ۱۸۵ : ۱۸ نور الدين زنـکي ۴۰۳ : ۹۳ ابن نوفل ۲۶ : ۱۰۰ هرم بن سنان بن حارثة ١٠٨ : ٤ / : 74. / 7. : 790 /9 : 114 17:11:10: A 60 6 E 6 T

هابیل و ابن آدم ، ۲٤٦ م هارون الرشيد ٥٠ : ١٦ / ٥١ : ١٢/ : 108 / 7:107/17:77 · V 60: 100/14 6 A 67 :178/8 ( ) : 17. / 7 : 101

: 407/ 14: 444/1:174/1 12: 497/17: 407/14 هاشم بن عبد مناف ۳۳۳: ۱۰/ 11: 27. الهاشمي = جعفر بن محمد الباقر و = محمد بن محمد بن صالح

ابن المارية = محد بن محد بن صالح هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الحسني البُغْدِادي، أبوالسعادات، ابنالشمري الهذلي = صابر بن صفران ه = عامر بن الحلنس ( = عبيد الله بن عبد الله ه = أبو العيال

ابن هرمـــة = إبراهم بن على بن سلمة الكناني القرشي، أبو إسحاق ١٤٤ : ١٩٨ ﴿ وَجُمَّةُ ﴾ [ ١٤٨ ] A 6 7 : EE9 / 18

الوائلي = أحمد بن محمد بن حنبل عرو بن قسئة ابن الوائلي ﴿ فِي الشَّعَرُ ﴾ ٤٥٧ : ١١ الواثق ۲۳٤ : ۱۵ ، ۱۹ الواسطي = عبد الرحمن الواسطي = محمد بن على والبة بن الحباب الأسديالكوفي، أبو اسامة د ١٤ : ١٩ ، ١٤ / ٢٤ ٢ الوراق = على بن عيس بن على ولادة بنت عباس العبسية ٦٩٠٨ : ١٩٠٨ الوليد بن طريف الشاري الشياني ١٨ : ٣٠ ، ١٠ ( ترجة ) ١٨ / 8: 444 / 1. ( A ( Y : 441 ) الوليدين عبداللك ٢٥٦: ٧:٣١٩/١٧ الوليد بن عبيدالطائي، أبوعبادة البحاري /14 67 64: 511 / 4: 4.7 17:51 ولمدعوفات ٣٩١ : ١٩ . الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، أبو وهب الأموي القرشي ٣٢٧ : ٣ ﴾ ِ ۱۳ و ترجمهٔ ، ۱۳۲۸ : ٥ . الوليد بن يزيد ٣٩١ : ١٩ / ٤١٣ : ٣

أبو هريرة ٣٦١ : ٧ هشام بن عبد الملك ، أبو الوليد ٦٣ : · V : 117/12: 491/4. 01:11/41:14/14 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، أبوالمنذر ٣٠٧: ٣ ، ١٧ ( ترجمة ، / ٨٠٣ : ٣ هثام بن محمد بن السائب السكابي هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ١٣:٥٥ ٢١ ( ترجمة ) ا T. 719/11: 11/17: 110 أبو هفان المهزمي = عبد الله بن أحميد الهلالي = حميد بن ثور هولا كو ۲ : ۱۳ الهيثم ٢٣٦ : ١٢ الهيثم بن الربيع بن زرارة ٧٦ : ٣، ٥٥ ﴿ تُرْجُمُهُ ﴾ (١٧ : ١٢/٩٠٧: 0 6 1 أبو اله ثم = خالد بن عبد الله أبو وائل = بكر بن النطاح

البربوعي = عمارة بن عقيل 🤫 = محمد بن مناذر ، أبوجعفر ٠ = المنهال بن عصمة يزيد بن جدعاء العجلي ١٥،١،١،١١ و ترجمة ، ا يزيد بن حذيفة الأسدي ٩٠: ٣ يزيد الرقاشي ٥٥٥ : ٣ يزيد بن رويم بن عبد ألله الشيباني ۲۲۳: ۱۱، ۱۱ و ترجمه ، يزيد بن الطثريــة ، أبو المكشوح 14 6 0 : 148 يزيد بن عبد المدان الحارثي ع ٥ : ٥ ، 7:144/15 يزيد بن مخرم ( في الشعر ) ٢٠٢٨٦٠ يزيد بن مزيد الشيبــاني ، أبو خالد ٠٣٠ : ١٦ ، ١٦ ، ١٦ ، ٢٠٠ 7: PTY / 14 (0: 44) يزيد بن معاوية ٧٨ : ١٧ / ٤٠١ : 17: 144 / 10 اليزيدي = بحبي بن المبارك بن المغيرة البشكري = أبر جلدة و الحارث بن حازة

أبو الوليد = أرطاة بن سهية

( ( = عبد الملك بن عبد الرحن 
( ( = مسلم بن الوليد 
( ( = هشام بن عبد الملك 
وهب بن زمعة بن أسد، أبو دهبيل 
الجمحي ٢٩: ٢، ٩ ( ترجمة » / 
١٤٧ / ٥: ١٠٣ / ٥: ١٤٤ : ٤ 
وهب بن وهب القاضي ، أبو البختري 
أبو وهب = الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط

عيى بن خالد البرمكي ، أبر الفضل ١٥٧ : ٧ ، ١٥٤ . وترجمة ، / ١٥٧ : ٧ / ١٥٥ : ٧ / ١٥٥ : ٧ / ١٥٥ : ٧ / ١٩٥ : ٣ ، ١٩٦ : ١٩٦ : ١٩٨ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠ : ١٩٠

يوت بن المزرع العبدي البصري، أبو الله ١٧٢ : ٩ : ١٧٢ الله الله ١٠٠٤ الله ١٠٠٤ يوسف بن أيوب ، صلاح الدين الأيوبي، أبو المطقو ، الملك الناصر: ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ النَّاصِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۷ ، ۱۳ ( ترجمهٔ ) أَبُو يُوسَفُ القَاضِي ٣٢٥ : ٩ / ٣٢٦ : أبو يرسف = يعقوب بن إسماق، ابن السكيت بونس بن حبيب ۲۱۷ : ۱۵

1 1 4 V

ATTENDED TO

1.44

فهرس الأماكن والبلدان

الأندلس ٢٢٣ أوارة ۱۸۸

717 Jul

بادوريا ۲۵ 1-11-15 PAS بادية الشام ٧٧ بادية العراق ١٧٣ ما ١٨٠ t get expert of

أذربيعان ٣٣٠ أرمينية ٣٣٠ أصفهان ۹۸ ، ۹۱، ۳٤٧ ، ۲۹۲

الشكري = أبو كاهل

ر = النمو بن نواب إن

يعقوب بن إسحاق ،أبو يوسف ،ابن

يعقوب الكندي ٥٣٥ : ١٢

يعلى بن الأشدق العقيلي ﴿ أَبُو يَعْلَىٰ ﴾

14 ( Y : 4.0

يعلى بن محمد الأعرج ٣٢٩ : ٩

أبو يعلى = محمد بن محمد بن صالح

أبو يعلى = يعلى بن الأسدق

اليامي = العباس بن الأحنف

السكيت ٢٢٢ : ٢٠ ١٤٤

اعقة عالج ٣٣٩ إفريقية ٣٤٧ الأنبار ١٤٧ الأنبار ١٤٤

البعوين ٣ ، ١٨ ، ١٨٨ ، ٢١٤

لدر ۱۵ س

بغداد ۱۱ ،۷۱، ۳۲ ، ۲۵ ، ۱۱ ، ۷۲۱ ، ۳۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۶ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷۲۸ ، ۷

۔ ت ۔

تغلم ۲۹۷ تکوریت ۴۰۳ تیاه ۴۰۰

بيروت ۹۵، ۱٤۲

ـ ث ـ

ثبير ۲۹۰ ، ۲۹۱ الثعلبية ۳۲۳ الثنية ۲۸٦

جامع المنصور 808 حبلا زرود ۳۲۲

جبل الطريدة ٣٢٣ جبلا طي ٠٠٠ع

جبل العز ٣٢٢ الجحفة ٣٥

جراد ۲۷

جرجرایا ۳٤۲ الجزیرة الفراتیة ۳۳۰

الجعرانة ٣١٠

جلاجل ۱۹۳، ۱۹۳

- 7 -

الحجاز ۲۸۵ ، ۳٤۱ حران ۱۵٦ حضرموت ۵۰۰

حلب ۱۱ ، ۱۷ ، ۴۵۵

حماة ۱۸۳ ، ۳٤۱ حمص ۱۸۳

حوارین ۹۷

الحيرة ٩٧، ٢٢٠

ذو أمر ٣٠١ ذو خشب ۱۹۱۹ بر ۱۸ بر ۱۸ بر برای الحابور ۲۳۳ ذو سلم ۴۹، ۵۰ الحال عه ذر طری ۱۸۳ خالة ۹۷ هٔ الجاز ۳۱۶ خر اسان ۷۰ ، ۸۶ ، ۹۸ ، ۲۹۰ ذر مرخ ۳۰۱ الحزيمية ٣٢٢ - A - 7 - 5 -څرزستان ۲۲۲ .g /... الحيف ٣٢١ ... وخوی ۴۹۳ الرقة ٢٧٧ دارين ۳ ، ۲ ، ۱۸ الرقمتان ١٧٦ S. 1. 112 الرملة ٣٤١ دمشق یم ، ۱۶۶ ، ۱۶۴ ، ۲۹۴ **ــ س ــ - س** ــ .: 104 6 410 الدهناء ١٩٢ سيمستان ٢٩٩ صر من رأی ۱۱ ہ \* ۲۹۴ دیار بکو ۳٤۲ ديار ٻني مرة ٥٠٠ 🚽 🚋 السترو ٢٦٩ الدينور ٢٩٠ ملية ١٨٣ دیوان واسط ۴٤٦ السليل ولا المداد والانجاد والانجاد سوق عكاظ ۴۹ 💮 💮 ذات عرق ١٥٦ : ١٥٠ ما ١٥٠ سيراف ٢٤٦ هـ ١٥٠ ما المراب

عسفان ۲۰ الشام ٨٥ ، ٧١ ، ١٢٧ ، ١٠٥٠ الشام المقيق ه٣ % 444 . 441 . 4VA . 440 عمان ۱۹۳ 3 443 1373 4343(13 عموزية ٨٠ الشحة ٢٢٧ غیل خفان ۳۲۵ الصرائم ١٩٢ صنعاء ۱۹۸ فارس ۱۹۴ ، ۱۹۳ فدك ۲۰۱ الطائف ٢١٠ الفرات ۱۱۵،۱۰۹ طبرستان ۲۱۰ فسا ۱۷ Control of the Control ـ ظ ـ ــ ق نــ ظفار ۱۹۸ القدس ٣٠ ٤ · 等等 قرطة ٣٢٣ عاقل ۳۶ قلعة حلب ٣٤٥ فيه المالية عشر ۱۰۰ القيروان ٢٢٤ المراق ١٥، ٥٩ ، ٨٤ ، ٢٢٠ ، \_ **4** \_ 211 ( 204 ( 727 ( 721 المراقان ٣٩١ المراقان الكاظمة ٢ عرج الطائف ٦٢ 🔞 ﴿ ﴿ وَالْمُ الكعبة والمشرفة و ١٥٥ ما ١٠٠٠

الكوفة ٧ ، ١٨ ، ٩١ ، ١٩٧ ، منبع ٤١١ ١٧٠ ، ١٥١ ، ١٧١ ، ١٧٣ ، المراس ٣٣٠ الموصل ٣٣٦ 113 0 6 1 1 1 ميافارقين ٢١٢ - U -نجد ۲۰۱ نجران ٥٤ ، ٢٠٤ لبدن ءه نعان ۱۷۵ المصب ۲۳۸ المنيقة ٢٩، ٧٠ ، ١٦٠ < 414 . 414 . 4.4 . 44. الهند م £ . 1 . 797 . 704 ۔ و ۔ الوابشیة ۳۰۱ وادي سلم ۳٤۹ مرباع حضرموت هه مربغ ٢٢٢ مرو ۲۹ کا ۱۳۳۳ وادي ءرف ٥٥ إ مصر ۲۹۰ ۱۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، الوعساء ١٩٢ ، ١٩٣ (10. ( YA ( OT ( PT = KA ۲۷۱ ، ۱۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، بدین ۱۷۳ 4.1 . LAA grey . LAO . LI . . LAS . LIS

£ ግ• ‹ {ምግ ‹ ጀ• \

اليمن ٥٤ ، ١٦٠ ، ١٩٨ ، ١٩٨

781

## فهرس الطوائف والقبائل

أهل الحماية ٢٦١ و الحماز ۲۵۹، ۲۵۹ د دمشق ۲۹۱ آل بارق ۱۸ کا و المقالة ١٢٤ Ylo iii D ه الشام ۲۲۸ ه حرب ۱۰۰ و الكوفية ٥٩، ٦٦، ١٠٢، ر الخطاب ٣٠٢ 181 773 و سعد بن مالك ٩٩ د نجد ۲۵۹ و عبد مناف ع. ٣٠٠ ر الندوة ٢٦١ د مروان ۵۱۱ ، الماحة ١٣٧ أرحب ٨٥ الأرس ٢٩٨ الأزارقة ٢٩، ٢٧، ١٢٧، ١٠٠٤ الأزد ٥٩ أسد ٢٤٩ بارق = آل بارق الأشاقر ٦٩ 491 J.S. الإمامية ٥١ع البرامكة ١٥٢ ، ٣٩٦ أمل بغداد ٥٨ ع ١٢٤ ع ٢١٠ ا بکر بن وائل ۱۰۸ و البصرة ٢٧، ٧٨، ١٣٠، ٢٤٤ بنو أسد ٧٧ 🐇

بنوعيد شمس ٢٢١ .... در در در ينو إسرائيل ٩٤ ر عبد مناف ۳۲۷ د أفصى 🛚 ه و أمية ٢٧١ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، و العباس ۳۲۰ د عيس ۲۵ ، ۲۰۱ ۲۲۲ ، ۲۲۲ و أنف الناقة ٢٠٠٠ و عدل ١٥٤ و العجلان ۲۲۷ ، ۲۰۳ ر بدر و الفزاريون ، ۴۶۹ و برمك ١٠٤ ر عمل ۱۹۹ ر نفلب ۱۱۵،۳۲۷ م عقل ۲۲ ه علی ۱۷ ۴ و غيم ۱۸۸ ، ۲۶۰ ، ۱۶۹ ، ۵۹۹ ، و تیم بن سرة ٥٠٠ و عمرو بن سعيد الأشدق ٢٠٤ و العنقاء ٢٧٩ د ثمل ۲۲۸ و عماء ٢٦ 219 6 190 6 191 -in ) ه فال ۲۲۸ و السحاس ۲۹۳ ه فزاره ۸۸ و حدفة ١٧٤ ه مخزوم ۲۱۵ د دبدأن ۱۸۵ م ۱۸۵ د المطلق ۲۲۷ بد و ربیعة ۹۰ ۲۱۱ ، و زیاد یه ۲ « النافرة ۳۱۹ فاعد و ه ر سنان ۲۹۸ ، ۲۹۸ و نیان ۳۱۹ ۳۱۹ ه شیبان ۲۷۹ ، ۳۲۳ ، TYA ( TYY ) LOA د ضيعة ٢١٤ 🚅 و عامر ۱۱۶،۵۵۶

S

تفلب ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۶ ها ع

عُي ١٧١ ، ٩٨٧ ، ٥٥٤ ، ٢٥٤ تيم اللات ٢٨٩ - ج ً-جذام ۲۸۹ ، ۲۱۳ ذمل ۱۹۹۹ ، ۲۶۰ الرباب ۲۰۶ ، ۳۱۲ 🌷 ربيعة ٢٨٨ رهط موجوم ۲۹۲ رهط ابن المعل ۲۹۲

زمعات قریش ۱۳۶

عائذة قريش ١٤٢ 🕟 عنز ۱۸۲

سلم ١١٤

الشراة ١٢٧

شیبان ۱۸۷ ، ۲۹۹ ، ۲۳۱ الشيعة ٣٢٨

الشيعة الحراسانية ٥٨

طيء ٣٤٩ حرب

-ع-

عامر = بنو عامر عبد الدار ۳۰۳ ، ۳۰۶

مرينة ٢٥٤ "

-غ-

غطفان ۲۰۱ ، ۲۹۰ ما خطفان

ـ ل ـ

اكمنز ۲۹۲

فزارة ٤٤٢ ، ١٠٣

المجوس ٤٥٤

قطان ٤٥٠ ١٩٥ عند المنابع ١٩٥

القدرية ٢٦٩

 $i = \delta (\gamma_i, \delta_i) + i + i$ 

قریش ۷۹ ، ۹۰ ، ۲۰۲ ، ۲۷۳ ه ۶

. 3. A7 مضر ۲۸۸

4.43 C 444 C 4.5 C 4.4

100 m - **ù** -

نېشل ۳۰۳ action of the second

قیس ۱۱۰ ۶۶۹

A A CONTRACTOR

S. 17 25.

مذيل ١٤٠ ٤ ١٩٣٤ مد ال هدان ۸۵ ، ۱۸۷ هرازن ۱۶۵۲۵۲۵۴ د د ۱۳۱۰۶۲۵۲ د

كعب بن عوف ٣٠٣

کاب بني وبرة ۹۷

يربوع ۲۹۷

كنانة : ١١٢ الحوفيون ٩٣

# فهرس الأيام والوقائع

أحد ۲۰۸ ، ۱۳۹ یدر ۵۶ ، ۳۰۸ الحديسة ٨٠٨ الحندق ۳۰۸ العقبة ٨٠٧ همرة القضاء ٨٠٠٪ النادسية ٨٤ • ١٦٠ د ١١٠ و يد معركة حطين ٣٠٤ ١١٠

موقعة صفين ٧٦ ﴾ ١٧٨. ١٧٨. واقعة اليرموك ١٦٠ ، ٣١١ .

يوم الأحزاب ٣٤٩

ه در أوادة ۱۸۸ مند مند م ٥ ﴿ الْجُملُ ١٧١ ﴿ ١٥ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

3 7 7 1 1 1 7 5 7 8 6 70 itim B

ر الدار ۲۳۲ : الدار ۲۳۲

د دولاب ۲۹۰

ر شعب جبلة ١٤٣

ر الغبيط ٢٩

و اليامة ٣١١ م

. . . . .

600

### فهرس التصويبات

| الر ٹال                  | ٨  | ٧٠  | الصواب                    | س   | ص   |
|--------------------------|----|-----|---------------------------|-----|-----|
| جمفر بن قدامة بن زباد    | 11 | ٧.  | الطرق                     | Y   | ١   |
| المُحَزُّن               |    |     | الرشادي                   | ١.  | 1   |
| ذهب                      |    |     | الفيقتر                   | A   | ۲   |
| أخي                      |    |     | أبو حموو                  | ۹۱  | ٥   |
| يقر ً بَـني              | 1  | ٨٨  | فیا ، بو                  |     |     |
| العامي وأبوالعامي والعيص | 11 | 9.0 | سواء                      |     |     |
| وأبو العبص               |    |     | الـُّغَل                  | ۲   | 14  |
| يكليم                    | ٨  | 97  | <u>م</u> جوز <sup>م</sup> |     |     |
| أحمد بن مجيى بن زيد      | 17 | 97  | بتبيعن                    | . 1 | 44  |
| الشيور                   | ٣  | 44  | رؤبة بن عبد الله          |     |     |
| ميلنع                    | ٦  | 17  | كالمهم                    |     |     |
| الرياحي                  | 31 | 17  | و َبَر                    | 1   | 24  |
| يدفعيونا                 | ٤  | 44  | لبطتل                     | ٦   | ٤٨  |
| جميع من                  | ١٨ | 44  | الوتو                     | •   | ٥٤  |
| نون الدارعين في الشطر    | 7  | 99  | رانا                      | ٩   | ٥ ٤ |
| الأول                    |    |     | <b>ح</b> ــنُ             | •   | ٥Λ  |
| عَجُزه                   | ٣  | ۱٠٤ | العبَو د                  | Y   | 78  |
| عنقاء                    | ٨  | 1.9 | Yli                       | ١.  | ٦٨  |

م - ٣٦ نضرة الإغريض

|              | ینان ِ                       | ~ 440    | حذافة                     | 11   | 110         |
|--------------|------------------------------|----------|---------------------------|------|-------------|
|              | اللثؤم                       | ۸ ۲۳۷    | هَــيّـابا                | ٨    | 119         |
|              | ذا زاد                       | A 717    | يَفْصِلتُهُ               | ٩    | 119         |
|              | الخطأ                        | 1. 788 & | J:                        | 4    | 178         |
|              | المليح                       | 1. 452   | بعداد                     | ٥    | 177         |
| ٠.,          | ابن                          | 1 700    | منهل                      | ١    | 127         |
| #* s = ₹*.   | فأنظرر ، فأنظر               | 7 777    | علي بن سلمة               | A    | 128         |
|              | قَلْدَ يَدْمَةً              |          | لكقيمت                    |      |             |
|              | وبزاء مرام                   |          | رزوسهم                    | ١    | 107         |
|              | يُردن المالية                |          | جعفر بن بھی بن خالد       |      |             |
|              | الفيمار، و و و               |          | الجعقي                    | A    | 109         |
|              | فرق                          |          | الجديدي <i>ي</i><br>ح.حـش | γ,   | 17.         |
|              | المحتق                       |          | ابي دواد                  | ٨    | 177         |
| •            | <b>نُ</b> قَاتِلِ            | 1 418    | ثلاثة آلاف ألف درهم       | ٩    | 177         |
|              | العد العد                    | 4 414    | عنكباة                    | ۲.۰۲ | 1 <b>44</b> |
| 4            | يعد يدد<br>يثنيه<br>النائبات | V 771    | جون                       | ٥    | ۱۸۰         |
|              | النائبات                     | 9 477    | نَيْدَم ثَنَّمَتُ         | ١.   | ۱۸٦         |
| 7 %          | کف تخ                        | o rr.    | التسميط والتوشيح          | 1.   | 19.         |
| ) <u>r</u> _ |                              |          | العلق                     | 1 1  | 174         |
|              | -11 - 11                     | 10 488   | بوعساء                    | ٦    | 7.7         |
|              | الاعظيات<br>حَظَّرُ          | 4 757    | النون المشددةبينالشطرين   | 11   | 41.         |
| 3 (4         | متناف                        | 1. 408   | الشجاع                    | ٤    | 410         |
|              | ابن ابن                      | 12 405   | العنزي                    | 17   | 710         |
| ~            |                              |          | *                         |      |             |

۱۱ ۳۵۹ الرشا معالى الرتب وراسة معالى الرشا معالى الرشا المستح البعفيل ۱۳۹۰ ٤ الحفقيق ۱۳۹۰ المعاد المحور الرسا المحور المحرر المحرر

#### استدراك

١- ص ١٣ س ١٣ - ترجمة مزاحم العقبلي هنا خطأ ؛ وموضعها الطبيعي في آخر الصفحة ١٤١ . أما الطباح العقبلي فهو : الطباح بن يزيد المقبلي الحويلدي ، أحد بني خويلد بن عوف بن عامر بن عقبل . . . ذكره المرزباني وقال : مخضرم كثير الشعر ، وذكر له شعراً يرد فيه على تميم ابن أبي بن مقبل . . . الاصابة ت ٤٣٠٧ ج. ٢

٧ - ص ٧٧٢ - السطر الأخير . ترجمة ابن هانيء الأندلسي مقحمة ، وإنما جاء اللبس من اتفاق مابين الكنيتين : كنية راوي الحبر وكنية ابن هانيء .
 ٣ - ص ٧٤١ - صواب الحاشية الأولى ما بلى :

كذا وردت العبارة في الأصل ، ولا يستقم بها المعنى . وفي با .. وهذه حجرة ضباب خربات ، . والصواب الذي يقتضيه المعنى : جُمْسَر ضباب خربات .

### فهرس المصادر والمراجع

ابن ابي الاصبع المصري ، تحوير التحبير في صناعة الشعر والنش وبيسان اعجاز الترآن ، تحقيق الدكتور حفني محمد شرف ، القاهرة ، لجنة احياء التراث الاسلامي ، ١٣٨٣ هـ •

ابن ابي اصيبعة ، أحمد بن القاسم ، عيون الانباء في طبقات الاطباء ، مجلدان ، القاهرة ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ هـ ٠

ابن ابي ربيعة ، عمر ، شرح ديوان عمر بن آبي ربيعة المخزومي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، انقاهرة ، مطبعة المدني ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٥ ٠

ابن أبي سلمى ، زهير ، ديوان زهير بن ابي سلمى ، تحقيق كرم بستاني ، بيروت ، دان صادر للطباعة والنشر ، ١٩٦٠ ، \_ شرح ديوان زهير ، الدار انقومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤ م ،

ابن أبي عون ، انتشبيهات، تحقيق محمد عبد المعيد خان ، كمبردج، ١٩٥٠٠

ابن الاثير ، ضياء الدين ، الكامل في التاريخ ، ١٢ جزءا، القاهرة، ١٣٠٣هـ - المثل السائر ، تحقيق الحوفي وطبانة ، القاهرة (١٩٥٩\_١٩٦٦) .

ابن الأحنف ، العباس، ديوان العباس بن الأحنف ، تحقيق عا تكة الخزرجي،

القاهرية ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرية ، ١٩٥٤ .

الأخطّل ، غياث بن غوث ، شعر الاخطل : رواية ابسي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي ، تحقيق الاب انطوان صالحاني اليسوعي ، بيروت، المطبعة الكاثوليكية ، ١٨٩١

الأزدي ، علي بن ظافر ، بدائع البدائة ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، القاهرة ، ١٩٧٠

- الاصبهاني ، أبو نعيم ، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ، عشرة مجلدات ، القاهرة ، ١٣٥١ هـ
- الأصفهاني ، ابو الفرج ، كتاب الاغاني ، ٢٠ جزءاً ، بـولاق ، القاهــرة ، ١٢٨٥ هـ وطبعة الساسبي ، ١٢٨ هـ وطبعة الساسبي ، ٢١ جزءا ، القاهرة ١٣٢٣ هـ ، وطبعة دار الكتب ، ١٤ جزءا ١٩٢٣ ـ ١٩٤٧ ، وطبعة دار الثقافة ، ٢٣ جزءا ١٩٥٥ ـ ١٩٦٢ .
- الأصمعي ، عبد الملك بن قريب ، الاصمعيات ، تحقيق احمد شاكر وعبد المسلام هارون ، القاهرة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٣
- الأعشى ، ميمون بن قيس ، ديوان الأعشى الكبير ، تحقيق الديمتور محمد حسين ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، ١٩٥٠ ، وبيروت ، دار صادر،
- الآمدي ، ابو قاسم الحسن بن بشر ، المؤتلف والمختلف ، القاهرة ، مكتبة القلاسي ، ١٣٥٤ هـ
- امرؤ القيس ، ديوان اهرىء التيس ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، القاهرة ، ١٩٥٨ ، وتحقيق حسن السندوبسي ، القاهرة ، المطبعة الرحمانية ، بدون تاريخ
- الامين ، محسن ، أعلام الشبيعة ، بيروت ، مطبعـــة الانصاف ، ١٩٦٠ ، \_ اعيان المشبعة ، دمشق ، ١٩٣٥
- ابن الانباري ، كتاب الاضداد في اللغة ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القاهرة ، ١٩٢٥ هـ ، وشرح المفضليات ، بيروت ، نشر ليال، ١٩٢٠ أوس بن حجر ، تحقيق اللاكتور محمد يوسف نجم ، بيروت ، دار صادر وبيروت للطباعة والمنشر ، ١٩٦٠ ٠
- ابن أوس ، ديوان معن بن أوس ، تحقيق كمال مصطفى ، القاهرة ، مطبعة النهضة ، ١٩٢٧

- حماسة البحتري ، تحقيق الاب لويس شيخو ، بيروت ، ١٩١٠ · يدران ، عبد القادر ، تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ٧ اجزاء ، دمشــق ، يدران ، عبد القادر ، تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ٧ اجزاء ، دمشــق ،

البستاني ، فؤاد افرام ، دائرة المعارف ، ٦ أجزاء ، بيروت ١٩٥٦-١٩٦٦ بشار بن برد ، ديوان بشار بن برد ، تحقيق محمد الطاهر عاشور ، القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٠

البغدادي ، اسماعيل باشا ، هدية العارفين وآثار المصنفين ، مجلدان استانبول ، وكالة المعارف ، ١٩٥١ ــ ١٩٥٥

البغدادي ، عبد القادر بن عمر ، خزانة الأدب ولب لباب العرب ، اربع مجلدات ، القاهرة ، بولاق ، ۱۲۹۹ هـ

البغدادي ، الخطيب أبو بكر ، تاريخ بفداد ، ١٤ مجلدا ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٢٤٩ هـ

البكري ، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع ، اربعة أجزاء، القاهرة ، ١٣٧١ - ١٣٧١ هـ ، - سمط اللآلي ، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، ١٩٣٦

التبريزي ، الخطيب ، شرح ديوان الحماسة لابي تمام ، ٤ اجزاء ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، مطبعة حجازي ، ١٩٦٦هـ و تحقيق محمد عبده عزام ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٥١ ــ ١٩٦٥ ابن تغري بردي ــ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ١٢ جزءا القاهرة ، دار المعارف المصرية ، ١٣٤٨ ــ ١٣٧٥ هـ

الثعالبي ، أبو منصور ، يتيمة النهر ، اربعة اجزاء ، دمشن ، انظامة التعالبي ، أبو منصور ، يتيمة النهر ، اربعة اجزاء ، دمشن ، انظامة

ثعلب ،أبو العباس أحمد بن يحيى ، قواعد الشعر ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ـ قصيح ثعلب، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي القاهرة ، مكتبة التوحيد ، ١٩٤٩

الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبيين ، ٤ أجزاء ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٣٨ - ١٩٣٨ مر ١٩٦٨م - كتاب الحيوان ، القاهرة ، مكتبة مصطفى الحلبي

ابن الجراح ، محمد بن داود ، الورقة ، القاهرة ١٣٤٢هـ/١٩٢٤م الجرجاني ، عبد القاهر ، أسراد البلاغة ، تحقيق ه و بسر ، استانبول ١٩٠٤م

ابن جلجل ، ابوداود سليمان بن حسان الاندلسي ، طبقات الأطباء والحكماء ، القاهرة ، ١٩٥٥

الجمحي ، محملا بن سلام ، طبقات (فحول) الشعراء ، ليكن ، مطبعة بريل ، ١٩١٣ ، وطبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر القاهرة ، ١٩٥٢

جميل بثينة ، ديوان جميل بثينة ، بيروت \_ المكتبة الاهلية ، ١٩٣٤ سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ، المجلد الثامن 'طبع في حيدر آباد ١٩٥١/١٣٧٠

الجوهري ، أبو نصر اسماعيل بن حماد ، تاج اللغة وصحاح العربية مجلدان ، القاهرة ، المطبعة العامرة ، ١٢٨٢هـ

ابن الجهم ، على ، ديوان على بن الجهم ، تحقيق خليل مردم بك ، دمشق المطبعة الهاشمية ، ١٩٤٩

الحاتمي ، محمد بن الحسن ، الرسالة الموضعة ، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ، بيروت ، دار صادر ، ١٩٦٥ ، والرسالة الحاتمية ،

- تحقيق الدكتبور فؤاد افرام البستاني ، بيروت ، ١٩٣١
- . حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله ، كشف الظنون عن أسعامي الكتحب . والفنون ، مجلدان ، استانبول ١٩٤١/١٣٦٠
- المطارث بن حلزة ، هيوان شعر الحارث بن جلزة اليشكوي التصروفريتس المطارث بن ١٩٨٢ ٢٠ ١٩٨٢
- حتى ، فينليب ، العرب ، تاريخ موجز ، بيروت ، دار اللعلم اللملايين ١٩٠٥ وابن حزم ، أبو محمد على بن سعيد ، جمهرة انساب العرب ، تحقيد و ابن جروفنسال ، القاهرة ، دار المعارف بعصر ، ١٩٢٤٧
- حسان بن ثابت الانصاري ، شرح ديوان حسان بعن ثابت الانصحاري تحقيق البرقوقي ، القاهرة ، المطبعة الرحمانية ١٩٢٩ حديوان حسان بن ثابت ، تحقيق الدكتور ولبد عرفات ، طبعة جب التذكارية ،١٩٧١ الحصري ، ابراهيم ، زهر الآداب وثمر الالباب ، تحقيق محمد البجاوي انقاهرة ١٩٥٣
- الحطيئة ، جرول بن أوس ، ديوان الحطيئة ، بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني ، تحقيق نعمان امين طه ، القاهرة ، ١٩٥٨
- الحلبي ، على برهان الدين ، انسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، ثلاثة الجزاء ، القاهرة ، ١٢٩٢ هـ ٠
- ابن حنبل ، أحمد بن محمد ، المسئد ، تحقيق محمد احمد شاكبر ، ١٤ مجلدا ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٤٩ ـ ١٩٥٥ •
- المخالديان ، الاشبهاه والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين تحقيق محمد يوسف ،القاهرة ، ١٩٥٨ ـ ١٩٦٥
- اين الخطيم ، قيس ، قيس بن الخطيم ، تحقيق الدكتور ناصر الديسين الأسد ، بعروت ، دار صادر ، ١٩٦٧
- ابن خلكون ، عبد الرحمن بن محمد ، الغبر وديوان المبتدأ والخبر ، طبع بمصر ١٢٨٤ هـ ثم سنة ١٣٥٥هـ

- این خلکان ، احمد بن محمد ، وفیات الاعیان وأنباء ابناء الزمان مجلدان ، القاهرة ، ۱۳۱۰هـ
- ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ، الاستقاق ، جو تنجن١٥٥٤ وطبعة أخرى تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، مطبعة السنت المحمدية ، ١٩٥٨ ـ ديوان شعر الامام أبي بكر بن دريمد الأزدي تحقيق بدر الدين العلوي ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٦
- دعبل بن علي الخزاعي ، ديوان دعبل بن علي الخزاعى ، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٦٢
- الديار بكري ، حسين بن محمد ، تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ، مجلدان ، القاهرة ، ١٢٨٣هـ
- ديك الجن الحمصي ، عبد السلام بن رغبان ، ديوان ديك الجن الحمصي تحقيق الدكتور احمد مطلوب وعبد الله الجبوري ، بدون تاريخ · الثقافة ، بدون تاريخ ·
- النصبي ، محمدا بن أحمد ، هيؤان الاعتدالي في نقد الرجال ، ثلاثة مجلدات القامرة ، محمدا بن الحمد عندي العفاظ ، أربعة اجزاء ، حيدر آباد الدكن ، ١٣٣٣ ـ ١٣٣٤ هـ تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام مخطوط رقم ١٣٢٠ ، المكتبة الاحمدية في حلب
- ذو الرحة ، غيلان بن عقبة العدوي ، ديوان شعر ذي الرحة ، تحقيق كارليل هنري هيس مكارتني ، كسرج ، ١٩١٩ ، وتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٢م

ابن الرقيات ، عبيد الله بن قيس ، ديوان عبيد الله بن قيسس الرقيبات تحقيق الدكتور يوسف محمد نجم ، بديوت ، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ، ١٩٥٨

الزبيدي ، أبو بكر محمد بن الحسن ، طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٩٥٤

الزبيدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس ، عشهرة الجراء ، القاهرة ١٣٠٦ .. ١٣٠٧م

الزركلي ، خير الدين ، الأعلام ، الطبعة الثالثة ، بيراوت ١٩٦٩

زيدان ، جرجي ، تاريخ آداب اللغة العربية ، أربعة أجزاء ، القاهرة ، دار الهلال ، ١٩١٣ ـ ١٩١٤ ـ تاريخ التمدن الاسلامي ، القاهرة ، مطبعة الهلال ، ١٩٣١

ابن سعد ، أبو عبد الله محمد بن سعد ، كتاب الطبقات الكبير ، ٨مجلدات اليدن ، مطبعة بريل ، ١٣٢١هـ

السكري ، أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله ، شرح ديوان كعب بن زهير ، القاهرة دار الكتب المصرية ، ١٩٥٠

ابن السكيت ، يعقوب بن اسحاق ، القلب والابدال ، تحقيق هفنر ، بيروت

السهيئي ، عبد الرحمن بن عبد الله ، الروض الأنف في تفسير مااشتهل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام ، جزاآن ، القاهرة ١٩١٤ السيرافي ، أبو سعيد ، أخبار النحويدين البهريدين ، الجزائس ، معهد المباحث الشرقية ، ١٩٣٦

السيوطي ، جلال الدين ، شرح شواهد المغني ، القاهرة ، مطبعة محمد مصطفى ، ١٣٢٢ هـ - المزهر ، جزآن ، القساهرة ، مطبعة بولاق ، ١٣٨٢ هـ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، القاهرة، مطبعة السعادة ، ١٣٢١ هـ

- ابن الشيجرى ، حبة الله ، الجماسة ، حيدار آباد اللاكن ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٤٥ م ، والأمالي الشيجرية ، حيدر آبادالدكن، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٤٩ هـ
- ابن شداد ، عنترة ، شرح ديوان عنترة بن شداد ، تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ، القاهرة ١٩٥٨ ، واشعار عنترة العبسي ، تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي ، القاهرة ، ١٩٦٩
- الشنتمري ، الأعلم ، شرح ديوان علقمة بن عبدة التميمي ، تحقيق الشيخ محمد ابن أبي شنب ، الجزائر ١٩٢٥
- شيخو ، الأب لويس ، شعراء النصرانية بعد الاسلام ، بيروت ، ١٩٢٩ الصاوى ، محمد اسماعيل عبد الله ، شرح ديوان جرير ، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة ، بدون تاريخ ·
- الصفدي ، صلاح الديم خليل بن أيبك ، السوافي بالوفيسات ، ٤ أجراء استانبول ١٩٣١
- الصولي ، أبو بكر محمد بن يحيى ، اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم ، وهو جزء من كتابه « الاوراق » القاهرة ، ١٩٣٦ .
- طاش کبری زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، جزآن ' طبع في حيدر آباد ، ١٣٢٩هـ
- ابن طباطبا ، محمد بن أحمد العلوي ، عيار الشعر ، تحقيق الدكتور طـه الحاجري ، والدكتور محمد زغلول سلام ، القاهرة ١٩٥٦
- الطبري ، ابن جرير ، تاريخ الاهم والملوك ، ١١ جزءا ، القاهسرة ١٣٢٦هـ وفي ٨ أجزاء ، مطبعة الاستقامة ١٣٥٧هـ
- طرفة بن العبد ، ديوان طرفة بن العبد البكري ،معشر و يوسف الشنتموي تحقيق مكس سلغسون ، شالون عطبعة برطرند ، ١٩٠٠ ، وتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ١٩٧٦ .
- الطرماح ، بن حكيم ، ديوان الطرهاح ، تحقيق الدكتيور عيزة

حسن ، دمشق ، مطبوعات مديرية احياء التراث القديم ، ١٩٦٨ و الطفيل الغنوي ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد دار الكتاب الجديد ١٩٦٨

ابن الطقطتي ، محمد بن علي بن طباطبا ، كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، تحقيق درنبرغ ، شالون ١٨٩٤ . وطبعة القاهرة ، ١٣٤٠هـ

الطهراني ، آغا بزرك ، الدريعة الى تصانيف الشبيعة ، ٩ اجزاء مطبعة النجف ١٩٣٦

ابو الطيب عبد الواحد ، هراتب النحويين ، تحقيق محمد أبو الفضيل

عباس ، احسان ، تاريخ النقام الأدبي عند العرب ، بيروت ، دار الأمانة

العباسي ، عبد الرحيم بن أحمد ، معاهد التنصيص على شواهدالتلخيص أربعة اجزاء ، القاهرة ، مطبعة السعادة ١٣٦٧هـ

عبد الباقي ، محمد فؤاد ، المعجم المفهرس الألفاظ الترآن الكريم ، القامرة دار الكتب ، ١٣٦٤هـ

ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، حيدر آباد الدكن ١٣١٨ مراب عبد ابن عبد راب ، تحقيق أحمد المسين ابن عبد راب ، تحقيق أحمد المسين وآخرين ، القاهرة ١٩٤٨ ـ ١٩٥٣

عبيد بن الابرص ، ديوان عبيد بن الابرص ، بيروت ، دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر ١٩٥٨

عدي بن زيد العبادي ، ديوان عدي بن زيد ، تحقيق محمد جبار المعيبد

العرجي ، عبد الله بن عمر ، ديوان العرجي ، رواية الشيخ عثمان بسن جني ، تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي ، بغداد ، الشركسة

- الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة ، ١٩٥٦
- العسقلاني ، ابن حجر ، الاصابة في تمييز الصحابة ٤ مجلدات ، القاهرة
- العسكري ، أبو هلال ، الصناعتين ، تحقيق البجاوي وأبي الفضل العسكري ، ألقاهرة ، ١٩٥٢
- على بن أبي طالب ، ديوان أمير المؤمنين الاهام على بن أبي طالب ، بيروت منشورات الشركة العديثة للطباعة والنشر ، دون تاريخ •
- أبو على الفارسي ، الايضاح الفضدي ، تحقيق المدكتور حسن شاذلي في هود ، الجزء الأولى ، الطبعة الاولى ١٩٦٩ ·
- الفرزدق ، همام بن غائب ، ديوان الفرزدق ، تحقيق كرم بستاني ، بيروت دار صادر للطباعة والنشر ٢٩٦٠
- الفيروز اباذي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاهوس المحيط ، ٤ اجزاء الفيروز اباذي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ١٩٥٢
- القالي ، اسماعيل بن القاسم ، كتاب الأمالي ، جزآن ، القاهرة ، دار الكتب المالي ، جزآن ، القاهرة ، دار الكتب
- ابن قتيبة ، أبو محمل الدينوري ، الشمع والشعراء ، ليلن ، نشر دي غويه، ١٩٠٢ وطبعة أخرى، جزآن، تحقيق محمد شاكر ،القاهرة دار احياء الكتب العربية ، ١٩٦٤هـ
- قدامة بن جعفر ، كتاب نقد الشعو ، تحقيق كمال مصطفى ، القاهرة مكتبة الخامة بن جعفر ، 1929 ، وطبعة اخرى ، تحقيق س٠١٠ بونيباكن ، ليدن ، مطبعة بريل ، ١٩٥٦
  - القرشى ، جمهرة اشعار العرب ، القاهرة ، بولاق، ١٣٠٨ م ١٠٠٠
- القرماني ، أحمد بن يوسف ، اخبار الدول وآثار الاول ، طبع على هامش الكامل لابن الاثر ، القاهرة ، بولاق ١٢٩٠هـ

- القطامي ، عمير بن شبيم ، ديوان القطامي ، تحقيق الدكتور ابراهيسم القطامي ، عمير بن شبيم ، ١٩٦٠ السامرائي واحمد مطلوب ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٦٠
- القفطي ، علي بن يوسف ، انباه الرواة على أنباه النحاة ، ٣ أجزاء، القاهرة دار الكتب المصرية ، ١٣٦٩ ــ ١٣٧٤هـ
- القلقشندي ، ابو العباس احمد بن عبد الله ، نهاية الأوب في معرفة انساب العرب ، يغداد .
- ابن قمیئة ، عمرو ، **دیوان عمرو بن قمیئة ،** تحقیق لیالہ ، کمبردج ،مطبعة جامعة کمبردج ۱۹۱۹
- القيرواني ، ابن رشيق ، ديوان ابن رشيق القيرواني ، جمعه الدكتورعبد الرحمن ياغي ، بيروت ، دار الثقافة ـ العمدة في محاسن الشمعر وآدابه ونقده ، جزآن ، تحقيق محمد محيي اندين عبد الحميد ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٩٦٥ ، وطبعة ١٩٦٣
  - الكتاني ، محمد بن جعفر ، الرسالة المستطرفة ، بيروت ، ١٣٢٢هـ
- الكتبي ، محمد بن شاكر بن أحمد ، فوات انوفيات ، مجلدان ، القاهرة ١٩٦١هم ، وطبعة أخرى ، تحقيق محيي اللدين عبد الحبيد ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥١
- آبن كثير ، اسماعيل بن عمر ، البداية والنهاية في التاريخ ، ١٤ جيزءا ،
- كحانة ، عمر رضا ، أعسلام النساء ، ثلاثة اجزاء ، دمشق ، المطبعة الهاشمية ، ١٣٥٩ هـ معجم المؤلفين ، ١٣ جزءا ، دمشق ، مطبعة المترقي ، ١٩٥٧
- كعب بن زهير ، شرح ديوان كعب بن زهير : صنعة الامام السكري ، القاهرة الدار القومينة للطباعة والنشر ١٩٦٥
- كعب بن مالك الانصاري ، ديوان كعب بن مالك ، تحقيق سامي مكيي العاني ، بغداد ، مطبعة المعارف ، ١٩٦٦

ابن كلثوم ، عمرو ، ديوان شعر عمرو بن كلثوم ، نشره فريتس كرنكـــو بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٢٢

الكميت بن زيد ، شعر الكميت بن زيد الاسدي ، تحقيق الدكتور داود سلوم ، ٣ أجزاء ، بغداد ، مكتبة الاندلس ، ١٩٦٩

لبيد بن أبي ربيعة ، شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعة ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، الكويت ، التراث العربي ، وزارة الارشاد والأنساء ١٩٦٢

ابن مالك ، جمال الدين ابن عبد الله الطائبي ، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة ، مكتبة دار العروبة ، ١٩٥٧

المبرد ، أبو العباس ، الكامل في اللغمة والادب ، تحقيق والبت ، ليبــزغ ١٨٧٤ ، وطبعة أخرى ، جزآن ، القاهرة ، ١٣٢٣هـ

المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين ، ديروان المتنبسي ، بدوت ، دار بروت ودار صادر للطباعة والنشر ، ١٩٥٨

اربن المثنى ، معمر ، النقائض ، ٣ اجزاء ، ليدن ، ١٩٠٥ ـ ١٩١٢ ، وطبعة محب الدين افندي ، شرح شواهد الكشاف ، القاهرة ، ١٢٨١ه ، وطبعة علاق ، ١٣١٩هـ

الشريف المرتضى ، أمالي الشريف المرتضى ، تحقيق محمد أبو الفضل البراهيم ، القاهرة ، ١٩٥٤

المرزباني ، أبو عبيد الله محمد بن عمر ان ، معجم الشعراء ، القاهرة مكتبة القدسي ، ١٣٥٤ هـ ـ الموشح ، تحقيق علي محمد البجاوي ،القاهرة دار نهضة مصر ، ١٩٦٥ ٠

المرزوقي ، أبو علي أحمد بن الحسن ، شرح ديوان الحماصة ، ٤ أجزاء ، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ، القاهرة ، مطبعة لجنـــة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥١ \_ ١٩٥٣

- مسلم بن الوليد ، شرح ديوان صريع الغواني ، تحقيق اللاكتور سامسي الدمان ، القاهرة ، دار المعار ف، ١٩٥٨
- ابن المعتز ، عبد الله ، ديوان عبد الله بن المعتز ، تحقيق الشيخ محيسي الدين النخياط ، دمشق المكتبة العربية ، ١٩٥١ ـ طبقات الشعراء ، تحقيق عبد الستار فراج ، دار المعارف بمصر،١٩٥٦، وكتاب البديع، تحقيق كر اتشقوفسكني ، لندن ، مطبعة لوزاك ، ١٩٣٥
- المعري ، أبو العلاء ، شرح ديوان سقط الزند ، بيروت ، دار صادر ١٩٥٧ المفضل الضبي ، المفضليات ، تحقيق احمد محمد شاكر وعبد السلام مارون ، القاهرة ، دار المعارف ، ٢٩٤٢
- ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي ، لسمان العرب ، ٢٠ جزاء ، القاهرة بولاق ١٠٠ ١٣٠٠ هـ
- ابن منقذ ، اسامة ، البديع في نقد الشعر ، تحقيق أحمد بدوي وآخرين القاهرة ، ١٩٦٠ سلباب الآداب ، تحقيق أحسد محسد شاكن ، القاهرة ، ١٩٣٥
- منقريوس ، رزق الله ، تاريخ دول الاسلام ، ٣ اجزاء ، القاهرة ، ١٩٠٧ النابغة الذبياني ، زياد بن معاوية ، ديسوان النابغة الذبياني ، تحقيسق الدكتور شكري فيصل ، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر،١٩٦٨
- ابن النديم ، محمد بن اسحاق، كتاب الفهريست ، جزآن ، تحقيق فلوجل البن النديم ، العمد المحمد بن المحال
- نصيب ، أبو محجن ، ديوان نصيب ، تحقيق داود سلوم ، بغداد ١٩٦٨ أبو نواس ، الحسن بن هانيء ، ديوان أبي نواس ، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ، القاهرة ، مطبعة مصر ، ١٩٥٣
- الهادي ، صلاح الدين ، الشماخ بن ضراد الذبياني ، القاهرة ، داد المعادف يمصر ، ١٩٦٨
- ابن هانيء الاندلسي ، ديويان ابن هاني طبعة صادر ١٩٥٢ وطبعة بيروت ١٩٨٦

- ابن هشام ، سيرة محمد رسول الله (ص) ، تحقيق فستنفلد، جو تنجن ١٨٦٠ ديوان الهزلين ، التراث العربي، القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٥
- ابن الوردي ، عمر ابن المظفر ، تاريخ ابن الوردي ، مجلدان ، القاهرة
- ونسنك د٠٠٠ ي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، مكتب بريل ليدن ، ١٩٣٦
- اليافعي ، عبد الله بن اسعد ، مرأة الجنان وعبرة المقظان في مقرقة ما يعتبر من حوادث الزمان ، ٤ أجزاء ، طبع في حيدرآباد في الهند ، ١٣٣٧\_\_
- ياقوت الحموي ، أبو عبد الله ، ارشاه الاريب الى هعرفة الأديب ، ( معجم الادباء ) ، تحقيق د س مرجليوث ، القاهرة ، المطبعة الهندية ، وطبعة دار المأمون ، تحقيق الدكتور أحمد فريد رفاءي \_ معجم البلدان ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٩٥٦
  - Brockelman, Von Carl, Geschichte der Arabischen Litteratur, Bd I.II, Leiden 1943 – 1949 und Suppl. I-III, Leiden 1937 – 1942.
  - Grunebaum, Gustave E. Von, A Tenth Century Document of Arabic Literay Theory, Chicago, The University of Chicago Press, 1944

## فهرس محنويات الكتاب

| ص     |                                                 |               |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|
| ٧     | أول : في وصف الشعر واحكامه وبيان أحواله وأقسامه | الفصل الا     |
| 14    | النعو                                           | ( )           |
| 17    | البلاغة                                         | ( 7 )         |
| *1    | القصاحة                                         | ( r )         |
| 22    | الحقيقة والمجاز                                 | ( 1, )        |
| 40    | الصنعة والمصنوع                                 | (0)           |
| **    | إقامة الوزن                                     | ( 7 )         |
| 79    | القرافي                                         | ( <b>v</b> ). |
| ٣٣    | الألقاب : أ ـ الإشارة ب ـ الكناية               | ( A )         |
| ţo    | الموازنة                                        | ( 4 )         |
| ٤٩    | التبينيس                                        | (1.)          |
| 44    | الطباق                                          | (11)          |
| 1 - 1 | التصدير                                         | (17)          |
| 1+0   | الالتفات                                        | ( 15")        |
| 1.4   | الاستطواد                                       | (11)          |
| 117   | التنسيم                                         | (10)          |
| 117   | التدميم                                         | (11)          |
| 114   | الترصيع                                         | (14)          |
|       |                                                 |               |

|       | •                                                                              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 175   | الثوديد                                                                        | (1A)         |
| 170   | المقابلة                                                                       | (19)         |
| 144   | الاستثناء                                                                      | (Y+)         |
| 181   | الإيغال                                                                        | (۲۱)         |
| 144   | الاستعارة                                                                      | (۲۲)         |
| 10.   | التشبيه                                                                        | (74)         |
| ١٨٠   | الحشو السديد في المعنى المفيد                                                  | (٢٤)         |
| 144   | المابعة                                                                        | (۲0)         |
| -144  | المخلص المليسح إلى الهجاء والمديح                                              | (٢٦)         |
| 19+   | التضمين                                                                        | <b>(</b> YY) |
| 194   | تجاهل العارف                                                                   | ( Y. A.)     |
| 198   | الماتنة والإنفاد والإجازة                                                      | (۲۹)         |
| r • F | السرفة                                                                         | (٣٠)         |
| 777   | النقد                                                                          | (٣١)         |
|       | اني : فيا يجوز للشاءر استعاله ومالا يجوز وما يدرك به                           |              |
| 789   | -<br>صواب القول ويجوز                                                          | -            |
| 715   | نَالَثُ : فِي فَصْلَهُ وَمَنَافَعَهُ وَنَأْثَيْرِهُ فِي القَلُوبِ وَمُواقَعَهُ | الفصل الا    |
|       | رابع : في كشف ما مدح به وذم يسببه وهل تعاطيه                                   | القصل ال     |
| TOT . | اصلح أم رفضه أوفر وأرجح                                                        | _            |
| ۳۸۹   | لحامس : فيها يجب أن يتوخاه الشاعر ويتجنبه ويطرحه ويتطلبه                       | الفصل أ-     |
|       |                                                                                | _            |

.

.



è